### رفعت سيد أحمد

# وثائق حرب فاسطين

الملفات السرية

الناشر: مكتبة مدبولي

بسم الله الرحمن الرحيم

الإهـــداء إلى شهداء فلسطين تقديراً وبعض وفاء

، فعت سد أحمد

### ○ المحتويـــات ○

| صفحــة | <u></u>                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        | دخـــل                                                                          |
|        | صة هذه الوثائق                                                                  |
|        | لبحث الأول :                                                                    |
| 10     | هزيمة ١٩٤٨ : قراءة جديدة في منطق الهزيمة                                        |
|        | لبحث الثاني :                                                                   |
| ٣٧     | الأمن العربي في طوره الجديد بعد حرب ١٩٤٨                                        |
|        | لو ثـــائـــق                                                                   |
|        | • الجزء الأول من الوثائق :                                                      |
|        | رؤية الوثائق لمقدمة وبدء العمليات حتى الهدنة الثانية في ١٨ / ٧ / ١٩٤٨           |
|        | الباب الأول :                                                                   |
| ٧١     | الاعثبارات السياسية والاستراتيجية قبل بدء العمليات                              |
|        | الباب الثاني :                                                                  |
| ۱۳۳    | المرحلة الأولى للعمليات من ١٥ مايو حتى ٧ يوليو ١٩٤٨                             |
|        | الباب الثالث :                                                                  |
| 191    | المرحلة الثانية للعمليات من ٨ يوليو حتى ١٨ يوليو ١٩٤٨                           |
|        | <ul> <li>الجزء الثانى من الوثائق :</li> </ul>                                   |
|        | رؤية الوثائق للعمليات الحربية من نهاية الهدنة الثانية والدروس المستفادة من نكبة |
|        | 1981                                                                            |
|        | الباب الرابع:                                                                   |
| 740    | المرحلة النالثة للعمليات من ١٩ يوليو حتى ٥ نوفمبر ١٩٤٨                          |
|        | الباب الخامس:                                                                   |
| 770    | المرحلة الرابعة للعمليات من ٦ نوفمبر ١٩٤٨ حتى ١١ يناير ١٩٤٩                     |
|        | الباب السادس:                                                                   |
| ٤١٩    | عمليات القوات الجوية                                                            |
|        |                                                                                 |

|         | , |            |
|---------|---|------------|
| الصفحية |   | الموضـــوع |

| •     |                                                         |             |  |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|--|
|       | السابع :                                                | البأب       |  |
| ٤٣٩   | ت القوات البحرية                                        | عمليا       |  |
|       | الثامن :                                                | الباب ا     |  |
| ٤٥٧   | س المستفادة                                             | الدرو       |  |
| १९९   |                                                         | ختام        |  |
| ٥.١   | شهداء المعركة                                           | سجل         |  |
| ٥.٧   | المعركة                                                 | تنظم        |  |
| •     | ات الوثائقيسة :                                         | - الله حـــ |  |
|       | ر "<br>اللوحات الوثائقية الخاصة بالجزء الأول            |             |  |
|       | لوح <u>ـــة</u>                                         | رقسم        |  |
| 041   | مشروع هيئة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين ( ٢٩ نوفمبر ٤٧ ) | — I         |  |
|       | طبوغرافية مسرح العمليات                                 | Y           |  |
|       | المستعمرات اليهودية والطرق في المنطقة الجنوبية (النقب)  | <b>"</b>    |  |
| 010   | خطط الجيوش العربية قبل بدء العمليات (مفقودة)            | _           |  |
| ~~~   | مستعمرة دير سنيد                                        | 0           |  |
| ٥٢٧   | أوضاع القوات المصرية بعد الوصول إلى أسدود               | \<br>\      |  |
| o Y 9 | خط المجدل الفالوجا ـــ بيت جبرين                        |             |  |
| ٥٣١   | مستعمرة نيتسانم                                         | _           |  |
| ٥٣٣   |                                                         | — ^<br>— 9  |  |
| ٥٣٥   | موقف القوات المصرية بفلسطين في نهاية الهدنة الأولى      |             |  |
| ٥٣٧   | كروكى ١ و٢ مرفق مع تقدير قائد القوة الخفيفة             | -1.         |  |
| ٥٣٩   | ( ' ' '                                                 | - !!        |  |
| 0 8 1 | العمليات في المنطقة الوسطى                              | 17          |  |
| ०१८   | مستعمرة بيرون إسحق                                      | _ ۱۳        |  |
| ०१०   | معركة العسلوج ۱۷ يوليو ۱۹٤۸                             | _ \ {       |  |
| ٥٤٧   | الهجوم على مستعمرة بجالون                               | _ 10        |  |
| 059   | المواقع الدفاعية بأبي جار وطريقة الهجوم عليا            | \ \ \       |  |

الموضوع . الصفحة

|       | لوحسة                                                               | رق_م     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 001   | هجوم العدو على بلدتي الفالوجا وكراتيا ليلة ١٨ يوليو ٤٨              | - 17     |
|       | اللوحات الوثائقية الخاصة بالجزء الثانى                              | ثانيا :  |
| ٣٥٥   | توزيع القوات في منطقة أسدود                                         | _ \ \ \  |
| 000   | توزيع القوات في منطقة المجدل ـــ بيت جبرين                          | _ 19     |
| 0 0 Y | توزيع القوات في منطقة بيت جبرين وبيت لحم ( القطاع الأول بيت جبرين ) | <u> </u> |
|       | توزيع القوات في منطقة بيت جبرين وبيت لحم ( القطاع الثاني جنوب       | - 11     |
| 009   | مٰدينة القدس)                                                       |          |
| ١٢٥   | دفاعات قطاع العسلوج                                                 | _ ۲۲     |
| ٥٦٣   | دفاعات قطاع بئر سبع                                                 | _ 77     |
| ०७०   | توزيع القوات في منطقة عزة                                           | <u> </u> |
| ٥٦٧   | توزيع القوات في منطقة رفح                                           | Yo       |
| ०५९   | أوضاع القوات المصرية في الهجوم على تبة الخيش ١٦ أكتوبر ٤٨           | ۲٦ ـــ   |
| ٥٧١   | سير مُعركة الشيخ نوران                                              | <u> </u> |
|       | عمليات ليلة ٥٠ / ٦ ديسمبر ١٩٤٨ ( ألشيخ نوران ) وعمليات ليلة         | <u> </u> |
| ٥٧٣   | ۲۲ / ۲۳ دیسمبر ۱۹٤۸ ( التبة ۸۱ )                                    |          |
| ٥٧٥   | هجوم العدو على العسلوج ٢٦ ديسمبر ١٩٤٨                               | <u> </u> |
|       | عمليات أيام ٢٦ ـــ ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ : تباب الشريف ـــ                 | ــ ٣٠    |
| ٥٧٧   | العسلوج ـــ العوجة ـــ بئر اللافى                                   |          |
|       | العمليات في العوجة ـــ أبو عويجلة ـــ العريش ( ٢٥ ديسمبر ١٩٤٨ ـــ   | ۳۱ ـــ   |
| ۹۷۹   | ۲ يناير ۱۹٤۹ )ب                                                     |          |
| ٥٨١   | العمليات في قطاع رفح يوم ٣ وليلة ٣ / ٤ يناير ١٩٤٩                   | ۳۲ ـــ   |
| ٥٨٣   | العمليات في قطاع رفح يوم ٤ وليلة ٤ / ٥ يناير ١٩٤٩                   | ۳۳ ـــ   |
| ٥٨٥   | العمليات في قطاع رفح يوم ٥ يناير ١٩٤٩                               | ٣٤ ـــ   |
| ٥٨٧   | العمليات في قطاع رفح ليلة ٥ / ٦ ويوم ٦ يناير ١٩٤٩                   | ــ ۳۰    |
| ٩٨٥   | العمليات في قطاع رفح يوم ٧ يناير ١٩٤٩                               | ۳٦ ـــ   |

#### مدخل

#### قصة هذه الوثائق

لعبت الصدفة وحدها ، الدور الرئيسى فى الحصول على هذه الوثائق المهمة ، ويشكل ما وفقنا الله فى الوصول إليها ، وهى ـ كما تقول سطورها الأولى - جهد فريق كامل من خيرة رجال الجيش المصرى ، جهد استمر من عام ١٩٥٢ وحتى فريق كامل من خيرة رجال الجيش المصرى ، جهد استمر من عام ١٩٥٢ وحتى ومحظور للنشر : العمليات الحربية عام ١٩٤٨) ، وعندما وقعت هذه الوثائق بين يدى عرضت فكرة نشرها على عدد من كبار رجال القانون فى مصر ، فأشاروا بجواز نشرها دون أية عقبات ، خاصة أنها صدرت منذ ٢٧ عاماً أو يزيد ، فشرعت أمسك بالقلم لأعيد ترتيب بعض أجزائها ـ دون مساس بها أو الاقتراب من جوهرها بالحذف أو بالتعديل ـ بالإضافة للتقديم لها بمقدمة نظرية حاولت فيها أن أتحدث عن الدلالة الكبرى الكامنة خلفها ، وهى أننا هزمنا عام ١٩٤٨ ، وفى المعارك التى تلتها الدلالة الكبرى الكامنة خلفها ، وهى أننا هزمنا عام ١٩٤٨ ، وفى المعارك التى تلتها خلال تلك الفترة مهزومين من الداخل أصلاً ، وبالتالى فإن هزيمتنا من الخارج (سواء على أيدي إسرائيل أو الولايات المتحدة أو غيرهما ) مجرد تحصيل حاصل ، خلك هو الدرس الأكبر من حرب ١٩٤٨ ، والذي يكمن خلف وثائقها الأساسية التي نين أيدينا ، ويبرز واضحاً بين سطورها .

ومن الدلالات المهمة المستقاة من هذه الوثائق أيضاً سيادة لغة التبرير لدى الأنظمة العربية الحاكمة سواء أكانت هى المستولة عن الهزيمة أم لا ، فمن الطريف أن نقرأ بين سطور هذه الوثائق ما يقيد ذلك ، على الرغم من أنها كتبت إبان العهد الناصرى الذى اشتهر بشجبه لكل ما يتصل بالنظام الملكى السابق له ، وفي مقدمته حرب ١٩٤٨ .

وهذه الوثائق ، على الرغم من بعض الأخطاء والعيوب التى تعتريها ، تظل العمل العربى الوحيد الذى يتصف بالتكامل والشمول ، ودقة المعلومات . وتُعَدُّ الرؤية العربية الوحيدة من قبل الجيش العربي ، فهذا أول عمل عربى يقدمه العسكريون لتفسير أسباب هزيمتهم عام ١٩٤٨ ، وهو أول عمل يشرح ذلك بالأرقام وباللوحات والخرانط الطبوغرافية الدقيقة (٣٦ لوحة وخريطة ) .

ولقد قدمنا هذا الكتاب بمقدمة نظرية احتوت على مبحثين أولهما: «دروس معاصرة من حرب عام ١٩٤٨ ـ قراءة جديدة في منطق الهزيمة » وثانيهما: «الأمن العربي بعد حرب ١٩٤٨ » وأتبعنا ذلك بالوثائق مقسمين إياها إلى جزئين: الأول يعالج مقدمة العمليات الحربية حتى الهدنة الثانية في ١٨ / ٧ / ١٩٤٨ ويحتوى على ثلاثة أبواب رئيسية مقسمة إلى عدد من الفصول . أما الجزء الثاني فيعالج رؤية الوثائق للعمليات الحربية من نهاية الهدنة والدروس المستفادة من نكبة ١٩٤٨ ثم أتبعنا هذا جميعه بملف كامل للشهداء واللوحات والخرائط التي تضمنتها هذه الوثائق .

#### وبعد ....

إذا كان من شكر يوجه ، فهو لأولئك الرجال العظام الذين عكفوا على هذه الوثائق في تفان وإخلاص لما يقرب من عشر سنوات ؛ إنهم عميد / محمد لطفى السعيد وعقيد / محمد رفعت حسنين وعقيد / عبد الحميد المهدى ، وغيرهم من ضباط صغار وصف ضباط وجنود مجهولين لم تصلنا أسماؤهم ، ولم تصلنا إلا أسماء قادتهم وفي مقدمة الوثائق ، فللجميع التقدير والاحترام ، ولمن توفاه الله منهم الدعاء بالمغفرة وحسن الثواب .

ويبقى بعد ذلك .. هذا العمل ، نقدمه ، دون تعديلات رئيسية ، ودون حذف راجين من الله أن يتقبله منا ، وآملين أن يمثل نقطة متواضعة فى بحر مراجعة الذات العربية والإسلامية ، لتحرير فلسطين من أيدى مغتصبيها ، والله الموفق

# المقدمةالنظرية

#### المبحث الأول

#### دروس معاصرة من حرب عام ١٩٤٨ ( و قراءة جديدة في منطق الهزيمة )\*

لا جدال فى أن الشعوب الحية هى تلك التى تتعلم من أخطائها ، وأشد الأخطاء وطأة تلك التى تنهى بالهزبمة ( الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية ) ، ومن هنا فإن العودة الدائمة إلى تجارب الأمس العربى ، وهزائمه ، تعد مطلبا ملحا تماما مثل العودة إلى انتصاراته ، لأخذ العبر ، وتصحيح المسارات .

ولعل حرب عام ١٩٤٨ ، تمثل أهم وأخطر تلك ( الأخطاء \_ الهزائم ) التى ستظل برغم كل ما كتب ، وما قد بكنب حولها ، مادة خصبة لإعمال الذهن العربى في التفكير والتقصى في أسرار تراجعه الدائم أمام التحدى الصهيوني الجائم على فلسطين ، وستظل أبضا تلك الحرب نقطة فارقة في مسار التأريخ للتطور السياسي والنضالي لشعوب هذه المنطقة ، وتحديدا الشعب العربي بفلسطين (١) ، وأيضا نقطة قياس لحدود استيعابنا الواعى لمفهوم الأمن القومي العربي ، الذي تعرض \_ مع هذه الحرب \_ لهزة عنيفة ، أطاحت بالعديد من المسلمات السياسية والفكرية القائمة وقتذاك واستبدلت بها أخرى جديدة (١) .

إذن حرب عام ١٩٤٨ الها قيمة تاريخية في ذاتها ، ولها دلالات موحية عبر السنين التي تلنها ، فبعد أربعين عاما من التغيرات الجذرية على خريطة المفاهم السياسية ، والقضايا الكبرى في المنطقة العربية ، تأتى تلك الحرب لتقدم نفسها كادة تاريخية ثرية ، تتطلب البحث والتحليل الجديد ، لاستنباط الدروس التي قد تفيد حركة الكفاح العربي نحو تحرير فلسطين . وبعد حروب ثلاثة كبرى تلت حرب ١٩٤٨ وحروب أخرى فرعية ، خاضتها الأمة العربية في مواجهة الكيان الصهيوبي ، بات الأمر يتطلب إعادة فحص كل حرب من تلك الحروب على حدة ، وإعادة ربطها في دروسها ونتائجها الأخيرة بالواقع الراهن للمنطقة العربية وإعادة إبراز أوجه التشابه في دروسها ونتائجها الأخيرة بالواقع الراهن للمنطقة العربية وإعادة إبراز أوجه التشابه من المؤلد المربع و هذا الحالية وإعادة إبراز أوجه التشابه سولة المربع و هذا الحالية و على المدد الأرك الديد المربع و هذا الحالية و على حدد المربع و هذا الحالية و على حدد المربع و هذا الحالية و على حدد المربع و هذا المربع و هذا الحالية و على حدد المربع و هذا المربع و هذا الحالية و على حدد المربع و هذا المربع و هذا الحالية و على حدد المربع و هذا العلى المربع و هذا المرب

بين الدروس ذات الطبيعة الاستراتيجية والسياسية بوجه عام وبين الواقع الاستراتيجي والسياسي العام الذي تمر به الأمة العربية . إن ما نهدف إليه إذن هو إعادة قراءة ملف ( العسكرية / السياسية ) العربية ، برؤية ومنطق جديدين ، يربطان دروس تلك الهزائم بالواقع العربي المعاصر .

هذا هو ما نحاوله مع حرب عام ١٩٤٨ ، التي تميزت بكونها الحرب الأولى ، والفارقة في مجريات الصراع العربي الصهيوني ، وسوف نقدم هذه المحاولة عبر ثلاثة محاور :

أولاً : مدخل إلى الوضع العربي العام قبل ١٩٤٨ .

ثانياً: المقدمات الموضوعية لحرب عام ١٩٤٨ (أوراق من ملف الإرهاب الصهيوني ).

ثالثاً: السيناريو العام للوضع العسكرى قبل وأثناء الحرب.

وابعاً: لهذه الأسباب هزمنا: ( دروس استراتيجية من الهزيمة ) .

#### أولاً : الوضع العربي العام قبل ١٩٤٨

حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٤٥ لم يكن كفاح الحركات الوطنية في بلدان المشرق العربي قد حقق إنجازا ملموسا على صعيد صراعها مع القوتين البريطانية والفرنسية ، فباستثناء سوريا ولبنان ، اللتين حصلتا على استقلالهما السياسي \_ شكليا \_ عن الإمبريالية الفرنسية في عام ١٩٤٣ ، فإن أغلب بلدان السياسي واجهت ضربات موجعة من بريطانيا وفرنسا ، وكانت ثورة فلسطين الكبرى في عام ١٩٣٦ / ١٩٣٧ ، وتمرد رشيد عالى الكيلاني بالعراق ، وانهاؤه عام الكبرى في عام ١٩٣٦ / ١٩٣٧ ، وتمرد رشيد عالى الكيلاني بالعراق ، وانهاؤه عام ١٩٤١ هما أبرز تلك المواجهات (٣) .

ويذكر البعض في مجال الربط بين تطور الأوضاع في فلسطين وقتذاك وبين أحداث المشرق العربي إجمالا ، أن تمرد رشيد عالى الكيلاني بالعراق ـــ على سبيل المثال ـــ

جاء كنتيجة مباشرة لصعود الخطر الصهيوني بفلسطين . ويمكن إضافة أن القضاء على التمرد تم أيضاً كنتيجة لنفس الخطر .

ولم تكن الحال بالنسبة لمصر والأردن ، بأحسن منه بالنسبة لدول المشرق حيث كانت مصر تموج بحركة غليان شعبي غير واضحة الملامح ، وإن كانت تتفق في مجملها على وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية ؛ وهو الأمر الذي ازداد وضوحا مع أحداث القناة وحرب ١٩٤٨(٤) ، وكذلك كانت الحال في الأردن .

أما بلدان المغرب العربي فقد كانت هي الأخرى تبدأ أحداث ثورتها ضد الوجود الفرنسي ، ولم تكن القضية الفلسطينية واضحة في أدبيات صراعها وقتذاك ؛ ربما لغلبة الاعتبارات الداخلية الخاصة بالاستقلال الوطني على ماسواها .

# ثانيا: المقدمات الموضوعية لحرب عام ١٩٤٨ أوراق من ملف الإرهاب الصهيوني )

لا شك في أن القراءة الصحيحة تكشف عن أن منطق الهزيمة الذي يتحكم في العقل العربي الحاكم منذ عام ١٩٤٨، كانت له أسبابه الموضوعية ، بالإضافة لكونه حالة خاصة تتميز بها النخبة الحاكمة العربية منذ قرن أو يزيد من الزمان ، إنها بنية الهزيمة والانهيار الذاتي ، وحتى لا نكون مبالغين في تشخيص حالتنا نحن العرب ، فإن ثمة مقدمات أخرى ساعدت في دفعنا نحو (هزيمة الذات) تلك ، كان منها الإرهاب المتواصل الذي وجهه الصهاينة ضد الإنسان العربي / المسلم بفلسطين قبل عام ١٩٤٨ ، وعليه فإننا سنورد هنا نماذج من الإرهاب الصهيوني ، وفقا لكتاب اسرائيلي لليهودي (شموئيل كاتس) والتي قامت صحيفة الوفد المصرية (المعارضة) بعرضه ، أي أن الشاهد على الجرائم يهودي وسنأخذ منه هنا ما يخدم فقط فكرتنا ، وموضوعنا ، فماذا يقول ملف الإرهاب الصهيوني ؟ .

ـــ بتاریخ ۱۹۳٦/٤/۱٦ ، اعتدی إرهابیون یهود علی مواطنین عربیین یسکنان کوخا قرب تکفا ، وقتلاهما رمیا بالرصاص .

الوقد بتاریح ۱۹۸۸/۱/۳ وبتاریخ ۱۹۸۸/۱/۱۰ ، ص ۷

- ـ. بتاریخ ۱۷ /۳/۳۷/۳ ، ألقت العصابات الصهیونیة أربع قنابل بدویة علی مقاه عربیة فی یافا ، حیث قبل عربی واحد وأصبب عشره جراح .
- ــ بتاريخ ٢٦ /٩ /١٩٣٧ ، ألقبت عدة قنابل يدوية على عدد من الحافلات العربية فقتلت امرأة ، وأصيبت امرأة أخرى .
- بتاريخ ١١ /١١ /١٩٣٧ ، ألفي أحد أعضاء منظمة « الاتسل » الصهيونية قنبلة على مقهى عربى في حديفة يافا ، مما أدى إلى مقتل شخصين ، وإصابة آخرين بحراح .
- ــ بتاریخ ۱۱/ /۱۹۳۷ ، أطلقت الىار على حافلة عربية فی حی بودی فقتل ثلانة من الركاب بينهم امرأتاں .
- ف أواخر دبسمبر ۱۹۳۷ ألقى أحد أعضاء منظمة « الاتسل » الإرهابية قنبله على سوق الحضار المحاور لبوابة نابلس فى القدس ، فأصابت العشرات من العرب. بين فنيل وجريح .
- بتاریخ ۲/۳/۴/، ألقیت قبلة یدویهٔ علی سوق حیفا ، فقنل ۱۸ شخصا عربیا وأصبب ۳۸ آخرون .
- ــ بتاریخ ٤ /٧ /١٩٣٨ ، ألقیت قنبلة یدویة علی حافله عربیة فی مدینة القدس ، فقتل خمسة من العرب ، وأصیب سبعة آخرون .
- بتاریخ ٦ /٧ / ۱۹۳۸ ، انفجرت سیارتان ملغومنان ، وضعتهما عصابة « الاتسل » في سوق حیفا ، وأدى انفجارهما إلى مقتل ٢١ مواطنا عرببا ، وجرح ٥٦ آخرین . وفي اليوم نفسه انفجرت في مدبنة القدس القديمة ، قنبلة يدوية وضعنها عصابة « الاتسل » وأدت إلى مقتل شخصين وجرح أربعة آخرين .
- ـ بتاریخ ۸ / ۷ / ۱۹۳۸ ألقیت قنبلة یدویة علی حافلة بالقدس فقتلت ٤ أشحاص و جرحت ١٥ آخرین .
- ـ بتاریخ ۲۶ /۷ /۱۹۳۸ انفجرت قنبله یدویه ، فی سوق خضار عربه ، فقتلت ۱۲ عربیا و أصابت ۲۹ آحرین .
- بتاريخ ١٩٣٨/ ٧/ ١٩٣٨ ، انفجرت قنبلة يدوية ، ألقاها أحد عناصر منظمة « الاتسل » الإرهابية ، أمام أحد مساجد مدينة القدس ، أثناء خروج المصلين ،

- فقتل عشرة أشخاص وأصيب ثلاثون .
- \_ بتاريح ١٩٣٨ / ١٩٣٨ وجد تلاتة من العرب قبلي ، في مدينة تل أبيب .
- ـ بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٣٨ ، انفجرت, سيارة ملغومة ، وضعتها عصابة « الاتسل » في السوق العربية في حبفا ، فقنل ٣٥ وجرح سبغون .
- بتاريخ ٢٦ /٧ / ١٩٣٨ ألقى أحد عناصر « الاتسل » ، قنبلة يدويه في أحد أسواق حيفا فقتل ٤٧ عربيا .
- \_ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٩٣٨ ، انفجرت سيارة ملغومة وضعتها عصابة « الانسل » في سوق القدس العربية ، فقنلت ٣٤ عربيا وجرحت ٣٥ آخرين .
- \_ بتاريخ ١٩٣٨ / ١٩٣٨ ، قتلت عصابة « الاتسل » في ثلاثة حوادث متفزقة حمسة من العرب وجرحت أربعة آحرين .
- بتاریخ ۲/ ۲/ ۱۹۳۹ ، فجرت عصابة « الانسل » قنبلتین فی حیفا ، فقتل
   ۲۷ عربیا و فی الوقت نفسه قتل ثلاثة من العرب فی تل أبیب و جرح رابع ،
   کذلك قتل ثلاثة من العرب فی القدس و جرح سنه آخرون .
- ـ بتاریخ ۲۹ /ه / ۱۹۳۹ ، ألقت عناصر « الاتسل » قنابل یدویة فی سینها رکس فی مدینة القدس ، فأصیب ۱۸ عربیا بجراح .
- ـ بتاریخ ۲ / ۲ / ۱۹۳۹ ، فجرت عصابة « أرجون » قنابل یدویة ، فی سوق بطیخ فی مدینة القدس ، فقتل خمسة من العرب وأصیب تسعة عشر بحراح .
- ــ بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٩٣٩ ، هاجمت عناصر من عصابة « الهاجاناه » قرية بلد الشيخ ، بجوار حيفا ، واختطفت خمسة من سكان القرية وقتلتهم .
- بتاریخ ۱۹ /۲ /۱۹۳۹ ، انفجرت قنبلة یدویة فی أحد أسواق حیفا ، فقتلت
   تسعة وجرحت أربعة آخربن .
- ــ بتاریخ ۲۹ / ۲ / ۱۹۳۹ ، هوجمت ست حافلات عربیة فی تل أبیب ورحوبوت وبتاح نکفا فقتل ۱۱ عربیا .
- ــ بتاریخ ۳ / ۷ / ۱۹۳۹ ، ألقیت فنبلة یدویة علی مقهی عربی فی مدینة حیفا .
- \_ بتاريخ ٣٣ / ٣ / ١٩٤٤ ، نسفت عصابة « الاتسل » منز لا مكونا من أربعة طوابق في يأفا.

- \_ بتاريح ٢٢ / ٧ / ١٩٤٦ ، نسف الإرهابيون الهود ، الواجهة الأمامية للجناح الأبمن من فندق الملك داوود في القدس ، وكانت الطوابق العليا من هذا الجناح تضم المكاتب الرئيسية لإدارة حكومة فلسطين المدنية .
- \_ بناریخ ۱۳ / ۹ / ۱۹۶۲ ، هاحمت عصابة « الأرجون » البنك العمالی فی كل من تل أبیب ویافا ، وقتلت شرطیا عربیا ومدنیین .
- عشية ٣١ ينابر ١٩٤٧ أغارت قوة محتلطة ، من الكنيبة الأولى للبالماخ ولوات الكرمل ، تحت فيادة حابيم أفينوعام ، على قرية بلد الشبخ ( وتسمى اليوم تل حنان ) وقد أسفرت هذه الغارة عن مقتل ستين مواطنا داخل منازلهم معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال ، وجاء في تقرير كتبه قائد تلك العملية ( و بشرته صحيفة يديعوت أحرنوت بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٩٧٢ وأخذته عن كتاب لباحث صهيوني يدعى أرنيه يتسحافي ) : « لقد أسكتت الوحدات بنبرانها الحامية نيران العدو ، وتسللت الوحدات المهاجمة إلى داخل البلدة . وأخذت تعمل داخل المنازل ، و لم يكن ممكنا بسبب النيران القوية التي أطلقت داخل الغرف ، تجنب إصابة النساء والأطفال » .
- \_ بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٤٧ ، خربت العصابات الإرهابية الصهبونية خط أنابب شركة نفط العراق
- بتاریخ ۲۸ / ۲ / ۱۹٤۷ ، وضع یهودیان ، یرتدیان لباس الشرطة ، قنبلة فی بنك باركلیز بحیفا ، فقتل شخصان وجرح شخصان آخران .
- \_ بتاريح ٣١ / ٣ / ١٩٤٧ ، قامت عصابة « الأرجون » بتخريب خزانات النفط التابعة لشركة شل, في حيفا وقدرت الأضرار بنصف مليون جنيه فلسطيني .
- ـ بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٤٧ ، فجرت العصابات الإرهابية الصهيونية خط أبابيب شركة نفط العراق ، وأخمدت النيران بعد حمس ساعات وبلغت الخسارة ، . ٨ طن من النفط . •
- ـ بتاريخ ٤ / ٨ / ١٩٤٧ ، سطت العصابات الإرهابية الصهيونية على بنك بأركلير في حيفا وقتلت أحد الكتبة .

- بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٩٤٧ ، سطت العصابات الإرهابية الصهيونية على أحد البوك في حيفًا وفجرت بداخله عدة فنابل .
  - . ــ بتاريخ ١٠ / ٩. / ١٩٤٧ ، وفع هجوم على مصفاة السرول في حيفا .
- بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٤٧ ، ها جمت العصابات الإرهابية ، إحدى القرى في قضاء حيفا وقتلت ١٢ عربيا من سكانها .
- ــ بتارخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۹٤۷ ، قتلت العصابات الصهيونية ۱۸ مواطنا عربيا وجرحت ستين آخربن ، فى ثلاثة حوادث إلقاء قنابل : الأولى فى القدس والثانية على مقهى يافا والثالثة على العباسية قرب البلد .
- \_ بتاریخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۹۶۷ ، هاجم الهود قریه عربیة قرُب تل أبیب . وهم یرتدون اللباس العسکری ، فقتلوا ۱۸ عربیا وجرحوا مائة آخرین .
- بتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٩٤٧ ، أوقف مسلحون يهود حافلة عربية بطريا ، وانزلوا ركابها السنة ، وأطلقوا النار عليهم فقتلوا ثلاثة ، وأصابوا واحداً بجراح خطيرة .
- ـ بتاريخ ١٥ / ١٢ / ١٩٤٧ ، هاجم مسلحون يهود ، حافلة عربية قرب اللد فقتلوا عربيا وأصابوا سبعة نجراح .
- بتازيخ ١٩ / ١٢ / ١٩٤٧ ، قامت عصابة « الهاجاناه » بأمر من الوكالة اليهودية ، بغارة على قرية عربية قرب صفد ، ونسفت منزلين ، واكتشفت بين الأنقاض عشر جثث ، بينها حمسة أطفال .
- بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٩٤٧ ، هاجمت عصابة «الهاجاناه»، قربة قزازة العربية، ونسفت بيت مختار القرية.
- ــ بتاریخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۹٤۷ ، أطلق مسلحون یهود النار علی حافله عربیة قرب اللطون ، فقتلوا ثلاتة من العرب .
- بتاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۹٤۷ ، قامت عصابة « الأرجون زفای لئومی » بهجوم بحری علی مدینة یافا ، وأصابت ثلاثین عربیا .
- ـ بتاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۹٤۷ ، ألقیت قنبلة یدویة علی بوابة دمشق فی القدس ،

- ففتلت ۱۱ عربیا و جرحت ۳۲ آحریں .
- \_ بتاریخ ۳۰ / ۱۲ / ۱۹۶۷ ، ألقت عصابة « الأرجون » ، قبلة باوية على سيارة تاكسي مسرعة في العان فقتلت ۱۱ عربياً .
- \_ بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٤٧ ، ألفي أفراد عصابة « الأرجون » فعالين على محموعه من العمال العرب . خارج وكذب النوظيف للمصافى في حلفا فقبل ستة منهم وأصيب ٤٢ جروخ
- بتاریح ۳۱ / ۱۲ / ۱۹٤۷ ، ارتکت عناصر البالماخ الإرهابية عدلا إرهابيا ضد سكان بلدة. حساس الفلسطينية ، ذهب ضحيته عدد من السيوخ والنساء والأطفال وقد نشرت صحيفة معاريف في ملحقها يوم ۳۱ / ۷ / ۱۹۸۱ قصة قتل نساء وأطفال قرية حساس .. كا رواها الصهيوني «الدكتور اورى ميليتشتاين »
- \_ نسف السراى العربية في يافا و كانت عبارة عن بناية شامحة تقع مقابل ساعة يافا المعروفة ، و كانت البناية تضم مقر اللجنة القودية العربية ليافا ، حيث قامت العصابات الصهيونية بوضع سيارة ملغومة ، أدى انفجارها إلى مقنل ٧٠ عربيا إضافة إلى عشرات الجرحى .

#### الإرهاب في عام الاحتلال:

- ـ بتاريخ ١ / ١ / ١٩٤٨ هاجمت عناصر « الهاجاناه » إحدى القرى العربية في حيفا وقتلت ١١١ مواطنا عربيا .
- \_ بتاریخ ٤ / ١ / ١٩٤٨ ، ألقت ٔ حماعة « شتیرن » قنبلة علی ساحة مزدحمة بالناس فی یافا ، فقتلت ١٥ شخصا وأصابت ٩٨ بجروح .
- \_ بتاريخ ٥ / ١ / ١٩٤٨ نسفت العصابات الصهيونية فندق سميراميس في القدس ، وقتلت ٢٠ من نزلائه معظمهم من العرب .
- بتاریج ۹ / ٤ / ۱۹٤۸ نفذت عصابنا « الاتسل » و « لیحی » باطلاع وموافقة قائد عصابة « الهاجاناه » في منطقة القدس ، المدعو دافید سالیئیل ، مذبحة رهیبة

فى ىلدة دير ياسين العربية ، الواقعة على مشارف القدس ، حيث قتل ٣٥٤ عربيا ، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ . وفد استهدفت المذبحة إلقاء الرعب في قلوب العرب وإرهابهم لحملهم على ترك قراهم وديارهم .

ودير ياسين قرية صغبره ، تقع على ربوة عالية غربى مدينة القدس ، على بعد أربعة كيلومترات تحيط بها المستوطات من ثلاث جهات ، نبلغ مساحتها ١٨٠٠ دونم وبلغ عدد سكانها عشية المجزرة ألف نسمة .

ازداد وضع المستوطنات سوءاً مع استمرار الحصار العربى وهذا ما كشفت عنه البرقية التى أرسلتها جولدا مائير من القدس إلى رئيس الوكالة البهودية دافيد بن جوريون ، وقيمت فيها الوضع في مدينة القدس .

وفى الوقت الذى كانت تدور فيه معارك عنيفة فى منطقة القدس ، خاصة حول القسطل ، حيث تكبدت المنظمات الإرهابية الصهيونية خسائر كبيرة ، انسحبت عناصر من منظمنى « ليحى » « واتسل » الصهيونيتين إلى دير ياسين ، لترتكب ــ بدعم وتشجيع من منظمة « الهاجاناه » الإرهابية ــ فى قرية دير ياسين ، واحدة من أبشع الجرائم التى ارتكبت ضد المدنيين فى التاريخ .

وفى فجر ٩ إبريل ١٩٤٨ هاجمت قوات «ليحى » « واتسل » قرية دير ياسين ، وواجهت القوات المهاجمة فى البداية مقاومة من سكان قرية دير ياسين كبدتهم أربعة قتلى ، واثنين ونلاثين جريحا . وعن تفاصيل المجزرة الرهيبة التى حدثت فى قرية دير ياسين نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الصادرة فى ٢ / ٤ / ١٩٧٢ نص تقرير كتبه محارب صهيونى يدعى مئير فيليبيسكى ، عرف فيما بعد باسم مئير باجيل ، ووصفته الصحيفة بأنه شاهد العيان الوحيد من حارج صفوف منظمتى « ليحى » « واتسل » ، الذى شارك فى ارتكاب المجزرة و دوَّن ما شاهده و سمعه و يقول مئير باجيل فى تقريره :

خلال إبريل عام ١٩٤٨ دارت أكثر المعارك حسما حول مدينة القدس وسالت فيها دماء كثيرة من قوات القسطل ، وفي ذروة المعارك في منطقة القدس ، انسحبت

منظمتا «ليحى » و « اتسل » من المعركة إلى قرية دير ياسين ، وكان هناك فى رأيى شيء غامض وراء هذا الانسحاب . ولربما كانت هناك رغبة فى تصفية حسابات قديمة مع القرية العربية منذ أحداث ١٩٣٦ ...

وفى ليلة  $\Lambda - P$  إبريل  $\Lambda = 1$  كانت وحدات البالماخ تقاتل فى معركة القسطل ، اقتربت وحدات من « انسل » و « ليحى » من قرية دير ياسين ، وخرجت قوات « انسل » من حى بيت. هكبرم ، وهاجمت القرية من الجنوب الشرق ، في حين هاجمتها قوات « ليحى » من الشمال الشرق . وعند الفجر وصلت القوتان إلى ضاحية القرية . أرسلت وحدة « ليحى » فى اتجاه القرية سيارة مصفحة تحمل مكبرا للصوت يدعو السكان إلى الاستسلام .

واكتشف سكان قرية دير ياسين ، تغلغل مقاتلي « ليحى » و « اتسل » في قريتهم و اقتحم المهاجمون القرية ، وهرب معظم السكان ، وبقى في القرية عدد قليل من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال .

كان الوقت ظهرا عندما توقف إطلاق النار ، وبدأوا ينفذون عملية تطهير لمنازل القرية ، وأطلقوا النار على كل من شاهدوه فى الطرقات والمنازل ، وحدثت محزرة مخجلة بين السكان الرجال والشيوخ والنساء والأطفال ، دون تمييز بتوقيف السكان بجانب الجدران والزوايا وإطلاق النار عليهم .

ويضيف مئير باجيل في تقريره: « لقد توسلت ، أنا وعدد من سكان القدس إلى قادة اتسل وليحى كي يصدروا تعليماتهم إلى جنودهم بوفف إطلاق النار على السكان لكن عبثا حاولنا والنتيجة كانت:

٣٥٤ ضحية عربية كانت مبعثرة في شوارع وأزقة وداخل منازل القرية » .

נו נו נו

تلك نماذج فقط من (الظروف الموضوعية) التي ساعدت في وقوع الهزيمة السياسية والعسكرية للعرب عام ١٩٤٨، إنه الإرهاب الصهيوني الموجه لأبناء فلسطين، وهو الإرهاب الذي قدر له أن يخلق واقعا جديدا بعد مايو ١٩٤٨، هو واقع وجود (شعبين) يتنازعان على قطعة أرض واحدة (بالطبع مع التحفظ

على العصابات اليهودية والتي نطلق عليها هنا لفظ الشعب تجاوزا) ، تلك الحقيقة التي كان طبيعيا أن تمثل نفطة استفزاز للحكومات العربية المحيطة بها ، فأرسلت بجيوشها الهزيلة (يقال إنها لم تنجاوز ٣٠ ألفا) وبعشوائبة فريدة إلى حيث فلسطين التي كان يوجد بها ( ٢٠٠ ألف مقاتل صهيوني ) يخوضون حرب عصابات منظمة ، فكان لابد والحال كذلك من وقوع الهزيمة ، ليس فقط بسبب التربة التي هيأها الإرهاب الصهيوني سالف الذكر ، أو لقلة عدد الجيوش العربية المقاتلة ، أو لتناحر الحكومات العربية واختلافها وقتذاك ، بل لأننا كعرب كنا وقتها مهزومين وفعلا — من الداخل ، وكنا نعيش أعلى درجات الهزيمة ويحكمنا الزيف والدجل السياسي ، والذي لا يزال قائما حتى يومنا هذا ، ولنعد إلى دروس أخرى ونماذج أخرى من أسباب الهزيمة .

#### ثالثا : السيناريو العام للوضع العسكرى قبل وأثناء الحرب

يمكن إجمال العوامل التي أثرت على الموقف العسكرى العربي بوجه عام قبل بدء العمليات مباشرة ، من وجهة النظر الرسمية ، والتي تشكل سيناريو عاما ( لمنطق الهزيمة عسكريا ) في الآتي(°):

۱ — رفض الحكام العرب لفكرة بدء العمليات الحربية في داخل فلسطين قبل يوم ١٥ مايو ١٩٤٨ ، نظرا لبقاء فلسطين تحت سلطة الانتداب البريطاني حتى ذلك التاريخ ، مما يجعل تدخل أى قوات عربية قبله ( من وجهة نظر الحكام ) اعتداء على الدولة صاحبة الانتداب .

٢ ـــ إن الأسطول البريطانى كان يقوم بحراسة شواطىء فلسطين وحوض شرق البحر الأبيض المتوسط ، مما يجعل وصول إمدادات من الأفراد أو المعدات للصهاينة على نطاق واسع من قبرص وفرنسا أو إيطاليا وغيرها من دول البحر المتوسط أمراً متعذرا وفق تصور الحكام العرب وقتذاك .

٣ ــ رأى القادة العرب الانتظار حتى تنتهي حراسة الاسطول البريطاني لحوض شرق

البحر المتوسط بمجرد انتهاء الانتداب ، وبدء العمليات فور اننهائه ، وأن تتخذ هذه العمليات صفة خاطفة غرضها الاستيلاء على موانىء فلسطين لتعطيلها ولمنع الصهاينة من استغلالها .

٤ ــ إن القادة العرب رأوا أبضا أن تردى الأوضاع والآراء داخل الأمم المتحدة ، بعد الموافقة على تشكيل هيئة إشرافية لفلسطين فى نوفسر ١٩٤٧ ، تم اختلاف الدول العظمى وقتذاك على طريقة تنفيذ ونشكيل هذه الهيئة ، يشجع على القول بأن دخول قوات عربية فى فلسطين عقب انهاء الانتداب مباشرة وقبل قيام الهيئة الدولية المزمع تشكيلها للإشراف على فلسطين لن يعتبر انتهاكا لحرمة ميثاق هيئة الأمم المتحدة (طبعا وفق ما تصور الحكام العرب وقتذاك ) .

٥ ـ كان من الحسابات المحتملة عسكريا أيضا أن عدد السكان اليهود في فلسطين في ذلك الوقت هو حوالي ٧٠٠ ألف نسمة يمكن تجنيد ٢٠ ألفا منهم في جميع أنحاء المستعمرات الصهيونية ، وكان المحقق أن لديهم ٢٥ ألف مقاتل من الهاجاناه علاوة على جماعات إرهابية أخرى أهمها « أرجون زفاى لئومى » التي يترواح عددها بين (٣٠٠٠ ) و (٥٠٠٠ ) مقاتل وعصابة « شتيرن » التي لا يتجاوز عددها بضع مئات ، (وتتركز معظم قوات اليهود الرئيسية حول تل أبيب والقدس وحيفا ). وأن أسلحة اليهود (رشاشات \_ مدافع هاون \_ سيارات مصفحة لنقل المؤن والذحائر) وكان عدد الأسلحة الثقيلة محدودا للغاية ومستعمراتهم محاطة بالأسلاك الشائكة والألغام .

7 -- وكان من المسلّم به لدى القادة العرب أيضا أن الصهاينة لن يقوموا بحرب نظامية بل حرب عصابات ، لذا كان من المقدر لديهم أنه إذا دخلت القوات المصرية مجهزة بكميات كبيرة من الأسلحة الآلية والأسلحة المعاونة كالمدفعية ووحدات المهدسين وغبرها لتفوقت على العدو في قوة النبران ، كما قدر أيضا أن أقل تشكيل يجب أن يشترك في القتال هو مجموعة لواء مشاة مستقل متاسك حتى لا يتعرض لأخطار لا مبرر لها من حرب العصابات الصهيوبية ، وكان من المفترض أن يتدخل عرب فلسطين لمساندة القوات المصرية .

٧٠ والأهم من كل هذا ، أنه كان من المقدر أن تتعاون الدول العربية كافة بالتدخل بقواتها النظامية في عملية تحربر فلسطين ، مما استوجب التفكير في تحصيص قطاع للقوات النظامية لكل دولة منها مع ضرورة تنسيق الجهود لضمان الحصول على التفوق النهائي على قوات العدو المشترك(٢) . ويكمل هذه الصورة العامة للموقف العسكرى العربي قبل بدء العمليات الحربية مناقشة خطط الجيوش العربية قبل وأثناء تلك العمليات .

#### ٨ \_ غياب الخطة العربية الواحدة:

من الثابت تاريخيا أنه لم يكن هناك خطة عسكرية واحدة بين الجيوش العربية كافة ويكفى أن نقوم باستعراض عام لخطة كل جيش على حدة لنلاحظ الانفصال العام بين خططهم خلال حرب عام ١٩٤٨ .

أ ــ الجيش المصرى: كانت خطته هى الاحتشاد على الحدود فى منطقة العريش وكان هدفه هو قطاع غزة ، على أن يناط بالبحرية المصرية واجب مراقبة السواحل الفلسطينية وفرض حصار عليها مع القوة الجوية المصرية (الطريف هنا أن الحقائق تؤكد أن إجمالى قوة مصر الجوية كان يتكون من ٦ طائرات مقاتلة وطائرة اللاستكشاف والتصوير وخمس طائرات نقل داكوتا

ب ــ الجيش الأردنى : كانت خطته تقوم على تقوية فرقته المرابطة فى جسر الشيخ باسين لتأمين الدفاع عنها ويوجه قواته كالآتى :

لواء مشاه وهدفه نابلس ــ لواء ميكانيكي وهدفه رام الله ــ لواء مبكانيكي في الاحتياط وهدفه منطقة خان الأحمر .

جـ ـ الجيش العراق: كانت مهمته أن يحتشد في المنطقة الكائنة بين إربد والحدود، وهدفه التقدم على رأس إربد ـ جسر المجامع، وتطهير المنطقة من المستعمرات اليهودية واحتلال رأس جسر عبر الأردن في منطقة جسر المجامع.

د \_\_ الجيش السورى : كان من المفترض أن يحتشد فى منطقة فيق ، وكان هدفه التقدم على محور الحمة \_\_ سمخ ، وإنشاء رأس جسر عبر نهر الأردن .

هـ \_ الجيش اللبنانى : كانت مهمته أن يحتشد فى منطقة رأس النافورة ، وهدفه ( نهاريه ) وتطهير المنطقة الكائنة بين الحدود وأيضا تدمير المستعمرات اليهودية الموجودة فيها كافة .

9 \_ إن أى محلل استراتيجى لديه أدنى إلمام بأدبيات الحرب يدرك إذا ما تأمل الوضع العام لخطط الجيوش العربية (كما حددناها آنفا) مضافا إليها تردى الأوضاع السياسية العامة في المنطقة ، وقبول أغلب القادة العرب وقتذاك لمنهج بيع القضية والخوف من الصدام مع قوات الانتداب البريطاني (!!) مثل هذا المحلل سيدرك أن كل هذا يؤدى حتما إلى انتصار إسرائيل بعد الهدنة الثالثة والأخيرة يوم ٧ يناير الم ١٩٤٩ . إن ثلاثة عوامل \_ كما يروى من عاشوا القضية \_ هي التي عجلت بالنهاية الدرامية لأحداث ١٩٤٨ :

أ \_\_ تواطؤ بريطاني مع الصهاينة بتسليمهم بعض المناطق الاستراتيجية دون قنال :

ب ــ تآمر بعض الملوك العرب (الملك عبد الله كنموذج) مع القادة الصهاينة وتسليمهم بعض المناطق الاستراتيجية ، بالإضافة إلى عدم الالتزام والتنسيق مع الجيوش العربية كنتيجة طبيعية للتآمر .

ج \_ صعود الضغوط الدبلوماسية الأمريكية والغربية من جراء القدرة الصهيونية على استثار الوضع الدولى العام لصالحها ، خاصة داخل الأمم المتحدة (٧) . (وهو ذات الموقف المعاصر اليوم مع خلافات شكلية بسيطة في مواقع وأسماء الدول الغربية )

رابعاً: لهذه الأسباب هزمنا (دروس استراتيجية من منطق الهزيمة ) يكننا أن نجمل الآن ، وبعد مرور قرابة ٤٠ عاما على نشوب تلك الحرب ،

أهم دروسها الاستراتيجية فى نقاط محددة تصلح لأن تشكل ـــ كما سنرى ـــ أساساً لحركة الواقع العربى اليوم تجاه فلسطبن ، فماذا عن تلك الدورس ؟(^)

#### ١ سـ مبدأ المحافظة على الغرض:

لقد أدى التدخل السياسي المستمر في هذه الحرب إلى أن تسير دون غرض استراتيجي محدد ، فالحكومة المصرية لم تبين بوضوح لرئاسة هيئة أركان حرب الجيش ، في أى وقت من الأوقات ، الغرض الحربي من هذه الحرب ، بل كانت الأغراض المؤقتة تعطى للقيادة في الميدان تليفونيا أولا بأول ، وقد نتج عن ذلك ارتباط القائد بالأراضي التي احتلها حيث إنها أصبحت الغرض الوحيد الواضح أمامه ، وتعرضت القوات العربية للاشتباك في عمليات لا لزوم لها إلا المحافظة على هذه الأراضي ، كما كان الجنود يسألون دائما عن الغرض من الحرب خصوصا في الفترات الأحيرة من العمليات وقد كان لذلك تأثيره القوى على الروح المعنوية والمقدرة على القتال .

فالدرس الأول: \_ إذن \_ هو أن الغرض من الحرب يجب أن يوضحه السياسيون جليا ومفصلاً وفي وقت مبكر، ثم يترك أمر التنفيذ بعد ذلك للرجال العسكريين، يتصرفون فيه بحريتهم دون تدخل من أي جهة أخرى.

الدرس الثانى: هو أن كل جندى فى الميدان مهما صغرت رتبته يجب أن يعرف ويفهم تماما الغرض الذى يقاتل من أجله حتى يمكنه أن يحارب.

#### ٢ ـ فقدان مبدأ الحشد العسكرى والسياسي :

لم تكن للحكومات العربية. سياسة قاطعة حيال المشكلة الفلسطينية قبل انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين ، ومع ذلك أنشىء معسكر للتدريب بالعريش ف أكتوبر ١٩٤٧ ، وكانت القوة التي تعمل به عبارة عن « كتيبة من المشاة وكتيبة مدافع ماكينة » ، وعندما ظهرت بوادر تخلى الحكومة البريطانية عن انتدابها في فلسطين طلبت رئاسة هيئة أركان حرب الجيش ( في شهر مارس ٤٨ ) عدة طلبات

حتى يمكنها تجهيز قوة مجموعة لواء كاملة للتدريب استعدادا للتدخل في فلسطين ( ١٥ مايو ١٩٤٨ ) ولكن جميع هذه المطالب لم تجب في الوقت المناسب لها ، بسبب عدم البت في خطة سياسية ثابتة للحكومة في ذلك الوقت .

والغربب أنه قد تقررت سياسة الحكومة المصرية \_ على سبيل المثال \_ حيال مشكلة فلسطين ، أو على الأقل أخطرت رئاسة الجيش رسميا بهذه السياسة قبل التدخل العسكرى الفعلى بأربعة أيام فقط ، وبذلك لم يتسع الوقت لإجراء أى حشد لقوات الجيش عدا مجموعة لواء ناقصة التسليح والتدريب ، جمعت على عجل من مناطق مختلفة ، ثم أمرت بدخول فلسطين .

فالدرس المستفاد من هذا هو أن الحكومات العربية كان يجب أن تحدد غرضها السياسي من الحرب قبل بدئها بوقت كاف ، لرئاسة الجيش حتى تقدر موقفها وتفدم جميع طلباتها الاستكمال تعبئة الجيش وحشده نماما قبل الدخول في العمليات الحربية بوقت كاف ، حتى يكون الجيش على أهبة الاستعداد للقيام بالدور المطلوب منه في العمليات وفق ما هو معروف استراتيجيا في كل العالم .

#### ٣ ـــ انهيار مبدأ خفة الحركة :

نتج عن قِصر المدة التي جرت فيها التجهيزات أن دخلت القوات العربية المعركة دون أن تكون لديها وسائل الحملة الميكانيكية الكافية أو وحدات الاستطلاع والوحدات المدرعة الأخرى ، وقد ظل هذا النقص ملموسا من أول العمليات حتى انتهائها .

نتج عما سبق عجز القوات عن تطبيق مبدأ خفة الحركة خصوصا في المراحل الأحبرة من العمليات ، وبالتالى فقدت ميزة المبادأة التي انتقلت للعدو ، وأصبح الجيش معمل على خطوط مواصلات طويلة مهددة لا تمكنه من خفة الحركة ، بينها العدو يعمل على مواصلات داخلية قصيرة آمنة تمكنه من تطبيق هذا المبدأ على أوسع مدى ممكن .

#### ع \_ فقدان مبدأ الأمن:

فرضت « السياسة التي ينتهجها الحكام العرب على قادة القوات العربية بفلسطن التقدم السريع في أول الحرب ؛ فتقدمت القوات المصربه إلى غزة ثم إلى المجدل وأسدود ،

وإلى الحليل وببت لحم ، ثم احتلال خط من المجدل إلى الخليل ، ثم اضطرت القوات تنفيذا لذلك إلى ترك عدد كبير من مستعمرات العدو ومواقعه القوية خلف خطوط المواصلات مما كان محل تهديد دائم لهذه الخطوط ، ثم فرضت السياسة أيضا دوام احتلال هذه المناطق بأى ثمن في الوقت الذي لم نتمكن فيه من إحضار أسلحة أو عتاد جديد ، وتمكن العدو فيه من زيادة قوته أضعافا مضاعفة ، وإكال تسليحها وتدريبها تماما ، وبذلك انقلب الأمر وأصبحت القوات المصرية مهددة تهديدا أساسيا في المناطق التي تحتلها بدلا من أن تهدد مواقع العدو فيها ، ونفس الأمر ينسحب على باقي القوات العربية مما أدى إلى فقدان تام لمبدأ الأمن الاستراتيجي ، وانهيار خطط الدفاع العربية أمام هجمات حرب العصابات اليهودية وقتداك .

#### ٥ ــ فقدان مبدأ الاقتصاد في القوة:

اضطرت السياسة العربية الحاكمة قادة القوات بفلسطين إلى احتلال مناطق واسعة ، وكانت هذه المناطق أكبر بكثير مما يسمح به حجم القوات ، وبذلك اضطر القادة إلى احتلالها كلها بقوات صغيرة ذات دفاعات رقيقة متباعدة غبر متاسكة ، ولم يتمكنوا في أى وقت من تجميع أى قوة لازمة لأى عملية يضطرون للقيام بها أو لاستخدامها لإيقاف هجمات العدو وتهديده لخطوط مواصلاتها .

تمكن ( العدو ) بناء على ذلك من جعل القوات العربية فى حالة تيقظ تام واستعداد مستمر باستخدامه قوات صغيرة خفيفة الحركة للقيام بأى هجوم على النقط الضعيفه فى دفاعاتها ، وقد تمكن من اختراق هذه الدفاعات عندما توفرت لديه القوة اللازمة لذلك ، أى أن ( العدو ) طبّق هذا المبدأ تماما فى حين أن القوات العربية عجزت عن تطبيقه .

#### ٦ ... غياب مبدأ العمل الهجومي التعرضي:

تمكنت القوات العربية من تطبيق هذا المبدأ في الأيام الأولى من العملبات فقط، حيث كانت لديها ميزة المبادأة والتفوق في التسليح والسيادة الجوية، وبذلك أصبحت

متمكنة من مهاجمة العدو وتهديد مستعمراته المتعددة وقواه المتفرقة ، التي لم تكن لديه الوسائل الكافية للدفاع عنها بأجمعها .

ولكن الحال انعكست بمجرد أن أرغمت المطالب السياسية الحاكمة القوات العربية على احتلال أراض واسعة والدفاع عنها ، فارتبطت القوات بالأرض واضطرت للدفاع عن مناطق كبيرة متباعدة ، وانتقلت ميزة المبادأة بالعمليات إلى العدو الذي قَصرت خطوط مواصلاته ، وزال التهديد عن مستعمراته المنعزلة التي لم تكن لدى العرب قوات كافية لمحاصرتها أو الاستيلاء عليها .

#### ٧ \_ ميدأ المفاجأة:

جاء قرار الحكومات العربية بالتدخل عسكريا في فلسطين في آخر لحظة قبل بدء التدخل فعلا ، وبذلك كانت المفاجأة لرئاسات الجيوش العربية وليست للعدو وكانت رسائل المخابرات في ذلك الوقت بالغة النقص ، وظلت كذلك أثناء العمليات ، و لم يكن لديها لا الوقت ولا الوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن العدو وعن قواته وتحصيناته ومواقعه . وقد كانت قوة تحصينات العدو وأسلحنه مفاجأة تامة للقوات العربية ، بل إن مواقع بعض المستغمرات كانت مجهولة للقوات .

#### ٨ ــ غياب مبدأ التعاون محليا وعربيا:

تمكنت القوات المصرية \_ فقط وإلى حد ما \_ من تطبيق هذا المبدأ بين أسلحتها المبية والجوية والبحرية في أغلب العمليات التي اشتركت فيها ، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنه المبدأ الوحيد الذي لا يتأثر « في داخلية الجيش » بالعوامل السياسية .

أما التعاون بين القوات المصرية والقوات العربية الأخرى فقد كان فى حكم المنعدم تقريبا ، لعدم وجود قيادة موحدة تشرف على العمليات جميعها ، ولعدم صفاء النية نحو الغرض المشترك .

فالقوات الجوية المصرية كانت تقدم المعاونة التي يطلبها الجيش الأردني في المراحل الأولى من العمليات دون تردد ، وكذلك زحفت القوات الأرضية واحتلت « عجور وعرطوف » معاونة للأردنيين ، ولكن لما جاء الدور على الجيش الأردني لتخفيف ضغط العدو على القوات المصرية بالهجوم في جبهته لم يتم تحقيق المعاونة المطلوبة .

هذا وقد كان للتدخل السياسي آثار أخرى ضارة بمسار الحرب ، فقد اضطرت القوات العربية إلى قبول مواقف ومعارك كان من الأصوب تلافيها .

فعلى سبيل المثال كان « قطاع السلوك » ضعيفا جدا في المراحل الأخيرة من العمليات وانهار من أول هجوم للعدو عليه بسبب طوله الكبير بالنسبة للقوات المحتلة له ، وقد كان في وسع قائد القوات المصرية أن بنسحب من هذا القطاع ويركز قواته كلها في « العوجة » لولا التقيد بمبدأ أن من ينسحب من منطقة لا يجوز له الرجوع إليها ثانية ، بمقتضى قرارات الوسيط الدولي ، والاحتفاظ بالأراضى المحتلة بقدر الإمكان تحقيقا للغرض السياسي للحكومات العربية التائهة تماما ، مثل اليوم .

#### ٩ ـ عدم استكمال الشئون الإدارية للجيوش:

لقد أضيفت الشئون الإدارية كمبدأ مهم إلى مبادىء الحرب المعروفة وكان ذلك عقب الحرب العالمية الثانية وذلك نظرا لتأثيرها على العمليات .

وعندما بدأت حملة فلسطين في ١٥ مايو عام ١٩٤٨ لم تكن الجيوش العربية مستكملة للشئون الإدراية ، فعلى سبيل المثال نجد أن الوحدات كافة كانت تنقصها الحملات الميكانيكية بشكل واضح مؤثر ولم تكن هناك وسائل كافية لنقل الوقود والمياه كما كانت المطابخ الميدانية قليلة .

وعندما اتسعت رقعة العمليات وتعددت الوحدات زاد الضغط على طلبات الذخيرة والأدوات الدفاعية والمخازن الميدانية كافة ، ولذلك ركنت القيادة العامة في مصر (على سبيل المثال) إلى عمليات الاستيلاء على المركبات المدنية لتواجه النقص الملموس في الحملات الميكانيكية وفي غيرها من الأفرع الإدارية .

#### • ١ ـــ انهيار الروح المعنوية :

يتفق المحللون العسكريون على أن الروح المعنوية الطيبة إذا ما توافرت نعتبر من أكبر الدوافع لإحراز النصر . وقد ظهر ذلك جليا منذ فجر التاريخ فى جميع الحروب . ولقد دخلت القوات المصرية ـــ على سبيل المثال ـــ فلسطين ، وكانت الظروف

تتمشى مع وجود روح معنوية قوية ، الأمر الذى كان يعوض إلى حد ما النقص في النواحي الأخرى واستمر الحال على هذا المنوال حتى فترة الهدنة الثانية .

ولما تبدلت الظروف وعمد الاستعمار الغربي (البريطاني ــ الأمريكي) إلى معاضدة الصهيونيين الذين تدفقت عليهم الأسلحة من كل مكان، تبدلت الحال وتأثرت الروح المعنوية للقوات، ولم يكن مستطاعا السيطرة التامة على هذه الروح لاسيما وأن الحال لم تكن لتؤهل لذلك، فكان لهذا كله الأثر البالغ في نتيجة العمليات في الفترة الأخيرة لاسيما وقد صحبت ذلك كله مشاكل الأسلحة والذخائر الفاسدة وما إلى ذلك، وأدى هذا جميعه إلى التدرج النفسي في قبول الهزيمة أمام الصهاينة.

#### الدروس بلغة عام ١٩٨٧ :

الدروس المستفادة إذن من حرب ١٩٤٨ من وجهة النظر الاستراتيجية / السياسية تدور حول ( فقدان مبادىء : المحافظة على الغرض ــ الحشد العسكرى والسياسي ــ خفة الحركة الاستراتيجية ــ استيعاب مفهوم الأمن ــ الاقتصاد في القوة ــ العمل الهجومي التعرضي ــ المفاجأة لإرباك العدو ــ الدعم المنظم للشئون الإدارية ــ الروح المعنوية ــ وأخيرا غياب مفهوم التعاون العربي محليا وإقليميا )

ترى ما الذي تغير بين « اليوم » و « البارحة » ؟

إن الباحث المحايد في أوضاع المنطقة العربية بوجه عام والأراضي الفلسطينية المحتلة بوجه خاص يرصد الآتي على مسار العمل العربي العسكري والسياسي :

ا — تفتقد الدول العربية إجمالا — والمحيط منها بالكيان الصهيونى على وجه الحصوص — مبدأ النعاون فى حده الأدنى اقتصاديا وسياسيا ، ويزداد الأمر فداحة إذا ما وصلنا إلى التعاون العسكرى ، فالموجود منه يشكل هامشا هلاميا دون مضمون فعلى ، بل أحيانا يصل الأمر إلى حد القطيعة بين جيوش تلك الدول ، وأحيانا الحرب ، من هنا تتشابه أوضاع المنطقة العربية ، ودول المواجهة للكيان الصهيونى تحديدا ، وإلى حد بعيد — مع أوضاع عام ١٩٤٨ ، بالإضافة لتردى جديد متمثل

في اتفاقات كامب ديفيد وخروج الجيش المصري من المواجهة الحقيقية للكيان الصهيوني ولو بشكل مؤقت .

٢ \_\_ وبالتبعية ، فإن غياب الحد الأدنى من التعاون العربى المشترك بين المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية العربية ، أدى إلى فقدان مبادىء استراتيجية بديهية فى نطاق قتال العدو من قبيل ( مبدأ الحشد \_\_ خفة الحركة الاستراتيجية \_\_ غياب مفهوم الأمن والاقتصاد فى القوة ) ويلاحظ بالنسبة للمبدأ الأخير أن الدول العربية لا تنتهج \_\_ على سبيل المثال \_\_ تنسيقا فى مسألة التسليح العسكرى ، إذ نلحظ وجود دول لديها فائض عسكرى هائل دون وجود بشرى حقيقى ، تقابلها دول كثيفة السكان لا تستطيع تجديد قطع الغيار العسكرى ، لانعدام القدرة المالية وتقييد أقساط الديون المتفاقمة لحركتها .

٣ ـ ولكن الملاحظ أنه على الرغم من كآبة الصورة الاستراتيجية / السياسية العربية الحالية وتشابه أغلب أجزائها مع صورة عام ١٩٤٨ ، إلا أن جوانب مضيئة آتية من الداخل ( الوطن الفلسطيني المحتل ) ، تشبه إلى حد بعيد تلك المحاولات القليلة التي قام بها عز الدين القسام وصحبه في ثورة ١٩٣٦ / ١٩٣٧ . بفلسطين وأيضا محاولات الفدائيين العرب أثناء عام ١٩٤٨ ، ونقصد بها انتفاضات الداخل الفلسطيني والتي لا يمر يوم دون حدوثها ، وآخذة أشكالا متعددة من المقاومة ، بدءا بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال في مدن الضفة الكبرى ، ومرورا بقتل الجنود اليهود بخناجر مسمومة ليلا ، وانتهاء بالإضرابات والمظاهرات الضخمة والمنظمة . اليهود بخناجر مسمومة ليلا ، وانتهاء بالإضرابات والمظاهرات الضخمة والمنظمة . ويكفى أنه في شهر إبريل عام ١٩٨٧ فقط تم إغلاق ٤ جامعات كبرى بالضفة الغربية هي جامعات ( بيروت ــ نابلس ــ الخليل ــ بيت لحم ) والتي تضم عشرة آلاف طالب منهم ٣٥ ٪ فتيات ، وذلك تحت وطأة المظاهرات التي واكبت انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر ، وواكبتها أيضا عملية فدائية ناجحة على الحدود الشمالية لاسرائيل لأول مرة منذ ١٩٨١ ، تمثلت في تسلل ثلاثة فدائيين عبر جميع الحواجز الأمنية التي أقامتها إسرائيل وجيش لبنان بأحدث الأجهزة الالكترونية ، ونتج الحواجز الأمنية التي أقامتها إسرائيل وجيش لبنان بأحدث الأجهزة الالكترونية ، ونتج الحواجز الأمنية التي أقامتها إسرائيل وجيش لبنان بأحدث الأجهزة الالكترونية ، ونتج

عنها مقتل الفدائيين الثلاثة واثنين من الجنود الصهاينة ، يأتى هذا مع صعود مواكب للمقاومة في الجنوب اللبناني .

معنى هذا جمعيه ، أن تشابه الظروف بين عام ١٩٨٧ وعام ١٩٤٨ لا يعنى فقدان الأمل والدخول إلى نفس حلقة التردى التى تلت حرب ١٩٤٨ وانتهت بحروب (١٩٦٧ – ١٩٧٢ ) وإنما يعنى مزيدا من استيعاب الدرس بوعى كامل . وانتفاضات الضفة والقطاع وتنامى روح المقاومة فى الجنوب اللبنانى تؤكد على أن ما على أن الدروس قد استوعبت وإن لم يكن بشكل كامل ، وتؤكد أيضا على أن ما يسميه البعض ـ ربما من قبيل حسن النية ـ بالعصر الإسرائيلي الذى تمتد هيمنته من قناة السويس إلى باب المندب بعد الانتهاء من منظومة دول المشرق ومصر (٩) ادعاء غير صحيح ومبالغ فيه . وأخيراً فإن محاولات التقارب العربي التي تتم ثنائية وأحيانا من خلال الجامعة العربية ، وينقى ـ رغم ذلك ـ على الطليعة المثقفة من أبناء العام التي تمر بها أمتنا العربية ، وينقى ـ رغم ذلك ـ على الطليعة المثقفة من أبناء هذه الأمة عبء نقل أمتهم من خانة الاحباط والتراجع المشابه لعام ١٩٤٨ إلى خانة المقاومة وقبول التحدى .

فهل نستطيع ؟ ذلك هو التحدى

#### المبحث الثاني

#### الأمن العربي في طوره الجديد بعد حرب ١٩٤٨\*

سوف نعالج في هذا المبحث المحاولات العديدة لتعريف الأمن القومي تمهيداً لتعريف الأمن القومي العربي ، ثم تحديد نقاط القوة والضعف فيه مستفيدين من خبرة حرب عام ١٩٤٨ ، فماذا عنه ؟

#### أولاً: الأمن القومي (ضبط المفهوم):

تعددت التعريفات وتنوعت تجاه مفهوم « الأمن القومى » حيث يقف خلف كل المحاولات التى اقتربت من المفهوم دراسة أو تنظيرا ، « مدرك أساسى » لدى القائمين بذلك ، وهو أنه حول هذا المفهوم تدور سياسات وتوجهات الدولة الحديثة .

وبداية فإن مفهوم الأمن القومى قديم ، إذ صاحب نشوء الدولة وتطورها وإن لم يجد الصياغة الفكرية الدقيقة إلا مؤخرا ، ولقد تعددت الصياغات العلمية للمفهوم تبعا لنوع المعرفة الغالب على فكر الباحث « سياسى ، قانونى ، اجتماعى ، نفسى ... إلخ » والمفهوم يفترض عند تحليله ، الحديث عن مكوناته ودلالاتها أولا ، ثم الحديث عن مقوماته وتعريفه العام متصلا بحدود « سيادة الدولة الحديثة » الذى يدخلنا بالتبعية إلى حديث الأمن القومى العربى في تطوراته وأبعاده الجديدة التالية لحرب لبنان ١٩٨٢ .

#### التعريف من خلال المكونات :

تمثل كلمة ( الأمن ) و ( الأمة ) المكونات اللفظية للمفهوم وعند تحليلهما نجد أنه بالنسبة لكلمة الأمن فثمة معنيان الأول : يعنى حالة الإحساس بالثقة والطمأنينة التى تدعو إلى أن هناك ملاذا من الخطر ، والمعنى الثانى : يتمثل فى الموقف المترتب على الحاجة إلى الأمن ويرتبط بخاصية ( العدوانية ) لدى الإنسان البدائى ، والتى تبدأ بالرغبة في ( امتلاك الذات ) ، ومن ثم فإن امتلاك العش ليس سوى تعبير عن امتلاك الذات معبرا بذلك عن الشكل الأولى للعدوانية والمبنى على فكرة الخوف من الموت وهذه من المؤلد الا تناول بتوسع تفنية الأمن القومي العرف مع النخصيص على الفترة التالية لحرب لبناد ١٩٨٢ في دراسة له مالمدد رقم ٢٥/ بعاير ١٩٨٤ من جلة شون عربية .

الفكرة هي الأساس الحقيقي الذي تشكلت به المواجهات الدولية كافة وبمعنى آخر \_\_\_\_ كا يرى البعض \_\_ فإن الغضب والعنف ليسا سوى الخوف في الحركة القومية .

والأمن مفهوم واحد لايتجزأ ، ولكننا نجد أن له أسماء عديدة جاءت جميعها لتسهيل الدراسة والبحث ، وإن كانت جميعها تعبر عن أحد جوانب فكرة متكاملة واحدة هي « الأمن » وفي هذا الإطار نجد الأمن من حيث الطبيعة قد تم تقسيمه إلى أمن شعورى وأمن إجرائي ، ومن ناحية الهدف إلى أمن قومي وأمن دولي . إن مفهوم الأمن يعنى باختصار ذلك الشعور المتجانس بالثقة والطمأنينة ، كحالة وكنتيجة لازمة لمجموعة من المواقف والإجراءات الكفيلة بتحقيق الغياب الحقيقي للخطر .

أما بالنسبة للمكون الثانى لمفهوم الأمن القومى فهو مفهوم الأمة وتعنى الأمة طبقا لمصادرها الأولى الغربية ، جماعة من البشر جمعتها وشائح مشتركة من اللغة والتاريخ والأرض والاقتصاد والولاء القومى ، بمعنى أكثر تحديدا تعنى (الدولة القومية) ، سواء أكانت هذه الدولة تقوم على أساس التوحيد بين البشر الذين يعيشون على أرضها على أساس العاطفة المشتركة كما فى الفكر التقليدى الأوروبي (ستيوارت ميل) أم استناداً إلى نظريتي التحديث والاتصال الاجتماعي لكارل دويتش ، والقائمة على زيادة سيطرة الجماعة على الطبيعة من خلال التكامل الوثيق بين أعضاء هذه الجماعة الذين يتشكل لديهم الشعور القومي نتيجة التلقين الاجتماعي ، والتشكيل الذاتي لعادات يتشكل لديهم الشعور القومي نتيجة التلقين الاجتماعي ، والتشكيل الذاتي لعادات من حيث الحجم والمدى ، وهي تعنى وجود سلطة آمرة على رأس الدولة .

هذا عن المفهوم وقد وصلنا به إلى متغيراته اللفظية الأساسية . فماذا عنه في مستوياته الأخرى ؟

#### ٢ ــ الأمن القومي من الناحية التعريفية والوظيفية :

إذا كان الأمن القومي مجزءا يعنى « الأمن » و « الأمة » فماذا عنه حين ننظر إليه في إطاره الكلى والوظيفي ؟ بعبارة أخرى ماذا نعنى بالأمن القومي للدولة الحديثة من ناحية ، والأمن القومي ومفهوم السيادة لهذه الدولة من ناحية أخرى ؟ . لقد

أدت النظرة الضيقة والتقليدية لمقومات الأمن القومى وجعله يستند بصفة مطلقة إلى المقومات العسكرية للدولة ، إلى مسارعة المفكرين والكتّاب الاستراتيجيين إلى تأصيله ومحاولة اكتشاف مقوماته ومتغيراته الأصيلة بعد التفكير العميق في أحوال العالم المعاصرة ، ولقد أدى اتساع النظرة بالضرورة بلى بروز العديد من الدراسات الأكاديمية وبالتالى العديد من التعريفات ، فالأمن القومى يعنى فيما أوردته دائرة المعارف البريطانية : « حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة خارجية أو دفع العدوان عن دولة معينة والمحافظة على كيانها ، وضمان استقلالها والعمل على استقرار أحوالها الداخلية » وفي تعريف ثان يقدمه أحد علماء الاجتماع يرى « أنه قدرة الأمة على حماية قيمها الداخلية من التهديد الخارجي » وكان تعريف والترليبان من أشهر التعريفات التي حاولت التصدى للمفهوم حيث أورد : « تكون الدولة آمنة عندما لا تكريس مصالحها المشروعة لتفادى الحرب ، وهي أيضا قادرة ب في حالة التحدى والضرورة بها أن تكرس هذه المصالح لموجهة الحرب » .

وأخيرا يعرفه هنرى كيسنجر بقوله: « إنه يعنى أى تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى تحقيق حقه في البقاء » . هذا عن المفهوم في إطاره العام ، فماذا عنه وظيفيا ؟

# ٣ \_ الأمن القومي وسيادة الدولة:

بداية تجب الإشارة إلى أن « سيادة الدولة » مفهوم لا يسهل تصنيفه علميا ، وأن عاولة لتعريفه بدقة سوف تفشل ، حتى لو جرت المحاولة فى غرفة « مليئة بعلماء السياسة » على حد تعبير ميلر ، وإنما يمكن القول باختصار إن السيادة هى واقع القوة ( Reality of Power ) ومن ثم تصبح السيادة ليست سوى مفهوم سياسى ، فالدولة \_ كا هو معروف \_ هى بمثابة جهاز « الأغراض المتباينة » وتتعرض من خلال سعيها لتحقيق هذه الأغراض لضغوط عديدة ومتباينة قد تجعلها تغير من أهدافها القومية تكتيكيا أو استراتيجيا حسب ما يتوفر لها من قوة ، ومن خلال هذه العملية يكن أن يصاغ مفهوم السيادة ، ومن هنا يتوالد ارتباط « الأمن القومى » بمفهوم يكن أن يصاغ مفهوم السيادة ، ومن هنا يتوالد ارتباط « الأمن القومى » بمفهوم

« سيادة الدولة » حيث هو الذي ينشئها ممثلا الوعاء الخالق لها ، وحيث « هي » المبرر الموضوعي لأهداف الدولة واعتبارات أمنها القومي .

فالدولة ذات السيادة ليست سوى « آلة التعبير » عن السياسة ، والسياسة ليست سوى خطط وأهداف تأتى « صفة الأمن القومى » فى بؤرتها ، السيادة بهذا المعنى كنتيجة وكسبب للأمن القومى ، وكواجهة لقوة الدولة القومية ، تصبح الحقيقة الأولى للحياة السياسية برمتها ، ومن ثم لا توجد فكرة الدولة المجردة ، إلا فى عقول قلة من الكتاب الذين يولدون دائما بعيدا عن مأساة أمتهم .

إن سيادة الدولة كمفهوم قانونى واستراتيجى يفترض اليوم ــ وبالضرورة ــ امتلاك الدولة لأحدث أدوات القوة للدفاع عن الذات ونظام القيم الداخلية بعبارة أخرى للدفاع عن أمنها القومى ، وهنا تصبح مسألة امتلاك السلاح النووى قضية حين نعلم أن امتلاك هذا السلاح يوفر للدولة التي تمتلكه إمكانية أكبر من « الحركة والاستخدام للأسلحة التقليدية » .

نخلص من هذا إلى أننا بصدد مفهوم أصابه التطور والتجديد ، فلم يعد الأمن القومى هو فقط « القدرة على حماية الذات من خطر القهر الخارجى » أو « حق التنمية والتطور » أو « حق البقاء » وإنما أصبح بالإضافة إلى كل هذا « كيف تكون تلك الحماية أو تلك التنمية أو ذلك البقاء » وبأى الطرق وإلى أى مدى ؟ .

هذا عن المفهوم المعقد الذى أثار ولا يزال يثير العديد من الاستفهامات فى محاولة لضبطه ومعرفته ، فماذا عنه حين ننزل إلى سلم التحليل خطوة أكثر تحديدا ؟ ماذا عن الأمن القومى العربى فى أصوله العامة ؟ فى نقاط ضعفه وقوته وبنائه العام ؟ .

# ثانيا ـــ الأمن القومي العربي : الاطار العام ( بعد حرب عام ١٩٤٨ )

بداية ، هناك حقيقة غائبة عن بعض الباحثين في مجال « الأمن القومي العربي » حيث إن بعض جوانب هذا المفهوم خاطئة منذ البداية ، بحيث يمكن القول إنه ليس هناك « أمن قومي عربي » بالمعنى المحدد للكلمة فلقد سبق أن رأينا أن هذا « المفهوم »

يفترض ويتطلب وجود « الدولة » القومية الواحدة و « الإدراك القومى المشترك » و « السيادة القومية غير الناقصة » كعناصر أصيلة يتم تنظيمها وخلق المفاهيم حولها ، فماذا عن الأمة العربية « إنها ببساطة تفتقد العناصر الثلاثة مجتمعة ، أو على الأقل تفتقد اثنين منها ، ومن هنا يصير مجرد الحديث عن مفهوم للأمن القومى العربى ، حديثا من باب التفكير بالأمانى » .

ولكن المعالجة الأكثر صوابا ينبغى أن تصبح معالجة لما ينبغى أن يكون وليس « لما هو كائن بالفعل » وإن ظل الحاضر ـــ دائما ـــ عنصرا فاعلاً هنا .

وإذا سلمنا بهذه الحقيقة فإنه يمكن الحديث عن إطار عام أصولى مفترض للأمن القومى العربى ظل ثابتا تقريبا قبل حرب ١٩٤٨ إلى أن جاءت تلك الحرب فدخلت عليه متغيرات جديدة ، فرضت عليه تطورا جديدا ، وهذا الإطار العام يجعل من الماضى القريب ، وتحديدا قبل وفاة عبد الناصر ١٩٧٠ ، خلفيته الأصيلة في التعامل مع المفهوم ، حيث يتعامل مع المنطقة العربية كجسد سياسي واحد ، ويمتلك مقومات للقوة وعناصر للضعف ، وله أهداف واحدة ومحاط بتهديدات مشتركة ، ومن هذا المنطلق نضع الاطار العام للأمن القومي العربي كما استقر بعد حرب ١٩٤٨ على النحو التالى :

١ \_ الإطار التعريفي لمفهوم الأمن القومي العربي .

٢ \_ نقاط الضعف في الجسد العربي / الجانب السلبي للمفهوم.

٣ \_ نقاط القوة في الجسد العربي / الجانب الإيجابي للمفهوم.

# ١ ــ الإطار التعريفي لمفهوم الأمن القومي العربي :

من الجزء السابق خلصنا إلى تعريفات متعددة لمفهوم « الأمن القومى » لم نشأ أن نمحورها حول تعريف واحد ، حتى يسهل إدراك المفهوم من زوايا مختلفة . ولكن يمكن تقديم تصور مبدئ للمفهوم يسمح بتطبيقه على أية « دولة » تمتلك مقومات « الدولة القومية » أو « الدولة ـ الأمة » بمعنى أدق ، وهو التصور الذى يرى أن « الأمن القومى » مفهوم معقد ، يعنى « قدرة الدولة ـ الأمة على حماية كيانها الذاتى

ونظام قيمها الداخلية التاريخية الثابتة »، والقدرة هنا تتدرج من القدرة الاقتصادية ، فالسياسة العسكرية ، حمايتها من خطر التهديد المباشر ، أو غير المباشر ، الخارجى أو الداخلي ، والمسبب لحالة من (الهزيمة ) ، التي تتدرج من التعطيل المؤقت لعمليات التنمية إلى التهديد الكامل لحق البقاء الإرادى فإذا كان هذا هو المقصود بالأمن القومي ، فماذا عن الأمن القومي العربي ؟ .

إن الوطن العربى ــ بداية ــ يحمل بين طياته العناصر الأصيلة المكونة لهذا المفهوم ولغيره من مفاهيم الوحدة والتجانس ، وإن لم يجد إلى الآن من يصوغها ويحيلها إلى مبادىء . إن الوطن العربى من خلال امتداده الاقليمى ، الأرض الواحدة ، ومن خلال وحدة تاريخه ولغته وعنصر الولاء القومى بين شعوبه ، ووحدة الأمل و « المصير » ، يمتلك مقومات « الأمة الواحدة » الأمة العربية و « الدولة الواحدة » من هنا فإن الأمن القومى العربى كتصور مبدئى يمكن أن يعرّف وفق المعايير السابقة كا يلى :

قدرة الأمة العربية من خلال نظامها السياسي الواحد ــ المفترض ــ على حماية الكيان الذاتي العربي ونظام القيم العربية التاريخية الثابتة ــ المادية والمعنوية ــ ومن خلال منظومة من الوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، حمايتها من خطر التهديد المباشر أو غير المباشر ، خارج الحدود ــ أى دوليا ــ أو داخل الحدود ، بدءاً بالتخلف وحالات التبعية وانتهاء باسرائيل ، وهو التهديد الذي سبب ــ ولا يزال ــ حالة من الهزيمة والانكسار العربي تمثلت مظاهرهما في فقدان الإرادة العربية لاستقلاليتها وفي تعطيل عمليات التنمية وبروز دور الشركات متعددة الجنسية ، وفي تضخم الظاهرة الصهيونية إلى حد الاعتراف بشرعيتها ، وهي المظاهر التي قد تنتهي بتهديد حق البقاء الإرادي للجسد العربي . إن الأمن القومي بهذا المعني يصبح تعبيراً عن ثلاثة مطالب رئيسية ، على الجسد العربي أن يحققها ليمتلك بهذا معطيات حق البقاء أي معطيات أمنه القومي .

المطلب الأول: الأمن القومى العربى تعبير عن فكرة « الضرورة » التى تعنى حق الدفاع عن النفس وهو الحق الذى يتطلب بالتبعية القدرة العسكرية المتقدمة والمنظمة والمتجانسة.

المطلب الثانى: الأمن القومى العربى تعبير عن « وحدة الإرادة » تجاه « وحدة الخطر » ، بهذا المعنى ، الوحدة العربية ضرورة سابقة على بناء المفهوم ، ليس فقط الوحدة العربية بلا مضمون ، بل « الوحدة العربية » النابعة من الإدراك الواحد المشترك للخطر المحيط أو الدخيل أو الداخلى .

المطلب الثالث: الأمن القومي العربي تعبير عن «حق التنمية المستقلة وبناء المذات » حيث تصير التنمية هنا هي «جوهر الأمن » فالتخلف والتبعية مصدران خصبان لاختراق حاجز الأمن أيا كانت قوته ، من هنا فإن التنمية العربية المستقلة النابعة من التكامل بين أجزاء الوطن العربي تمثل المناعة الذاتية غير العسكرية للأمن القومي العربي .

مطالب ثلاثة إذن ، من تعانقها وتفاعلها يتحدد الوجه الحقيقى لأمن الوطن العربى ، وهي المطالب التعريفية التي بإحالتها إلى متغيرات إجرائية تصبح حديثا عن أوجه القوة وأوجه الضعف داخل الجسد العربي .

# ٢ ــ نقاط الضعف في الجسد العربي / الجانب السلبي للمفهوم:

تتمحور نواحى ضعف الجسد العربي حول:

أولا: إخفاق أغلب عمليات التنمية المستقلة غير المعتمدة على عنصر الاستثمارات الخارجية أو الشركات متعددة الجنسية ، ويمثل عدم التوظيف الجيد للإمكانات العربية البشرية والمادية ـــ البترولية مثالا واضحا لهذا الإخفاق .

ثانيا: الوجود العنصرى الصهيونى بفلسطين العربية كنموذج لأحد معوقات النمو والتقدم الاجتاعى والسياسى بل والحضارى العربى، وكنموذج للفشل وللضعف العربى، ولن نتطرق هنا إلى أبعاد تضخم « الظاهرة الصهيونية » فالحديث لايزال عن مرحلة ما بعد ١٩٤٨

نالثاً: الامتداد الاقليمي للمنطقة العربية حيث هو امتداد أفقي لا يناظره امتداد رأسي فهي تمتد من وسط آسيا لتنتهي في نهاية افريقيا وهي بهذا تكون مماثلة لطول أوروبا مرة ونصف ( ١٢ ألف كم٢) هذا الامتداد لا يماثله أي امتداد رأسي باستثناء وادى النيل ، إنها بهذا التكوين تصبح بمثابة الشريط الذي يسهل اختراقه وبسهولة ، عكس أوروبا التي لديها امتداد أفقي يماثله امتداد رأسي .

رابعاً: إحاطة المنطقة العربية ببحر من الرمال في الجنوب حيث الصحراء العربية الكبرى \_ وهي نقطة الضعف التي سنفصلها أكثر فيما بعد \_ وبحر من المياه في الشمال ، حيث البحر المتوسط وحيث لاتوجد أي عقبات طبيعية داخل مياهه لإيقاف أي غزو للمنطقة ، والشواهد التاريخية واضحة في هذا الصدد . حيث جميع الغزوات التي فتكت بالجسد العربي جاءت عبر سواحله الشمالية ، ولنتذكر « الاسكندر الأكبر » ، « الحملة الفرنسية » ، « الحملات الصليبية » والاحتلال الأوروبي خلال القرن التاسع عشر والعشرين للوطن العربي ، وإذا أضفنا إلى هذا الضعف الطبيعي \_ البيئي \_ ضعفا إراديا آخر ، حيث لا تمتلك المنطقة العربية حتى اليوم أسطولا عربيا واحدا يمكنها من الدفاع عن شواطئها البحرية ، اكتملت صورة هذا البعد .

خامساً : الجسد العربى محاط بكتل ديموجرافية ، معادية ، وحيث يكون الجسد ضعيفا فهى قوية ومعتدية ، وهى قوى صديقة حين يصير الجسد قويا متكاملا ولنتذكر بشكل محدد ، إيران ــ قبل وبعد الشاه ــ ، تركيا ، اثيوبيا .

سادساً : الاتساع الإقليمي وعدم التجانس الأرضى والمصلحي يؤديان إلى اختلاف وأحيانا تناقض المصالح بين أجزاء الوطن العربي ، فإغلاق قناة السويس بعد ١٩٦٧ أثر سلبيا على الاقتصاد المصرى ، في ذات الوقت الذي أثر فيه إيجابيا على فعالية تدفق البترول الليبي إلى أوروبا وإيطاليا تحديداً . هذا الاتساع الذي غاب عنه التنسيق المشترك فكان حتميا أن يصير نقطة ضعف وتهديد .

هذا عن الأمن القومى العربى وقد أحلناه إلى متغيرات إجرائية فى جانبه السلبى ، والتى يمكن توظيفها وتحويلها إلى نقاط قوة ترتقى بالمفهوم وتكرس فيه الجانب الإيجابى .

## ٣ ـ نقاط القوة في الجسد العربي / الجانب الإيجابي للمفهوم:

علينا أن نتذكر ـــ والحديث عن نقاط القوة فى الجسد العربى ــ أن التعامل يتم هنا من افتراض وحدة الجسد ، ووحدة الهدف والإرادة بالإضافة إلى وحدة الإدراك للذات وللغير وللخطر . ويمكن تلخيص نقاط القوة فى الجسد العربى بعد حرب عام ١٩٤٨ وحتى اليوم فى النواحى التألية :

أولاً: التروة البترولية بكل ثقلها وتأثيراتها على الاقتصاد الدولى وخاصة الاقتصاد الغربى ، وبالرغم من الانكسار الحالى لفاعلية هذه الثروة نتيجة لاستيعاب الغرب للصدمة التى اعقبت حرب أكتوبر / تشرين الأول ١٩٧٣ ، وتحويلها تجاه « المصدرين » من خلال فلسفة الفوائض البترولية وامتصاصها في البنوك الغربية ، ومن خلال إحداث خلخلة في نسبة الفائض وفي نسبة الأسعار مع دول الأوبك ، على الرغم من ذلك سيظل العالم ولفترة طويلة مقبلة مرتكزا بدرجة أو بأخرى على هذا النفط الذي أفرز من ناحية أخرى ثروة نقدية هائلة لا تعرف الطريق الصحيح للاستثار داخل أقطارنا العربية .

ثانياً التحكم الاستراتيجي في المداخل البحرية الدولية ــ المؤثرة ــ حيث البحر المتوسط بمداخله العربية وحيث البحر الأحمر بمدخليه ، قناة السويس وباب المندب ، وحيث الخليج العربي الذي تثار من حوله الحروب لتحديد هُويته وامتلاك منافذه .

ثالثاً: الجسد العربي يمثل معبرا جويا لابد من اجتيازه بين القارات الثلاث، ولنتذكر أن الطيران المدنى يمثل من ١٠ ٪ إلى ١٥ ٪ من الدخل المنظور في الدول المتقدمة، فإذا طبقناه على المنطقة العربية المتحدة يصبح بمثابة

التطور الذي يؤدي إلى التحكم في العلاقات الاقتصادية الدائمة بين القارات الثلاث آسيا ، وإفريقيا ، وأوروبا ، بالاضافة إلى العائد النقدي المحتمل هنا .

رابعاً: المنطقة العربية تعد أقرب مناطق العالم في التلامس الأرضى مع القوتين العظميين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، ولنتذكر هنا الحدود الجنوبية الغربية للاتحاد السوفييتي والتلامس العراق معها، كذلك موريتانيا التي تعد أقرب دول العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خارج القارة الأمريكية، هذا الاقتراب رتب ميزة خاصة للجسد العربي، وهي ميزة التأثير المباشر على صناعة القرار السياسي الدولي من خلال التأثير على حدود الأمن القومي للقوتين العظميين؛ هذا في حالة امتلاك الجسد العربي أولا لقراره ولإرادته المستقلة، أي امتلاكه لعناصر وحدته القومية حيث يصبح هذا الاقتراب العضوى «ميزة»، أما في حالة الضعف فقد تحول إلى «نقيصة» ونقيصة خطيرة.

خامساً: التكامل النوعى للاقتصاد العربى ، حيث لايمثل الاقتصاد العربى بأنواعه المختلفة ( زراعى ــ صناعى ــ تجارى ) مجرد تكامل كمى بين أجزائه ، وإنما يمثل تكاملا نوعيا أيضا ، حيث تمتلك أقطار عربية وفقا لطبيعة التربة أو لنمط الثروة ( كالبترول وغيره ) أنواعا معينة من الصناعات أو الزراعات أو التجارة لا تمتلكها أقطار عربية أخرى ، والعكس ، هنا يصبح التكامل العربى ذا ميزة وتفرد ، فالنوع إضافة إلى الكم يولد تجانسا اقتصاديا مؤثرا حين الحديث عن أية وحدة عربية قادمة .

سادساً: المنطقة العربية \_ لو نظرنا إليها ككل متكامل \_ تمثل عامل جذب ، للشعوب المحيطة مثل (تركيا \_ إيران \_ اثيوبيا) وحين يقدر لهذه للمنطقة أن تتمزق فإن هذه الدول المحيطة تمثل عامل جذب لها من الخارج ، يؤثر بالتأكيد على وسطية المنطقة العربية حضاريا واستراتيجيا .

الأمن القومي العربي بهذا التحليل ، ومن خلال إطاره التعريفي ونقاط قوته

وضعفه يصير فى الحقبة العربية التالية لحرب ١٩٤٨ : « مفهوما افتراضيا » ذا أصول ومعطيات لم يخلق إزاءها الإدراك الواحد بعد ، ومن ثم فإن مفهوم الأمن القومى العربى يتطلب لتحققه واقعيا أن يصير تعبيرا :

أ ــ عن حق الدفاع عن النفس ، أي تعبيراً عن فكرة الضرورة .

ب ــ عن وحدة الإرادة تجاه وحدة الخطر.

جـ ـ عن حق التنمية وحق البقاء الإرادى .

وللمفهوم نقاط ضعفه ، ونقاط قوته ، التي من خلال التوظيف الجيد لها وتدارك مثالبها يتم إعطاء المفهوم مضمونه الحقيقي : حضاريا واستراتيجيا وسياسيا .

هذا قبل أحداث الجولة الخامسة ، جولة لبنان ١٩٨٢ ، حين استقر الأمن القومى العربى كمفهوم عسكرى وسياسى معقد حول معطيات معينة أسميناها بالمطالب وأحلناها إلى متغيرات قوة وضعف ، وجاءت حرب لبنان لتحدث تطورات مهمة في صلب المفهوم ومتغيراته . فماذا عن هذه التطورات ، وكيف نستوعب صدمتها ودينامية تطورها ؟

# ثالثا: الأمن القومي العربي: مرحلة ما بعد حرب ١٩٤٨

لا نبالغ إذا قلنا إن حرب فلسطين ١٩٤٨ ، مثلت ــ وستمثل نقطة التحور الأولى للتاريخ في الحقبة التي تلتها حتى اليوم داخل المنطقة العربية وتحديداً المشرق العربي ، فبهذه الحرب بدأ تاريخ جديد قد تطول مقدماته التي نعيشها اليوم .

ولأن للتاريخ سماته ومظاهره ، فإن انتصار الثورة العربية الإسلامية و « المشروع الإسلامي العربي » لتحرير فلسطين وما حولها سيمثلان السمة الأصيلة لهذا التاريخ ، فلم تكن مذابح دير ياسين وهدم مئات القرى والمدن — كا يبرز ذلك الملحق المرفق بهذه المقدمة — و لم يكن خروج آلاف الفلسطينيين من وطنهم — وما صاحبه من نتائج — بلا دلالة ؛ فلقد كان الخروج وفقا لمعايير الصراعات المصيرية وبمتغيراتها وتوازناتها المختلفة خروجا من « فلسطين » ، « إلى فلسطين » ، ف « الخروج » و العودة » معنيان متلازمان ، وما بين الخروج والعودة في الصراع المصيرى قد تطول المسافة — بل لابد أن تطول المسافة لندرك أبعاد ومستويات وما هية المعنيين ولقد بدأ تاريخ جديد بالمنطقة .. هذه حقيقة و « العودة » هي سمته الأصيلة الأولى .. هذه أيضا حقيقة ، ولكن ماذا عن مظاهره العامة الأخرى ؟ .

لقد تمثلت هذه المظاهر فى ذلك الانقلاب الصامت لبعض المسلمات داخل المنطقة العربية ، وتحديدا تجاه المفهوم الذى نرصد ميكانيزمات تطوره ، وكيفيتها ، مفهوم الأمن القومى العربى ، فلقد كان التخلى العربى العام عن القضية منذ هذا التاريخ هو السمة الأولى لهذا التاريخ ، وكان التنسيق العربى الرسمى بين النظم الحديثة \_ والتى ولدت بعد رحيل الاستعمار التقليدى وأتت لتؤدى سياساته نفسها \_ وإصرارها على بداية انتهاج سياسة التفاوض غير المباشر وطريق الدبلوماسية ، وبالتالى سيطرة « منطق السلام » ، هو السمة الثانية هنا وحيث يبدأ الحديث عن الحرب مع إسرائيل يتراجع كثيرا أمام هذا المنطلق ، وهو التطور الجديد هنا ، رغم أن ميكانيزماته وعوائده الأولى تؤكد « وقتيته » ومرحليته أيضا .

ويأتى تضخم الظاهرة الصهيونية ليقدم نفسه كأحد مظاهر التاريخ الجديد ، فلقد كانت تجربة حرب ١٩٤٨ ، وما تلاها من تطورات ، هى نقطة البداية لنهاية تلك الظاهرة ، وإن طالت أيضا ، وهى المسلمة التي كثيرا ما قللنا من شأنها حتى تضخمت إلى حد الحصار والاقتحام لمدن عربية مثل بيروت ١٩٨٢ والتي تقول جغرافية ودساتير ومواثيق الوطن العربي إنها «عاصمة » لإحدى دولها! إن تضخم الظاهرة الصهيونية أثر وسيؤثر على «أمن الوطن العربي » وهو ما يحدث اليوم في المشرق العربي ( شمالا وغربا ) وهذا ما يدفعنا إلى الخروج بهذا الافتراض المبدئي :

إن التطور الأصيل الذى أصاب الأمن القومى العربى تصوراً أو مطالب نقاط للقوة أو للضعف البنائى ، تمثّل فى الفترة التالية لحرب ١٩٤٨ ــ وبفعل ذات الحرب ــ فى تضخم الظاهرة الصهيونية ، إلى الحد الذى يحصر المفهوم العام للأمن القومى العربى حوله ، وإلى حد أن يصبح هو المحور الأصيل الذى سوف تتمحور حوله دوائر ومطالب ومعطيات الأمن القومى العربى فى المستقبل المتوسط والبعيد » .

ولمعالجة هذا التطور الجديد ، نسبيا ، الذى تعدى ــ وإن لم يتجاهل ــ الإطار العام الأصولى والبنائي السابق للمفهوم ، وحصره فى نطاق الوجه العاكس لظاهرة العام الأصولي والبنائي السابق للمفهوم ، وحصره فى بالمعنى المقابل : الأمن القومي الصهيونية ــ أى لإسرائيل ــ فمواجهة إسرائيل هى بالمعنى المقابل : الأمن القومي

العربي ، لمعالجة هذا التطور نحاول تحليل هذه الأبعاد « للمفهوم وقد تطور » :

١ ـــ الأمن القومي العربي بعد حرب ١٩٤٨ ونظرية الأواني المستطرقة .

٢ ـــ الأمن القومي العربي بعد حرب ١٩٤٨ وعودة لطبيعة الصراع المتطورة .

# ١ ــ الأمن القومي العربي بعد حرب ١٩٤٨ ونظرية الأواني المستطرقة :

أجمعت مجمل الدراسات التي أنتجها الفكر العربي بعد ١٩٤٨ تجاه مشاكل المنطقة العربية على عدة قضايا محورية يمكن حصرها في :

أ ــ الصراع العربي الصهيوني

ب \_ معضلة الوحدة العربية .

جـ ــ التخلف الاقتصادي والاجتاعي.

د \_ فقدان الإرادة السياسية المستقلة في اتخاذ القرار الخاص بأمنها .

وعلى الرغم من الإجماع الملاحظ حول هذه المشكلات ، والتناول الجيد من قبل الفكر العربى الحديث لبعضها فإن قصورا عاما يعترى هذا التناول ، وهو القصور المتصل « بالرابطة الجدلية » بين هذه المشكلات وبين المشكلة ــ المنشئة لها جميعا ، إلى أن كانت حرب ١٩٤٨ بأبعادها وتأثيراتها المختلفة التي طرحت على الفكر العربى سؤالا مباشرا :

هل ثمة رابط بين هذه المشكلات مجتمعة وَصَّلنا إلى هذا المستوى من الضعف العام عشية حرب ١٩٤٨ ، وأين هو من مفهوم الأمن القومي العربي ؟

وانطلاقا من تزاوج التحليل العلمى والتحليل السياسى ، فإن إحدى النظريات العلمية المهمة يمكن تطبيقها هنا لمحاولة الوصول إلى نتيجة محددة تتفق ومنطق التطورات التى أعقبت حرب لبنان ، ونقصد هنا بالنظرية «نظرية الأوانى المستطرقة»، وبالتطبيق على المشكلات السابقة نجد الآتى : التخلف الاقتصادى والاجتماعى العربى الذى برز واضحا بنتائجه السلبية بعد حرب ١٩٤٨ ، ومن خلال الأنماط الاستهلاكية والسياسية، وحالة «الاغتراب العام» التى بوجودها تُخلِّق داخل الأقطار العربية حالةً من حالات القبول العام لعلاقات التبعية مع الغرب من خلال سياسات الاستعمار القديم والجديد، أو الاستثمارات الأجنبية للشركات متعددة الجنسية ، وهى الحالات التى تؤثر تلقائيا وبالتدريج على صناع القرار السياسى أى

« الإرادة السياسية الحاكمة » ، فتفقدها تأثيرها على القرارات ، وتفقدها مسارها الطبيعي ، وتوجه الإرادة السياسية من الخارج وفق نظام تصاعدي للتبعيَّة ، وهو النظام الذي يؤثر على مصداقية الايمان بمعضلة العرب الأولى: الوحدة العربية ، إذ كيف تتحقق هذه الوحدة وقرارها النظامي مفتقد ، أو يأتي من قِبَل إرادات خارجية ، أقصى أمانيها الاقتصادية والسياسية ألا تتحقق الوحدة أو أي شكل من أشكالها ؟ ومن ثم تستمر معضلة الوحدة ، ومأزق التجزئة ، وهو الأمر الذي يعني بالتبعية غياب المؤثر الحقيقي والرادع المادي للكيان الصهيوني ، فغياب الوحدة ، يعني تضخم الظاهرة الصهيونية ، وهنا يأتي الصراع العربي الصهيوني ، كأحد نتائج التجزئة ، ولكنه في الوقت نفسه هو « الخلفية الأولى » التي تسبب الإشكالات السابقة في دورة ثانية داخل نظرية الأواني المستطرقة العربية ، فاستمرار حالة الصراع بين الأمة العربية والكيان الصهيوني يستنزف قدراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية مما يعنى تحويل السياسات كافة من ناحية التنمية ومواجهة التخلف إلى ناحية الصراع ومواجهة العدو ، فيتم بهذا تكريس حالة التخلف واستمراريتها ، والتخلف بدوره وبنتائجه يولِّد الإرادة التابعة غير المستقلة ، والتي بدورها تؤخر « قرار » الوحدة ، والأخيرة تؤثر ـــ وأيضا تتأثر ـــ بالصراع مع الكيان الصهيوني . وهكذا ... تستمر نظرية الأوانى المستطرقة العربية ، ويصبح الصراع العربى ـــ الصهيوني ، وخاصة بعد تعقده وتعدد أبعاده بعد حرب ١٩٤٨ ، هو السبب الأصيل الذي يكمن خلف مشكلات الواقع العربي ، وهكذا يتأثر الأمن العربي ويتطور مفهومه ليلتصق به ويتفاعل معه ليعنى بالضرورة المعنى المرادف لاستراتيجية مواجهة تضخم الظاهرة الصهيونية .

# ٢ ــ الأمن القومي العربي بعد حرب ١٩٤٨ ، وعودة لطبيعة الصراع المتطورة :

إن مراجعة موضوعية ( للذات ) بعد حرب الإبادة عام ١٩٤٨ تصير ـــ مع المتغيرات الجديدة ـــ قضية ضرورية تقع على عاتق المثقف العربى ، هكذا كان الفكر العربى بعد الهزائم الكبرى ، في التاريخ العربى المعاصر ، وبالمنطق نفسه ينبغي أن يتجه

اليوم نحو « الذات العربية » ليراجعها مراجعة عميقة ، من أجل خلق التصور وإعادة البناء وترتيب البيت من الداخل ، وبديهي أن أية مراجعة للذات في العمل لابد أن تبدأ بالنتائج الأخيرة الحاصلة في الطرف الشمالي من الوطن العربي ، ففلسطين بحربها المعقدة التي لم تنته بعد ، أكدت أن الصراع العربي ــ الصهيوني هو جوهر المشكلات العربية الحالية ، وأن استراتيجية مواجهته هي المعنى الصحيح للأمن القومي العربي ، فإذا كان الأمر كذلك ، فإن أولي خطوات هذه « الاستراتيجية » بل وأهمها هي فهم طبيعة هذا الصراع فهما موضوعيا . ويمكن حصر طبيعة الصراع العربي الصهيوني المتطورة في هذه النقاط :

أ ــ إنه صراع حضارى ــ مصيرى : فالصراع بين الجسد العربي والكيان الصهيوني صراع حول « مفهوم البقاء أو الوجود » ؛ فالصراع لم يكن طيلة تاريخه صراعا على قطعة من الأرض أو مدينة أو ضفتي نهر، ولكنه ــ وفق رؤي طرفيه ــ صراع حول « حق البقاء » وهذه طبيعة الصراع المصيرى الذي يفترض نقيضين يتم بينهما الصراع الذي لا ينتهي عادة إلا بفناء أحد الخصمين ، حيث ( فناء أحدهما يعنى بقاء الآخر » ويصبح لـ ( الفناء ) داخل الصراع المصيرى معانٍ مختلفة تبدأ بإزالة المعالم الأصيلة للخصم من خلال الاستئصال الجسدى ، وتتدرج إلى محاولة احتوائه حتى تُستوعب وتذاب هذه المعالم، وهكذا الصراع بين الأمة العربية الإسلامية بتراثها ومعالمها الثابتة وبين الكيان الصهيوني ، الصراع هنا لا يقبل بديلا آخر : « الفناء » أو « البقاء » وكل عمليات التوفيق التي تمت منذ عام ١٩٤٨ وحتى اليوم باءت جميعها بالفشل ، وسوف تحكم هذه « النتيجة » منطق العمليات المقبلة ، لأنها تنطلق من إدراك لم يفهم ــ أو يفهم ولكنه يفتقر لعنصر المواجهة والقرار المستقل ــ لهذا الوجه المصيرى للصراع، يضاف إلى « مصيرية الصراع » حضاريته ، فالصراع مع إسرائيل ليس صراعا بين الفلسطينيين والإسرائيليين فقط ، وليس صراعا على « فلسطين » فحسب أو كما يتصور البعض خطأ في الحسابات والمواقف الخاطئة ، التي عكستها بوضوح المواقف العربية تجاه حرب الصيف بلبنان ، وإنما الصراع في جوهره صراع بين الأمة العربية الإسلامية وبين إسرائيل الدولة العبرية والصهيونية التي تكونت فوق جزء استراتيجي في الشمال العربي ، إنه صراع بين العروبة الإسلامية كأيديولوجية وهوية للجسد العربي وبين الصهيونية العبرانية كأيديولوجية وهوية للجسد الصهيوني ، ولعله « قدر » الأمة العربية الإسلامية — كأ قال عبد الناصر — وليس مسألة اختيار وتفضيل ، لأن اسرائيل تعي هذا جيدا وتعي — وهنا مكمن الخطر — أننا لم ندرك بعد مصيرية وحضارية الصراع بل وتخشى هذا الإدارك ، ومن هنا كانت ضربات إسرائيل المتوالية كل عشر سنوات تقريبا لإنهاك الجسد والفكر العربي .

ب \_ صراع اقتصادى : الصراع العربى \_ الصهيونى صراع اقتصادى ، فإسرائيل في حقيقتها الداخلية وبنائها الاقتصادى ليست سوى رأس الحربة للشركات متعددة الجنسية . والأمة العربية الإسلامية بثرواتها الطبيعية ، التي يحتل النفط مقدمتها ، تمثل التربة الخصبة لانتعاش هذه الشركات ، وهنا منشأ الصراع \_ على هذا المستوى \_ إذ يمثل النفط العربى وغيره من الثروات مطلبا صهيونيا قديما منذ أول كشف بترولى بالمنطقة في إيران والعراق ، والذى قامت به شركات دولية متعددة الجنسية مع مطلع هذا القرن ، وكانت تؤسسها وتمولها عناصر يهودية أمثال : روتشيلد !!

فالصراع بهذا المعنى يصير صراعا حول الأطماع الاقتصادية لإسرائيل فى المنطقة ، أكسبتها التطورات الجديدة فى الاقتصاد والصناعات الإسرائيلية ، وفى تأثير البقاء « المسلح » بلبنان بعد حرب ١٩٨٢ ، أبعادا جديدة وإلحاحا جديدا ، وهى الأطماع التي تتطلب بالضرورة مواجهة يترتب عليها استنزاف للقدرة وإهدار للإمكانية العربية ، وهنا يتطور الصراع وتتضح أبعاده ، ويصبح على الأمة العربية الإسلامية لكى « تبقى اقتصاديا » أن تخوض صراعا طويلا معقدا ، متعدد الأدوار والأدوات مع الكيان الصهيوني .

جـ ـ صراع حول الشرعية: شرعية الوجود الصهيونى بفلسطين، والشرعية هنا وبعد حرب ١٩٤٨ يُقصَد بها فى أوسع معانيها مصادر التبرير للوجود أو للحركة، بهذا المعنى قد يضيق المفهوم، فإذا به لا يعدو الأساس القانونى الذي يستمد منه

مصدر النشاط سبب حركته ، ولكنه قد يتسع فإذا به يضم ويحتضن كل ما يمكن أن يفرض نفسه على العقل أو الوعى الفردى أو الجماعى من مبررات لاستنفاد الطاقة في اتجاه معين ، بهذا المعنى فإن شرعية الوجود « الاسرائيلي » تلقى بنا في متاهات عديدة ، بعضها تاريخى يختلط بالعقيدة الصهيونية ، ابتداء من وجودها ومراحل تطورها ، وانتهاء بتحليل مستوياتها ووضعيتها التى عادتها حركات التحرر المرتبطة بذلك العصر ، وبعضها نظامى يعود إلى الوضع اليهودى بصفة عامة والاسرائيلي بصفة خاصة في نطاق الوجود الدولي المعاصر . كذلك الوجود الوضعى للدولة العبرية ، والتي أصبحت بعد حرب ١٩٤٨ تمثل قوة دينامية نظامية في منطقة الشرق الأوسط ، ومن ثم لابد وأن تملك نظرتها في أبعاد مدلول الأمن القومي ، وهو المفهوم الذي يتناقض والأمن القومي العربي ، ومن ثم يتوالد نفس المفهوم المتناقض تجاه الأمن والشرعية ، والصراع الذي تتزايد حدته حين يقدر للجسد العربي أن يظل طيلة الفترة التالية لحرب ١٩٤٨ لافظا لهذا الكيان الصهيوني في تياره العام ، وبالتالي ضاربا التالية لحرب ١٩٤٨ لافظا لهذا الكيان الصهيوني في تياره العام ، وبالتالي ضاربا الأساس الأول البديهي لشرعية أي دولة ، أساس الاعتراف القانوني .

د ـ صراع حول « القدس » : والصراع العربي ـ الصهيوني في أحد جوانبه المهمة ، صراع حول « القدس » كرمز ذى دلاله خاصة لدى طرفي الصراع ؛ فالقدس تمثل بالنسبة للطرف العربي الرمز لوحدة التاريخ الإسلامي والعربي ، والمنبع الذى التقت داخله الثقافة الدينية للمنطقة ، والرمز للصمود في التاريخ العربي تجاه سلسلة الغزاة التاريخيين ، القدس هنا تتعدى الإطار الجغرافي « كمدينة » إلى النطاق التاريخي ك « رمز » ، وهي بالنسبة للدولة العبرية تمثل رمزا أيضا ، رمزا للرفض البهودي وللحنين التاريخي للعودة إلى عاصمة داوود وسليمان ، كما تزعم الرؤية الصهيونية . إذن القدس أصبحت بهذا المعنى ذات وظيفة محددة في الصراع ، فمنها بدأ قبل عام ١٩٨٨ ، وإليها يعود بعد عام ١٩٨٨ كما حدث في انتفاضة الأراضي المحتلة منذ ١٩ / ١ / ١٩ / ١٩ وحتى لحظة كتابة هذه السطور في إبريل ١٩٨٨ ، ولن يتوقف طرفا الصراع عن صراعهما ما بقيت هذه « المدينة \_ الرمز » بل وربما أعطت القدس \_ غيابيا وبشكل خفي \_ لهذا الصراع زخمه ومضمونه المعنوى والقيمي .

هـ ـ صراع متعدد الدوائر: والصراع العربى ـ الصهيونى صراع ذو دوائر متعددة ، فهو صراع عربى ـ صهيونى أولا وبالأساس ، وهو صراع شرق أوسطى تدخل فيه أطراف غير عربية بدرجات متفاوتة وفى مراحل مختلفة ، ونشير هنا إلى إيران قبل وبعد سقوط الشاه ، وتركيا واثيوبيا ، وهو صراع ذو دائرة آسيوية بما يعنيه من موقف محدد لقوى القارة الآسيوية ، والتي يأتي الموقف الصينى والهندى والباكستانى فى مقدمتها ، وهو صراع ذو دائرة إفريقية ، ولعل فى الموقف الإفريقي المواكب لحرب أكتوبر / تشرين الأول ١٩٧٣ ، ثم فى الدور الخطير الذى لعبه المواكب لحرب أكتوبر / تشرين الأول ١٩٧٣ ، ثم فى الدور الخطير الذى لعبه الطبيعية ، وأخيراً فى الموقف المعروف لإسرائيل تجاه جنوب إفريقيا وقضايا التمييز العنصرى بالقارة ، لعل فى هذا جميعه ما يقدم الدائرة الإفريقية للصراع خير تقديم بالإضافة للدوائر الأخرى .

إذن الصراع العربى ــ الصهيونى صراع معقد ، ذو طبيعة خاصة متشابكة الأبعاد والمحاور والمستويات ، لم يكن للحظة واحدة صراعا حول قطعة من الأرض ، أو مدينة ، أو نهر ، بل كان ولا يزال صراعا مصيريا حضاريا حول القدس ، حول حق البقاء ونوعيته .

إن النقد الموضوعي للذات \_ عربيا \_ وبعد حرب ١٩٤٨ يتطلب القراءة الجديدة لهذه الطبيعة القديمة والمتطورة للصراع ، إن التخطيط الواعي لحركة « الأمن القومي العربي » يقف دائما بلا فعالية حين الانطلاق دون إدراك هذه الطبيعة ، ولعلها الضرورة التي فرضتها علينا صرامة الحرب عام ١٩٤٨ ، وعنف مذابح الفلسطينيين وخروجهم .

ولكن إدراك هذه الأبعاد لا يقدر له الاكتال دونما تناول نقائص أخرى أبرزتها ميكانيزمات الحرب، وتحديداً التفوق التقنى ــ العسكرى الإسرائيلى، ونقصد هنا فقدان القدرة التنظيمية والقتالية العربية، وهو العنصر الذى يتيح قدرا أكبر من الحركة للأسلحة التقليدية، ومن ثم انتصاراً أكيدا لها، كما حدث مع النموذج

الإسرائيلي في حرب ١٩٤٨. فماذا عن هذا التطور المفتقد في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي في حرب الفاصلة (حرب العربي ؟ ذلك ما تجيب عنه وثائق الجيش المصرى عن تلك الحرب الفاصلة (حرب ١٩٤٨) وهي وثائق تعد كافية لكي تجيب لنا عن التساؤل الكبير: لماذا هزمنا ولماذا ثُهْزَمْ من الكيان الصهيوني ، وهي وثائق ننشرها دون تدخل كبير ، قد يخل بمضمونها المهم والذي نحرص على تقديمه للأجيال الجديدة من أمتنا العربية الإسلامية ؛ ليكون منارة للاهتداء في ليل الحكام العرب ومؤرخيهم ووعاظهم .

« رفعت سيد أحمد »

□ هوامـش □

 ١ ـــ من الكتابات المهمة التي جعلت من هذا العام نقطة فارقة في مجال التأريخ للمضال الفلسطيني ، انظر على سبيل المثال :

د. عبد الوهاب الكيالى: الموجز فى تاريخ فلسطين الحديث ( المؤسسة العربية للدراسات والمشر - بيروت ـــ ١٩٧١ ) ص ص ١٨١، ١٩٩٩ ــ وكذلك ، عبد القادر ياسين : كفاح الشعب الفلسطيسي قبل عام ١٩٤٨ ( مركز الأبحاث الفلسطينية ــ بيروت ١٩٧٥ ) ص ص ٢١٤، ٢١٤ .

۲ ـــ د . حامد ربيع : نظرية الأمن القومى العربى ( دار الموقف العربى ـــ القاهرة ـــ ١٩٨٤ ) ص ١٩٧
 وما بعدها .

٣ ــ سلوى العمد: قراءة في مجريات تدويل القضية الفلسطينية وتعريبها ( ١٩٤٥ ـــ٩٤٩) مجلة شؤون فلسطينية ، العدد ( ١٩٨٩ - ١٣١ / أغسطس ــ سبتمبر ـــ أكتوبر ١٩٨٧) مركز الأبحاث الفلسطيني ــ منظمة التحرير ــ ص ٧٩.

٤ ـــ انظر مصدراً شامل الإحاطة فى هذا الجانب للمؤرخ المصرى طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر
 ( ١٩٤٥ - ١٩٥٢ ) ( القاهرة ـــ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢ ) كذلك الطبعة الجديدة الصادرة عام
 ١٩٨٣ والتى ضمنها مقدمة جديدة مهمة تؤكد المعانى السابقة وتقع فى ٧٢ صفحة .

قامت وزارة الحربية المصرية عام ١٩٦١ بتفصيل هذه الجوانب فى مخطوط وثائقى مهم بعنوان : ( العمليات الحربية بفلسطين عام ١٩٤٨ ـــ جزءان ــ القاهرة ــ وزارة الحربية ــ القيادة العامة للقوات المسلحة ــ منشور برقم ٣١٠ وهو الجزء الوثائقى الذى نقدم له بهذه المقدمة النظرية .

٣ ـــ المصدر السابق : الجزء الأول ـــ ص ص ٤١ – ٤٢ (ص ص ١١٩ ـــ ١٢٠ من هذه الطبعة ) .

٧ ــ عبد الله التل: كارثة فلسطين ــ مذكرات ــ (دار القلم ــ القاهرة ــ طبعة أولى ١٩٥٩) ص ٣٤٤
 و ص ٣٤٨.

٨ ــ بوجه عام وبشأن الدروس الاستراتيجية / السياسية لحرب ١٩٤٨ يراجع :

ــ العمليات الحربية بفلسطين عام ١٩٤٨ ــ مصدر سابق ، الجزء الثاني ص ص ١٨٥ – ١٩٣ ( ص ص ٤٥٩ ــ ٤٦٩ من هذه الطبعة ) .

#### كذلك:

John Marlowe, Anglo Egyption Relations (1900 - 1953), (the creset. Press, London, 1954) -

٩ ـــ انظر وجهة نظر غير متفائلة وتؤكد الوقائع الجديدة خطأها ف :

# ملحق وثائقى للمقدمة النظرية

(نماذج من القرى العربية التى أزيلت من فوق الخريطة الفلسطينية بفعل حرب ١٩٤٨ واستبدلت بها مستوطنات يهودية )

#### « المصدر:

ـــ إزرائيل شاهاك : عنصرية دولة اسرائيل ـــ ترجمة الهيئة العامة للاستعلامات ، القاهرة ـــ د . ت ـــ ص ص ص ١٠١ - ١١٠

# أ \_\_ منطقة القدس:

| ٣ – البريج             | ۲ ـــ بیت نقویا   | ۱ ـــ شوفة          |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| ٦ ـــ بيتو             | ہ _ بیت جمال      | ٤ – بيت تشير        |
| ۹ <u>_</u> جاراش       | ۸ ـــ صوبيا       | ٧ ـــ بيت أم جالميس |
| ۱۲ ـــ عسلين           | ١١ ـــ المحورا    | ۱۰ ــ عرطوف         |
| ١٥ ـــ خربة رام الأمور | ۱٤ ــ عکور        | ١٣ ـــ خربة الرمل   |
| ١٨ ـــ قرية العنب      | ١٧ ـــ خربة اللوز | ۱۲ ــ عین کارم      |
| ۲۱ ــ دير عمار         | ۲۰ ــــ أبو جوش   | ۱۹ ــ دير ابان      |
| ۲٤ القسطل              | ۲۳ ـــ دير ياسين  | ۲۲ ـــ قالونيا      |
| ۲۷ ـــ رافــات         | ۲٦ ــ كبار        | ۲۰ ـــ دير الشيخ    |
| ٣٠ _ المالحة           | ۲۹ ـــ ساریس      | ۲۸ ـــ لفتـة        |
| ۳۳ _ السادة            | ۳۲ _ نطاف         | ۳۱ ــ ساطاف         |
|                        |                   | ٣٤ ـــ بيت صفافا    |

# ب \_ منطقة بيت لحم:

| ۱ _ بیت عطاب | ۲ ــ علار         | ٣ ـــ دير الهوا ٔ |
|--------------|-------------------|-------------------|
| ٤ القابوس    | ہ ــ راس أبو عمار | ٦ ـــ الولجه      |
| ۷ _ صفیلا    |                   |                   |

## ج \_ منطقة الخليل:

| ۱ ـــ باركوفيا     | ۲ ــ دير نخاس   | ۳ ـــ بيت ناتتيق |
|--------------------|-----------------|------------------|
| ٤ ـــ دير الديان   | ہ ـــ راءانا    | ٦ _ الدوايعة     |
| ۷ ـــ زکریا        | ٨ ـــ الجوز     | ۹ ـــ زيته       |
| ١٠ الحنيية         | ١١ ــ تل الصافي | ۱۲ ــ خدنة       |
| ١٣ ـــ خربة أم برج | ۱ ٤ مافلس       |                  |

# د ــ منطقة يافا:

| ۳ – بیت دجن   | ٢ ـــ الوالمة         | ۱ ـــ أبو كشك                |
|---------------|-----------------------|------------------------------|
| ٦ ـــ سارونا  | ہ ــ بیر عدس          | ٤ – السافرية                 |
| ٩ ـــ أم كلخة | ٨ ــــ الشيخ مونس     | ٧ ــ اجليل الشمالية          |
| ۱۲ ـ فجـة     | ١١ ـــ الجماسين الشرق | ١٠ ـــ العباسية ( اليهودية ) |
| ١٥ ـــ الحوم  | ١٤ ـــ المحودية       | ۱۳ ـــ الجماسين الغربي       |
| ۱۸ ــ ويلهلما | ۱۷ ـــ الخيرية        | ١٦ ـــ المويلح               |
| ۲۱ ـــ ساقية  | ۲۰ ــ ويلهما          | ۱۹ ـــ رعننا                 |
| ۲۶ ـــ يافا   | āalu YY               | ۲۲ ـــ يازور                 |
|               |                       |                              |

# هـ ــ منطقة الرملة:

| ٣ ـــ أبو فاضل ( الستارية ) | ۲ ـــ بیت سوسین     | ۱ ــــ ابو شوشة    |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| ٦ ـــ بئر سالم              | o عديية             | ٤ ـــ بيت الحبس    |
| ٩ _ أم كلخة                 | ۸ ـــ بیت نار       | ۷ ــــ النبی روبین |
| ۱۲ ــ جبلیه                 | ١١ ـــ البارية      | ٠١ ـــ التينة      |
| ٥ ١ ــ خلده                 | ١٤ ــ القمة         | ۱۳ ــ بشیت         |
| ۱۸ ـــ قزازة                | ١٧ ـــ دير محيسن    | ۱٦ ــ اكر          |
| ۲۱ ـــ زرنوقة               | ۲۰ ــ خطارة         | ١٩ ـــ الربلة      |
| ۲٤ ـــ المجر                | ۲۳ _ مسجد           | ۲۲ _ الخيمة        |
| ۲۷ ـــ صرفند العمار         | ٢٦ ـــ المنصورة     | ٢٥ ــ شهمة         |
| ۳۰ ـــ نانوت                | ۲۹ ـــ صرفند الخراب | ۲۸ ـــ المجيش      |
|                             | ۳۲ ــ يينا          | ۳۱ ــ سيدون        |
|                             |                     |                    |

# و ـــ منطقة اللد :

| ۳ ــ بير اماعين | ٢ ـــ دير أبو سلامة | ۱ ـــ بارفلیا  |
|-----------------|---------------------|----------------|
| ٦ _ الحديثة     | ہ ـــ البرج         | ٤ ـــ دير طريف |

٧ ــ بيت نبالة ۸ \_ سلبیت ٩ ـــ بيت ثانه ۱۰ \_\_ شلتا ۱۱ ـــ مازور ١٢ ـــ الطيرة ۱۳ ــ جنداس ۱٤ ــ قوله ١٥ \_\_ قرية البياره ١٦ ـــ القباب ۱۷ ـــ قرية الزهايرة ١٨ ـــ الكنيسة ٠ ٢ ـــ اللد ۱۹ ــ زُخريا ٢١ ـــ قرية القبيبة ۲۲ ـــ اللطرون ۲۳ خروبة ۲۶ ـــ المزراب ۲۵ ـــ دير أيوب ۲۷ ـــ دانيال ۲٦ ـــ بيعجال ۲۸ ــ عنابة ز ــ منطقة جنين :

١ ـــ أم اللحم ( ويتبعها اللجون ، مواويكا ، المشيرفة وموسموس ) ٣ ـــ مقبيلة ۲ ـــ زلفة ٤ ـــ زرعين ٦ ـــ صندلة ہ ۔۔۔ نوراس ٧ ــ عين المنسى ۸ ــ اطزاز

0.010

# الوثائق الكاملة

مود الإشارة إلى أن اللو حات الوثائمية المتصمدة في منى الوثائن فلد تعلق إحالها إلى نهاية الحيات وإيرادها في خرء حاص يحجل عوان و اللوحات الوثائفية ) ص ٢٧١ وما نقدها و الممد ) .

71.

الجمهورية العربية المتحدة وزارة الحربية

4,3 (45.05

القيادة العامة للقوات المسلحة

العمليّات الحرّبير بعليسطين عديام ١٩٤٨

( الجزء الأول )

مقدمة وبدء العمليات حتى الهدنة الثانية

#### مقدمــة

للقوات العربة المسلحة باريخ حافل طويل ؟ فعنذ أن أنشىء الجيش المصرى فى مستهل القرن التاسع عشر ، اشترك فى عدد من المعارك المشهورة والعمليات الحربية المختلفة ، حيث وطئت أقدام المصريين أرض الحزيرة العربية والحبشة والسودان وبلاد الشام والقرم ، ولاه التعلع البحرية المصرية شواطىء البحر الأبيض المنوسط فى الحنوب وفى الشرق وفى الشمال . كان كل ذلك نضالا ضد الاستعمار وأعوانه من الإنجابز والفرنسيين والأتراك .

ولما تكاتف المستعمرون الغزاة على غزو مصر إبان الثورة العرابية عام ١٨٨٢ هب الجيش المصرى للذود عن حياض الوطن و كاد أن ينجح لولا أن أطلت الجبانة والدس والوقيعة برأسها، وهي أسلحة الاستعمار المعروفة، فتوفف النشاط العسكرى ردحا من الزمن إلى أن نشن الحرب العالمية الأولى، ثم أعقبتها الحرب العالمية الثانية حيث اشتركت القوات المصربة في قتال لا ناقة لها فيه ولا جمل.

وعندما نقرر إرسال القوات المصرية المسلحة ، بالاشتراك مع القوات المسلحة في البلاد العربية الأخرى ، لتأديب العصابات الصهيونية التي غمرت أرض فاسطين بأعمالها الوحشية ، كانت هذه أول خطوة إيجابية تدخل فيها نلك القوات الحرب لحساب الوطن العربى مند أمد طويل . لقاد قضت الظروف أن بكون اشتراك مصر في العمليات الحرببة التي جرت على أرض فلسطين المجاهدة اشتراكا مفاجئا حدث دون استعداد ، ومع ذلك فقد أبلت القوات العربية بلاء حسنا في جميع الميادين بالرغم من الأخطاء السياسية والاستراتبجية والتكتيكية ، وبالرغم من عدم الاستعداد وقلة التدريب وفساد بعض الأسلحة والذخائر .

لقد واجهت اللجنة التي أنيط بها وضع هذا الكتاب عدة صعوبات ، إذ وجدت عددا ضخما من الملفات والمذكرات والأوراق التي تحكى دون ربط وتسرد دون إحكام ، حوادث ومواقف اكننفت العمليات التي حدثت أنداك . ولقد توقفت

اللجنة عن عملها عدة مرات للبحث عن المراجع الدقيقة والوثائق المحققة التى حالت ظروف الحرب دون الاحتفاظ بها كلها فى جهة واحدة . وكان أكبر عون للجنة فى سبيل ننفيذ العمل الذى كلفت به هو التقارير والخرائط والمذكرات الخطية والرسمية التى عنرت عليها اللحنة عند المرحوم الفريق عثان المهدى ، وهو الذى كان يتولى منصب رئيس هيئة أركان حرب الجيش طوال مدة العمليات ؛ فسارت اللجنة فى عملها قدما حتى جاء الكتاب بشكله الحالى فى جزءين ويشتمل على الأبواب التالية :

# الجزء الأول

## ١ \_ الباب الأول:

الاعتبارات السياسية التي حدثت قبل بدء العمليات ويشتمل على موجز للتاريخ القديم والحديث الذي تطورت خلاله المشكلة الفلسطينية حتى صارت حربا ضروسا . كما يشتمل أيضا على فصول خاصة بالنشاط العربي والصهيوني ، والمراحل التي مرت بها المشكلة الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة ، والاستعداد العسكري للطرفين ، ودراسة وافية لطبيعة مسرح العمليات .

## ٢ \_ الباب الثانى:

ويشتمل على المرحلة الأولى من العمليات الحربية ، وهي التي حدثت في الفترة ما بين ١٥ مايو و ٧ يوليو عام ١٩٤٨ حيث توقفت العمليات نتيجة فرض الهدنة الأولى في يوم ١١ يونيو عام ١٩٤٨

## ٣ ــ الباب الثالث:

ويشتمل على المرحلة الثانية من العمليات الحربية وهي التي حدثت في الفترة ما بين ٨ يوليو و ١٨ يوليو عام ١٩٤٨ حين أعلنت الهدنة الثانية .

# الجزء الثانى

## ٤ ــ الباب الرابع:

ويشنمل على المرحلة النالئة من العمليات الحربية ، وهى التي حائث في الفترة ما بين ١٩ موليو و د يوفمبر عام ١٩٤٨ ، و كانت في معظمتها تمهيا الاستئناف القتال على نطاق واسع .

### ٥ ــ الباب الخامس:

ويستمل على المرحلة الرابعة من العمليات الحربية ، وهي التي حدثت في الفترة ما بين ٦ نوفمبر عام ١٩٤٨ و ١١ يبابر ١٩٤٩ حيث توقف القتال نتيجة فرض المدنة الثالثة والأحبره في يوم ٧ ينابر سمة ١٩٤٩ .

#### ٦ ــ الباب السادس:

ويشتمل على العملبات الرئيسية والدروس المستفادة الخاصة بالقوات الجوية.

## ٧ ــ الباب السابع:

ويشتمل على العملبات الرئيسبة والدروس المستفادة الخاصة بالقوات البحربة .

## ٨ ــ الباب الثامن:

ويشتمل على الدروس المستفادة من الحملة بأجمعها .

وبالرغم من أن هده العمليات فد أظهرت بعض نواحى النقص فإنها كانت بحق عكا لابراز بطولات و تضحيات تفخر بها القوات العربية المسلحة ، وكان لزاما أن يشتمل هذا الكناب على سحل للشهداء الذبن سطروا بدمائهم لوحة هذا الفخار ، وقد خصص كذلك ملحق خاص يتضمن ننظيم المعركة للقوات العربية التي اشتركت في هذه العمليات .

ونرجو أن نكون قد حققنا بذلك عملا ، والله الموفق إلى سواء السبيل .

عميد أركان الحرب عقيد أركان الحرب عقيد أركان الحرب محمد لطفى السعيد محمد رفعت حسنين عبد الحميد المهدى

. . .

# الباب الأول

الاعتبارت السياسية والاستراتيجية قبل بدء العمليات

# الفصل الأول

# لمحة تاريخية

## عام:

فلسطين تلك الأرض الطيبة ، ذات الذكريات المقدسة ، والتي حبتها الطبيعة بموقع جغرافي فذ بين مهدّى أقدم وأعرق المدنيات المعروفة ( بين وادى النيل ووادى الفرات ) شهدت أعظم المعارك الفاصلة في تاريخ البشر . وقد توالت على أرضها منذ آجال طويلة الحروب والتجارة والأفكار فيما بين إفريقيا وآسيا وبالعكس ؛ فعبرتها قوات المصريين القدماء إلى الشمال ، وقوات الإسكندر إلى الجنوب والشرق ، وقوات آشور وبابل وفارس إلى الغرب ، كما عبرتها فتوحات الإسلام الباهرة إلى إفريقيا وآسيا الصغرى ، كما تذكرنا فلسطين بالقتال العنيف الذي وقع بين صلاح الدين العظيم وخصمه ريكاردوس قلب الأسد . ثم تقاتلت فوقها قوات العثمانيين للسيطرة على الشرق الإسلامي . وأخيرا كانت مسرحا للعمليات الحربية في الحرب العالمية الأولى ثم الثانية . وفي غمرة تلك الأحداث الجسام ارتبطت فلسطين بعض الوقت بقبائل كانت قد نزحت إليها في التاريخ القديم ... ومن هؤلاء اليهود .

فهى الأرض التى هاجر إليها إبراهيم عليه السلام بعد حادثته مع النمرود حين ألقاه في النار فقال الله لها في يانار كونى بردا وسلاما على إبراهيم فسكن إبراهيم مدينة سميت الخليل نسبة إليه وهى جنوبى فلسطين على مسافة ٣٦ كم من القدس . وأنجب فيها إسحق الذى أنجب يعقوب وهو إسرائيل أبو يوسف وإخوته وقد نزحوا جميعا إلى مصر لما أصاب القحط أرض فلسطين وعلموا ما كان من شأن يوسف ، وتناسلوا وتكاثروا حتى عهد فرعون موسى الذى اضطهدهم وأذلهم وذبح أبناءهم واستحيا نساءهم .

ففلسطين هذه هي الأرض التي أمر الله بني إسرائيل بدخولها بعد أن نجاهم من آل فرعون فأبوا دخولها وقالوا لموسى عليه السلام ﴿ إِنْ فيها قوما جبارين ﴾ وقالوا له أيضا ﴿ إِنَا لَنْ نَدَ خَلَهَا أَبِدًا مَا دَامُوا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ﴾ فحرمها الله عليهم أربعين سنة تاهوا أثناءها في أنحاء العالم\* . وزاد طغيانهم في الأض وقتلوا أنبياء الله وعصوا رسله وخالفوا شريعته فغضب الله عليهم وأذلهم وسلط عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم فشتت شملهم ﴿ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ .

وهبطت بعض قبائلهم فى فلسطين وكانت آنذاك مركزا تجاريا مهما فى شرق البحر الأبيض المتوسط تتلاق فيه الطرق التجارية التى تربط آسيا الصغرى ببلاد الشام ، فلما وصلوها وجدوا أنفسهم فى ظروف ملائمة لطبيعتهم فمارسوا التجارة التى التصقت بهم ولازمتهم طوال تاريخهم .

ولما غمرت الحملات الحربية منطقة شرقى البحر المتوسط ، ونظرا لكره المسيحيين لهم لاعتقادهم أنهم الذين صلبوا المسيح عليه السلام قاموا بطردهم من الأرض المقدسة وحرموا عليهم السكنى فيها ، بل اشترط المسيحيون فيما بعد على عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين تسليمه القدس ألا يُسكن بها يهوديا .

وانتقلت جماعاتهم شيئا فشيئا إلى جميع المراكز التجارية فى الشرق الأوسط كما انتشروا فى مدن البحر الأبيض المتوسط ، غربه وجنوبه كجنوى ونابولى ومارسيليا لمزاولة أعمال تبديل النقود وحفظ الودائع والربا .

وفى تاريخ العصور الوسطى (من عام ١٣٠٠ - ١٦٠٠ م) تطور المجتمع الإقطاعى وظهرت بوادر الرأسمالية فنشأت طبقة تجارية من غير اليهود فى فرنسا وهولندا وأسبانيا .. فقام صراع بين الطبقتين التجاريتين (اليهود وغيرهم) وهنا بدأت تنقلات اليهود من بلد إلى بلد وتشتتوا فى مختلف أنحاء العالم، بعد أن طردوا من أسبانيا وفرنسا وانجلترا وانتشرت تيارات الاضطهاد إلى ألبانيا وهرب عدد كبير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والأرجنتين وإفريقيا الجنوبية \_ وهى البلاد

<sup>.</sup> المقصود \_ بداهة \_ هو التيه في سيماء (المعد)

التي لم يكونوا فبها معروفين بعد \_ إذ إن اتجاهاتهم اتخذت صورة عنصرية استعمارية

هدفها تصدير رأس المال للجهات القريبة من أرض ميعادهم وحعلها سوقا للاسنثار حالة تخليهم عن أعمالهم ، ومن هنا نجم الخطر على الحياة الاقتصادية في البلاد الغربية كلها .

وفى التاريخ الحديث نجدهم بذلوا شتى المحاولات للعودة إلى فلسطين كوطن فومى لهم يعيد إليهم ما فقدوه منذ ١٨٠٠ عام وأخذوا يعملون تحت ستار اضطهادهم في جميع أنحاء العالم وحاجتهم لمكان يجمعهم ويحميهم من هذا الاضطهاد وقد فشل زعيمهم الأول (موسى منتغيورى) في الاتفاق مع محمد على على إنشاء مستعمرات زراعية لليهود في فلسطين ، كما فشل دعاتهم بعد ذلك في الاتفاق مع ولاة الأمور الأتراك في الشام ومصر على نزوح بعض اليهود إلى فلسطين للإقامة فيها .

# مطامع اليهود في فلسطين:

مطامع اليهود في فلسطين ترجع إلى عقيدتهم بأنهم موعودون بالعودة إلى أرض الميعاد ، وإعادة مجد إسرائيل وتأسيس ملك من دجلة إلى وداى النيل ، وتوارث هذه العقيدة خلفهم عن سلفهم منتظرين اليوم الذى تسنح فيه الفرصة لتحقيق آمالهم إلى أن جاء العصر الذى بدأ الغرب ينهض فيه ، بينا كان الشرق يغط في نوم عميق ، وبدأت أجزاء الإمبراطورية العثمانية نتبعثر جزءا بعد جزء ، وعندئذ فطن اليهود إلى أن هذه الإمبراطورية مشرفة على الهلاك لا محالة ، وطمعوا في تحقيق أحلامهم منذ القرن الماضي فأسسوا الجمعية الصهيونية وسعى بعض مؤسسيها لدى الترك ورشوهم بالمال أيام كانت ذمم الحيطين بالباب العالى تشترى بالمال ، فسمحت لهم تركيا بامتلاك مساحة صغيرة جدا من الأرض في شمال فلسطين قرب مدينة (صفد) فأنشأ بها اليهود مستعمرة (روشبينا) كما أنشأوا مستعمرة أخرى جوار (يافا) وسموها (ملبس) والتي تسمى الآن (بتاح تكفيا) كما أنشأوا مستعمرة ثالثة جوار (الرملة ) وأسموها (ريشون لزيون).

وفى عام ١٨٩٦ نشر الكاتب النمسوى (تيودور هرزل) كتابا عن الدولة اليهودية فكان ذلك فاتحة عهد جديد إذ أصبحت أمانى اليهود للقومية موضوعا مدروسا يقرأه الناس، وقد أثار هذا الكتاب جوا من الحماس لدى يهود العالم مما دعا إلى انعقاد

<sup>،</sup> المشهور هو ، من الفرات إلى البيل ( المعد )

مؤتمر عام لهم فى مدينة ( بال ) بسويسرا عام ١٨٩٧ وفيه حدد اليهود الهدف الذى ترمى إليه الحركة الصهيونية ألا وهو السعى لإيجاد وطن قومى لليهود فى فلسطين على أن يتم ذلك عن طريق إجراءات سلمية تتلخص فى الآتى :

١ \_ إيفاد عمال للزراعة والصناعة لشراء الأراضي والسيطرة عليها .

٢ ـــ تنظيم العناصر اليهودية في العالم بإنشاء مؤسسات دولية ومحلية تعمل لهذا الغرض
 وفقا للقوانين المرعية في الدول المختلفة .

٣ ـ تقوية الوعى القومي لليهود في العالم.

٤ ــ العمل على تحقيق أغراض الصهيونية وتأييدها لدى الحكومات المختلفة كلما
 سمحت الأحوال بذلك .

وفى سنة ١٩٠٢ تأسست شركة (كيون كايمت ) لشراء أراضى فلسطين تمهيدا لإسكان اليهود فيها .

واتبه هرزل إلى الباب العالى التركى لينال موافقته على اتخاذ فلسطين وطنا لليهود ولكنه فشل فى ذلك ومات سنة ١٩٠٤ وخلفه (دافيد بن جوريون) الذى رفض اقتراح بريطانيا بتعويضهم عن فشلهم مع الأتراك بمنحهم وطنا فى أوغندا ولكن اليهود تعصبوا للعودة إلى أرض الميعاد ورفضوا العرض أمام المؤتمر الصهيونى السابع فى سويسرا عام ١٩٠٥ وهاجر زعيمهم الجديد إلى فلسطين وتمكن اليهود من إنشاء مستعمرة (هرتساو) سنة ١٩٠٦.

وظلت فلسطين في تاريخها الحديث حاضعة للحكم التركى نحو أربعة قرون ، خلد فيها سكانها إلى الهدوء والسكينة ، حتى إذا ما قامت الحرب العالمية الأولى ونادى المنادى يدعو العرب إلى الثورة على الأتراك ، استيقظ أهل فلسطين وانحازوا إلى الثوار واستقبلوا جيوش الحلفاء وقادتهم بالرضا والترحاب .. ولكن عاملا جديدا لاح في الأفق ، فاجأ البلاد بلا مقدمات وظهر في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، إذ اقتطع الحلفاء أرض فلسطين غصبا من جسم البلاد العربية ، ووضعوها قسرا تحت الانتداب البريطاني وكعادة اليهود كانوا يفاوضون الفريقين المتحاربين لمساعدة الفريق الذي

يوافق على تأسيس هذا الوطن القومى اليهودى فى فلسطين . فلما وافق الإنجليز على تأسيس هذا الوطن وأصدروا سنة ١٩١٧ وعد بلفور ألقوا بأنفسهم فى أحضانهم وساعدوهم بالأموال والاختراعات ، إذ اخترع لهم الدكتور ( وايزمان ) الغازات الخانقة .

#### وعد بلفور:

لما نشبت الحرب العالمية الأولى أصيبت الحركة الصهيونية بركود طبيعى نتيجة لانشغال معظم الدول بالحرب ، فنقل اليهود مكانهم إلى عواصم الدول المحايدة كسويسرا والدانمارك وأمريكا حيث ركزوا اهتمامهم بصفة خاصة في مدينة نيويورك .

وفى أواخر سنة ١٩١٧ وقع الحلفاء فى مأزق بسبب تمرد الجيش الفرنسى وانهيار الجيش الإيطالى وبدء خروج الجيش الروسى من الحرب قبل الثورة الروسية ؟ فلم تجد بريطانيا بدا من إيجاد وسيلة عملية سريعة لتهدئة الشرق العربى ولتفسير بقاء القوات البريطانية المسلحة قرب قناة السويس ، واجتمعت هذه العناصر كلها إلى جانب الرغبة فى استمالة الرأى العام الأمريكى علها تقنع الولايات المتحدة بالاشتراك معها فى الحرب . وعلى ذلك سافر مستر ( بلفور ) وزير خارجية بريطانيا لمفاوضة زعماء اليهود فى أمريكا ، وأعلن فى ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧ تصريحه المشهور باسمه وكان ذلك قبل توغل الجنرال اللنبى فى فلسطين بأسابيع قليلة وكان هذا التصريح أو الوعد عبارة عن خطاب وجهه إلى لورد روتشيلد زعيم اليهود وفيه يقول :

« إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين وستبذل أفضل جهودها لتيسر إدراك هذه الغاية مع عدم عمل شيء يجحف بما للجاليات غير اليهودية القائمة فى فلسطين ، من حقوق مدنية ودينية ، أو بما يتمتع به اليهود فى البلاد الأخرى من الحقوق أو من المركز السياسى » .

والواضح من هذا التصريح أنه يسمح لليهود بإنشاء وطن قومى لهم في فلسطين لا أن تكون فلسطين واضح ، كما أن

بريطانيا لم تشأ أن تلزم نفسها بتعهد قد يسىء إلى مصالحها السياسية ، فاشترطت في تصريحها ألا يكون لوجود الصهيونيين في فلسطين أثر على حالة أصحاب البلاد الأصليين من الوجهتين الدينية والمدنية .

ما يهمنا هنا هو أن بريطانيا قد أصدرت بالتصريح المذكور قرارا سياسيا مهما في شأن إقليمي دون اكتراث بالمبادىء الديمقراطية كما أنها أخلت بالوعود التي قطعتها للعرب عام ١٩١٥ والتي كان من أثرها أن قام الشريف حسين أمير مكة بالثورة ضد الأتراك وتأييد الحلفاء بالدماء والأرواح مقابل الحرية والاستقلال اللذين وعد بهما .

ومن الطريف أن لورد « بلفور » ذاته أرسل برقية بتاريخ ٨ فبراير عام ١٩١٨ إلى الملك حسين باسم حكومة جلالة الملك جاء فيها : « إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية بالاتفاق مع الحلفاء تصرح بأنها ثابتة على موالاتها لكل حركة ترمى إلى تحرير البلاد من الحكم الأجنبي ، وقد قررت تأييد الأمة العربية في جهادها وصراعها لإحياء الإمبراطورية العربية ، وإزالة الفوارق المصطنعة التي أوجدها الأتراك بين العرب ، وحكومة صاحب الجلالة تؤكد مرة أخرى وعودها السابقة بتأييد استقلال جميع العرب ، حسبا جاء في رسائل السير (هنري ماكاهون) ومساعدة البلاد التي لم تنل الاستقلال بعد ، على الحصول عليه عقب انتهاء الحرب مباشرة » ، وبرغم أن وعدهم لليهود جاء متأخرا عن وعدهم للعرب نجدهم وضعوا أنفسهم في مأزق حرج لاعتقادهم بأنهم مرتبطون بوعدين مختلفين مع فريقين متجانسين إذا أنهم كانوا قد قيدوا أنفسهم بعهد لدى عصبة الأمم التي انتدبتهم على فلسطين بأن يضعوها في حالة اقتصادية وسياسية تساعد على إنشاء الوطن القومي فلسطين بأن يضعوها في حالة اقتصادية وسياسية تساعد على إنشاء الوطن القومي اليهودي فيها .

وقد احتضنت انجلترا اليهود للأسباب الآتية:

١ ــ احتياج بريطانيا للجالية اليهودية .

٢ ــ أهمية فلسطين الاستراتيجية والتي تتلخص في :

- أ \_ قربها لقناة السويس وهي الشريان الحيوى بين الشرق والغرب. ب \_ انتهاء خط أنابيب البترول في حيفا.
  - جـ \_ أهمية حيفا كقاعدة بحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط .
- ٣ ـــ أهمية وجود وطن قومى لليهود الذين يعادون العرب ويضمنون الانحلترا
   مستعمرة موالية تحرس أهم الحلقات في المواصلات الإمبراطورية .
- ٤ ــ دق إسفين بين أجزاء العالم العربى والعمل على منع اتحاده وعرقلة نهضته السياسية والاقتصادية حتى يظل خاضعا للنفوذ البريطانى .
- ه \_ قدرة اليهود على وضع ١٠,٠٠٠ محارب مدرب ومسلح في خدمة بريطانيا يؤيدهم نحو ٤٠,٠٠٠ آخرين على وجه التقريب .

#### الانتداب البريطاني:

وفى ١٨ ديسمبر عام ١٩١٨ ، أصدر المؤتمر اليهودى الأمريكى قرارا طلب فيه انتداب بريطانيا على فلسطين ، وقد مثل هذا الطلب في المشروع الذي عرضته الجمعية الصهيونية على المجلس الأعلى للحلفاء بتاريخ ٣ فبراير سنة ١٩١٩ قالت فيه : « إننا نلح باختيار بريطانيا العظمى كدولة منتدبة لأن ذلك يتفق ورغبة يهود العالم ، وعصبة الأم يجب أن تعمل في اختيارها للدولة المنتدبة على تحقيق رغبات ذوى الشأن » .

وما أن استتبت الأمور للحلفاء فى فلسطين والشام والعراق ، حتى أعلن الانتداب على فلسطين والعراق وسوريا ولبنان ، وكانت فرنسا قد طردت الملك فيصل من دمشق ، وحطمت الجيوش الفرنسية بقيادة الجنرال « جيرو » الدولة السورية العربية ، وهكذا استبدل بالأتراك طراز آخر من المستعمرين هم الإنجليز والفرنسيون . وذلك بالرغم مما أذاعه اللورد اللنبى فى نوفمبر عام ١٩١٨ فى جميع مدن فلسطين وقراها حيث أصدر منشورا جاء فيه :

« إن غايته هي تحرير الشعوب التي تحت حكم الأتراك وتأسيس حكومات وطنية تستمد سلطتها من رغبة السكان الوطنيين وباختيارهم وأن ليس لبريطانيا العظمي

# 

كان من المنتظر أن يقوم الإنجليز بإعلان استقلال البلاد التي أجلي عنها الأتراك بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها ، أو على الأقل استفتاء أهلها في أي الحكومات تنتدب لمساعدتها وفي أمر الاتفاق على شروط هجرة اليهود . غير أن شيئا من ذلك لم يحدث فما أن دخل اللنبي أرض فلسطين التي انسحب منها الأتراك حتى أقام الإنجليز حكومة عسكرية في البلاد ووفدت على أثرهم اللجنة الصهيونية أو الوكالة اليهودية بل حضر كثير من اليهود الذين كانوا يعملون في بلدان أو ربا المختلفة لترويج الدعوة الصهيونية ثم تكونت بعد ذلك لجنة دولية لاستطلاع آراء العرب واقتصر عدد أفرادها على اثنين من الأمريكيين هما (كنج وكوين) فجال العضوان في أرجاء البلاد العربية واستقر رأيهما على تكوين اتحاد من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن بزعامة سوريا وأن تدعى الولايات المتحدة للانتداب مؤقتا على الدولة الجديدة ، فإذا لم تقبل الولايات المتحدة ذلك فلا مانع من انتداب بريطانيا . وقد حذرت اللجنة الدول من فتح باب هجرة اليهود على مصراعيه ولكن الحلفاء لم يلقوا بالا إلى مقترحات اللجنة ، فقرر مجلس الحلفاء في مؤتمر « سان ريمو » إبريل سنة ١٩٢٠ انتداب انجلترا على فلسطين ولم تقتصر وثيقة الانتداب على إدماج وعد بلفور في مقدمته ، وإنما تناولت بنودها كل ما يتعلق بإنشاء الوطن القومي وبديء في تنفيذها رسميا في عام ١٩٢٣ .

ولو أن اليهود من الوجهة العملية قد أخذوا يتدفقون على البلاد منذ عام ١٩٢٠ حتى وصل عددهم عند التنفيذ إلى ٧٤٠٠ نسمة وارتفع فى عام ١٩٢٥ إلى ١٩٢٠ نسمة واسعت أعمال الوكالة اليهودية وأصبح لها من الجاه والنفوذ ما كان لحكومة الانتداب ، فحرمت استخدام العرب فى الأراضى التى يستريها اليهود كما منعت إعادة انتقال أراض بالبيع إلى العرب وأنشأت عام ١٩٢٥ جامعة على مقربة من جبل اسكوبوس » بالقدس وجعلت التعليم فيها باللغة العبرية وسميت الجامعة العبرية.

واستمر الزحف اليهودي السلمى في الفترة منذ عام ١٩٢٥ حتى عام ١٩٣٦ وكان هدف الوكالة اليهودية منحصرا في توطيد مركزهم في أراضى فلسطين وذلك بجمع التبرعات من اليهود في جميع أنحاء العالم وشراء الأراضى من أصحابها العرب مستغلين في ذلك شتى وسائل الإغراء الرخيص ثم تشجيع الهجرة إلى فلسطين إذ إنهم كانوا يقدرون جيدا أنهم لن يستطيعوا تنفيذ برامجهم المستقبلة كاملة ما لم يحشدوا على أرضها عددا يفوق أكثرية السكان المطلقة ولكن رغم مساعيهم الجبارة لم يصلوا إلى الدرجة المرجوة وإن كانت نسبة البهود قد ارتفعت وبدأت تكون خطرا يهدد سلامة العرب.

# لجنة بيل الإنجليزية:

وفى أوائل عام ١٩٣٦ اكفهر الجو الدولى العام على إثر هجوم إيطاليا على الجبشة فرأت انجلترا أن تدعم مركزها فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وقدرت أن صداقة العرب ستكون خير درع لها تتقى به هجمات الفاشية والنازية فى تلك الأرجاء فقامت بتأليف لجنة « لورد بيل » لبحث الحالة فى فلسطين والتقدم بمقترحاتها للوصول إلى حل يرضى العرب واليهود .

قامت لجنة بيل لفحص الوضع فى فلسطين وكانت أقرب إلى الإنصاف فى إبراز الحقائق من غيرها ، ولكنها خضعت للدعاية الصهيونية فى النتيجة التى وصلت إليها والحل الذى نادت به فلم تنصف مطالب العرب قدر ما أنصفت حقهم وسلامة قضيتهم و لم تنكر حق العرب فى إقامة حكومة ذاتية ، ولكنها رأت فى ذلك إخلالا بتعهدات بريطانيا لإنشاء الوطن القومى اليهودى ، وأخيرا رسمت علاجا يقضى بتقسيم البلاد التى لا تزيد مساحتها على ١٠٤٢٩ مبلا مربعا والتى يبلغ عدد سكانها حوالى مليون ونصف نفس إلى ثلاثة أقسام كا يلى :

القسم الساحلى: ومن خلفه السهول الخصبة وخصصته لليهود وتركت فيه أقلية عربية تكاد تتساوى فى عددها مع اليهود وبه ميناءا حيفا وعكا.

٧ ــ القسم الداخلى : خصصته للعرب على أن ينضم إلى شرق الأردن ويكوّن ٨١

معها دولة واحدة ذات ممر ضيق يؤدى إلى يافا .

٣ ـ قسم خاص بالأماكن المقدسة فى القدس وبيت لحم والناصرة: تحت حكم الدولة المنتدبة مباشرة على أن ترتبط الدولتان المقترحتان العربية واليهودية مع الحكومة الإنجليزية بمعاهدتين منفصلتين تضطلع فيهما إنجلترا بمهمة الانتداب.

( والملاحظ أن هذه المقترحات شبيهة فى مجموعها بمقترحات الكونت برنادوت وسيط هيئة الأمم المتحدة خلال حرب فلسطين ).

وما كادت محتويات هذا التقرير تذاع حتى استنكر العرب على اختلاف طوائفهم تقسيم البلاد ورفضوا قبوله أصلا، أما اليهود فلقى منهم تحبيذا، وفوض المؤتمر الصهيوني الذى اجتمع فى زيورخ عام ١٩٣٨ زعيم الصهيونيين «وايزمان» فى مواصلة الجهود مع الحكومة البريطانية بقصد الوقوف على التفصيلات المقترحة لإنشاء الدولة اليهودية.

## لجنة وود هد الفنية:

لما عرض مشروع التقسيم الذى وضعته لجنة بيل على مجلس العموم البريطاني قرر عرضه على لجنة الانتدابات الدائمة لعصبة الأمم، فأيدته مبدئيا، ولكنها لم تحبذ استقلال الدولتين وفضلت بقاءهما تحت الانتداب مؤقتا، وطلبت إلى الحكومة الإنجليزية موافاتها بتفصيلات المشروع فألفت لجنة فنية برئاسة وود هود لدراسة مشروع التقسيم المذكور ووضع التفصيلات المكملة له.

قامت هذه اللجنة بعملها فى جو قلق حيث كانت الإضرابات قد زادت ، واستمرت ثورة الهيئات العربية بقيادة فوزى القاوقجى أكثر عنفا وأخيرا نشرت اللجنة تقريرها الذى انتقدت فيه مشروع التقسيم وبينت استحالة تنفيذه ، وبنت رأيها على أن التقسيم سيثير مشاكل عدة ، أولها وجود جالية عربية ضخمة فى الدولة اليهودية المقترحة ، كما أن الكيان الاقتصادى لكل من الدولتين سيبقى ضعيفا ، وأشارت أخيرا إلى إقامة اتحاد اقتصادى بين الدولتين على أساس مشروع التقسيم .

وانتهت الحكومة البريطانية بعد أن قدرت تلك الصعاب وما ينجم عنها من اضطرابات ومشاكل إلى العدول عن مشروع التقسيم وأخطرت عصبة الأمم بذلك .

### مؤتمر لندن عام ١٩٣٩:

بدأ عام ١٩٣٩ والثورة العربية مازالت قائمة ، ثم أخذ الموقف الدولى يزداد سوءا وكانت الحرب العالمية الثانية تطرق الأبواب ، فقررت الحكومة الإنجليزية أن تنظم مؤتمرا في لندن يدعى إليه كل من العرب واليهود على انفراد ، ومتى وصل الفريقان إلى حل ترتضيه الحكومة الإنجليزية ويرتضونه جميعا اجتمعت العناصر الثلاثة في مؤتمر واحد للاتفاق النهائي ...

وجهت الدعوة لحضور هذا المؤتمر إلى مصر والمملكة العربية السعودية والعراق وشرق الأردن واليمن ومثل فلسطين اثنان من زعمائها .

عقد المؤتمر في ٧ فبراير سنة ١٩٣٩ وعرف بمؤتمر « المائدة المستديرة » ورفض ممثلا فلسطين الجلوس على مائدة واحدة مع اليهود ، فانقسم المؤتمر إلى قسمين ، أحدهما يمثل العرب والآخر يمثل اليهود واجتمع كل منهما على حدة مع الممثلين البريطانيين ، وانفض المؤتمر من غير نتيجة .

## الكتاب الأبيض:

لما فشل مؤتمر لندن في الوصول إلى نتائج بالنسبة للعرب واليهود رأت الحكومة البريطانية أن تضع الفريقين أمام الأمر الواقع ؛ فأجملت سياستها في كتاب أبيض صدر في ١٧ مايو سنة ١٩٣٩ أعلنت فيه صراحة أنه ليس من أهدافها إنشاء دولة يهودية في فلسطين كما نفت ارتباطها بضم فلسطين إلى البلاد العربية وبينت أنها ترمى إلى إقامة حكومة مستقلة في فلسطين تضم كلا من العرب واليهود وترعى مصالح الطرفين ، وترتبط بها بمعاهدة تؤمن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية ، على أن يتم إنشاء هذه الحكومة في مدى عشر سنين . ولتحقيق هذا الغرض ستعمل الحكومة البريطانية على أن يضطلع الوطنيون الفلسطينيون بنصيب أكبر من المسئولية متى استقر البريطانية على أن يضطلع الوطنيون الفلسطينيون بنصيب أكبر من المسئولية متى استقر

النظام والأمن فى البلاد وذلك تحت إرشاد مستشارين بريطانيين وتحت رقابة المندوب السامى .

وبعد خمس سنوات من استقرار الأمن في البلاد تجتمع لجنة تمثل مندوبي الشعب الفلسطيني والحكومة البريطانية لوضع الدستور اللازم للبلاد .

كا قرر الكتاب الأبيض بشأن هجرة اليهود ( وهى موضوع شكوى العرب الصارخة ) أن يسمح بدخول ، ، ، ، ، هاجر يهودى بمعدل ، ، ، ، كل عام في مدى خمس سنوات ، يضاف إليهم ، ، ، ، ، هاجر هو نصيب فلسطين من مشردى حكومة النازى الألمانية .

أما مسألة الأراضى فقد عالجها الكتاب الأبيض بتحريم بيع الأراضى لليهود فى المناطق التى يزدحم فيها السكان العرب ، كما حدد مناطق أخرى يجوز فيها البيع بإشراف الحكومة ومناطق ثالثة ترك فيها البيع حرا .

وقد استقبل العرب الكتاب الأبيض بكثير من التحفظ ، أما اليهود فقد رفضوه رفضا باتا ، لأنه لا يحقق فكرتهم من فلسطين وطنهم القومى ، بيد أن الحكومة البريطانية لم تلق بالا إلى هذا الرفض وسارت في سياستها وفق الكتاب الأبيض .

#### نشوب الحرب العالمية الثانية:

لم تمض بضعة أسابيع على ظهور الكتاب الأبيض في مايو سنة ١٩٣٩ حتى اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية ، وأصبحت حاجة انجلترا ماسة إلى معاونة الفريقين ؛ فعملت على ترضية اليهود بإغفال ما أغضبهم من قرارات الكتاب الأبيض واستغلت مصانعهم وعمالهم الفنيين في الإنتاج ، وتطوع منهم آلاف في صفوف القوات المحاربة حتى وصل عددهم نحو ٢٦ ألفا يعملون في مختلف الوحدات ، كا أوقف العرب نشاطهم الثوري نتيجة لما أظهرته بريطانيا للعرب من ميلها لإنصافهم وتحقيق النواحي التي وردت في صالحهم في الكتاب الأبيض بل وانضم عدد منهم إلى صفوف الحلفاء فقاتلوا معهم وبلغ ذلك العدد حوالي ١٢ ألفا .

وبنشوب الحرب انتهت مرحلة حاسمة من مراحل إقامة الدولة اليهودية التي عمل

اليهود لها ردحا طويلا من الزمن وجاهدوا كثيرا فى سبيلها ، وقد اتسعت هذه المرحلة لتطور الخطة والهدف لكل من العوامل الثلاثة التى لعبت دورها على مسرح الحوادث: الإنجليز والعرب واليهود.

#### التعليق على سياسة بريطانيا في فلسطين:

أما بريطانيا التى وقعت بين نارين بسبب وعديها المتناقضين فقد أغضبت العرب بظلمها لهم لأنها أخذت على عاتقها تنفيذ صك الانتداب الذى وضعت هى صيغته لتكون شبه معذورة عند العرب بحجة أنها تنفذ عهدا قطعته على نفسها لعصبة الأمم. وما أرضت اليهود الذين اختلفوا معها فى تفسير الوطن القومى اليهودى برغم أنها كانت مخلصة جدا لهم وكان جزاؤها عندهم مقابلة إحسانها إليهم بالإرهاب والقتل والتدمير وخطف الضباط والقضاة وذلك لأن اليهود كانوا يريدون أكثر مما وعدوا به إشباعا لنهمهم وتحقيقا لأحلامهم.

ونعتقد أن الإنجليز لم يقصدوا تأسيس دولة يهودية قوية في فلسطين ؟ لأنهم كانوا يرون أن دولة كهذه ستهدد مصالحهم في الشرق الأوسط كا أنهم لا يريدون دولة عربية قوية لا في فلسطين ولا في أى رقعة من العالم بل لا يسمحون لأية دولة عربية قائمة بتقوية نفسها لدرجة تقدر معها على رد الاعتداء بله الهجوم . وقد صرح نائب الملك في الهند عندما كانت المفاوضات دائرة بين شريف حسين والسير هنرى مكماهون بقوله «نحن لا نريد أن نخلق دولة عربية قوية لا تحت حكم شريف مكماهون بقوله «نحن لا نريد أن نخلق دولة عربية قوية لا تحت حكم شريف عتلفين ، قوى أحدهما أمام الآخر ، ضعيف أمامها محتاج لها حارس لمصالحها . غير أن الأيام خيبت آمالهم فكان أحد هذين المعسكرين يتعاون معهم حتى أصبح معسكرا قويا مستعدا من كل الوجوه وهو معسكر اليهود ، وكان المعسكر الآخر يأبي التفاهم معهم فضاقوا به ذرعا فحاولوا القضاء عليه ألا وهو معسكر العرب وبذلك أصبح معهم فضاقوا به ذرعا فحاولوا القضاء عليه ألا وهو معسكر العرب وبذلك أصبح معهم فضاقوا به ذرعا فحاولوا القضاء عليه ألا وهو معسكر العرب وبذلك أصبح في فلسطين معسكران أحدهما قوى والآخر ضعيف ورأى الإنجليز أن المعسكر القوى سيبتلع الضعيف لا محالة لو ترك له الحبل على الغارب ، وهذا ليس في مصلحتهم سيبتلع الضعيف لا محالة لو ترك له الحبل على الغارب ، وهذا ليس في مصلحتهم

مع أنهم هم الملومون على ذلك لأنهم خدروا العرب بمختلف لجان التحقيق والتى كانوا يوفدونها إلى فلسطين لتضع تقارير كانت تُشْتَم منها رائحة العدل والإنصاف. الأمر الدى آمن معه العرب بعدالة قضيتهم وانتصارها فى النهاية مادام الضمير العالمى مازال حيا.

نعم فطن الإنجليز إلى ذلك ، وحاولوا وضع حد لخلق المعسكر اليهودي ولكن رياح السياسة جاءن معاكسة لهم إذ قامت الحرب العالمية الثانية وأصبحت قضية فلسطين ثانوية في نظرهم خصوصا بعد أن تدخل ملوك العرب وزعماؤهم فأوقفوا ثورة عرب فلسطين حتى لا يُضرب الإنجليز من الخلف أيام محنتهم أملا في إنصافهم بعد الحرب ولكن الأمور سارت على غير ما يشتهي العرب برغم أنهم كانوا يعملون معهم للنصر وتحملوا في سبيل هذا كثيرا من الحسائر المادية والمعنوية ؛ فاضطرت انجلترا إلى أن تلقى بنفسها في أحضان أمريكا القوية الجبارة وأن تتنازل لها عن بعض قواعدها في العالم وأن تدور في فلكها وتخضع لسياستها وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي أخذت فبه أمريكا تتحرر من سياسة العزلة وأصبح لها مصالح اقتصادية في الشرق الأوسط . وهنا لعب اليهود دورهم على مسرح السياسة الداخلية في أمريكا إذ كان لابد للمرشح لرئاسة الولايات المتحدة من كسب أصوات اليهود فيها ضمانا للنجاح ونجح اليهود في شراء ضمائر جميع المرشحين للرئاسة ، فأخذ المرشحون يتسابقون في إرضاء اليهود بأي ثمن ، واليهود لا يقبلون ثمنا لأصواتهم غير تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين ، وعلى ذلك كان انتظار العرب لنتيجة الانتخابات \_\_ أملا في تعديل السياسة الأمريكية نحو فلسطين \_ خطأ لأن جميع المرشحين يؤيدون قيام الدولة اليهودية ويناصرونها كما نوهت به خطبهم الانتخابية .

# الفصل الثاني

### النشاط الصهيوني

#### عسام:

ذكرنا أن اليهود تمكنوا من استغلال ظروف الحرب العالمية الأولى فساوموا الحلفاء وحصلوا على وعد بلفور ، كما حاولوا استغلال ظروف الحرب العالمية الثانية ليخطوا خطوة حاسمة أخرى نحو هدفهم ، ويحولوا وطنهم القومي إلى دولة يهودية فقاموا بعدة دعايات في هذا السبيل .

# استالة أمريكا:

كان من نتيجة اضطهاد النازيين لليهود أن قاموا يطلبون حماية الديمقراطيات، ويلوذون بها ، فتأثرت الجماهير الأمريكية بدعايتهم وانقادت لهم ، وقام زعماء اليهود بعقدالمؤتمرات ، وتصايح الصهيونيون بالمغالاة فى مطالبهم ومطامحهم منادين يوما بحق الاستيلاء على فلسطين برمتها ، ويوما آخر بالتوسع على حساب جاراتها . ولما رفضت الحكومة الإنجليزية فى عام ١٩٤١ طلب الدكتور وايزمان بإطلاق يد اليهود فى فلسطين وجنوبى لبنان وشرق الأردن ، تلك المطالب التى عرضها اليهود على الإنجليز لقاء مساعدة الرأسماليين اليهود لإنجلترا ، حول اليهود معظم جهودهم إلى الولايات للتحدة الأمريكية التى كانت شديدة العطف على قضيتهم منذ أيامها الأولى حتى أن تشجيع الصهيونية أصبح مبدأ من مبادىء سياستها التقليدية ، فمهد اليهود الطريق طوال عامى ١٩٤١ – ١٩٤٢ بدعاية لبقة استغلت سخط الأمريكيين على النازيين والفاشستيين ، وصورت لهم أن العالم المتمدن مدين لليهود ، وأن من واجبه مواساتهم والفاشستيين ، والتعويض عليهم بعد الحرب ، وذلك بإعادتهم إلى أرض «إسرائيل» .

تأثرت أمريكا بهذه الدعاية ولم يبخل الشعب الأمريكي على اليهود بتأييده ومعاضدته على اختلاف طبقاته وأحزابه ، وكان من أقوى مظاهر هذا التأييد المذكرة التي قدمها عدد كبير من أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي في عام ١٩٤٢ عند حلول الذكري الخامسة والعشرين لوعد بلفور وطالبوا فيها بفتح أبواب فلسطين للجموع اليهودية التي لا مأوى لها ، والتمهيد لإقامة (كومنولث) يهودي في فلسطين .

وفى عام ١٩٤٣ عقد اليهود مؤتمرا فى بلتيمور بأمريكا ، طالبوا فيه بإلغاء الكتاب الأبيض وبتنفيذ وعد بلفور تنفيذا جريئا ، باعتبار أن غايته هى تحويل فلسطين إلى دولة يهودية ، وبفتح باب الهجرة على مصراعيه أمام مئات الألوف من اللاجئين والمضطهدين اليهود وبإلغاء جميع القيود المفروضة على بيع الأراضى ، وبالاعتراف للوكالة اليهودية ، باعتبارها الممثلة الشرعية للشعب اليهودى ، بحق إدارة شئون اليهود فى فلسطين والتدخل فى السياسة الزراعية والصناعية لزيادة مقدرة البلاد على استيعاب المهاجرين .

وهذه كانت المرة الأولى التى يتخذ فيها اليهود موقفا رسميا حاسما للمطالبة بالدولة اليهودية ، وقد جاءت مطالبتهم قبيل الانتخابات لرئاسة الجمهورية الأمريكية فأحدثت دويا فيها ، وفهم منها أن اليهود \_ وعددهم يقرب من خمسة ملايين في الولايات المتحدة ومعظمهم يتمتع بمركز مالى واجتماعى جيد يستطيعون معه التأثير في مجرى الانتخابات ، وترجيح كفة الميزان \_ سيناصرون الحزب الذى يرحب بمطالبهم ، ويتعهد بتقديم مساعدته لتحقيقها . ولم يطل الوقت حتى صرح الرئيس روزفلت رسميا بالمساعدة على إقامة دولة يهودية في فلسطين .

ولم يكد ررزفلت يفاجىء العالم بتصريحه حتى حذا حذوه مرشح الحزب الجمهورى للرئاسة ، وتسابق الفريقان إلى كسب ود اليهود بل إلى شراء أصواتهم على حساب الأمة العربية ، وعرض اقتراح على لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي في عام ١٩٤٤ بطلب إقامة دولة يهودية في فلسطين ، وقد احتجت الدول العربية احتجاجا شديدا على هذا الاقتراح وهددت بإلغاء امتياز الشركات الأمريكية في أراضيها فانتهت اللجنة إلى عدم اتخاذ قرار في الموضوع .

اشتدت سواعد اليهود بعد هذا الاندفاع فى الأوساط الأمريكية ، وأصبحوا يضعون شروطا لقبولهم حل القضية الفلسطينية ، فعقدوا مؤتمرا فى القدس عام ١٩٤٥ وآخر فى لندن عام ١٩٤٥ تمكنوا فيه من التأثير على مؤتمر العمال الدولى فحملوه على المطالبة بتشجيع الوطن القومى والهجرة .

وعندما حل ترومان محل روزفلت فى كرسى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أظهر عطفا وغيرة على القضية الصهيونية لم يسبقه إليهما سلفه ، فقد اقترح الرئيس الأمريكي الجديد فى مؤتمر ( بوتسدام ) أن يسمح لأكبر عدد ممكن من اليهود بدخول فلسطين ، ولكن ستالين وتشرشل وأتلى لم يوافقوا على طلبه ، فوجه فى عام ١٩٤٥ رسالة إلى أتلى رئيس الحكومة البريطانية يطلب منه فيها « السماح بدخول مائة ألف مهاجر يهودى إلى فلسطين » ، وهذا العدد هو الذى حددته الوكالة اليهودية وبلغته إلى ترومان للسعى لدى انجلترا لقبوله .

#### الهجرة:

تحتل قضية الهجرة المكانة الأولى فى برامج اليهود وخططهم لأنها ترمى إلى السيطرة على فلسطين عن طريق زيادة سكانها اليهود. وقد قال بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية ( القضية الأساسية هى قضية الهجرة أما مشاكل فلسطين الأخرى فلا أهمية لها إن لم تحل مشكلة الهجرة أولا » والصهيونيون يعلمون أنهم لا يستطيعون تنفيذ برامجهم كاملة ما لم يحشدوا على أرضها عددا من اليهود يبلغ أكثرية السكان المطلقة .

ولقد عارض الصهيونيون باستمرار منذ بدء الانتداب البريطاني حتى نهايته كل محاولة من شأنها إقامة بعض مؤسسات الحكم الذاتى مالم يكن لهم الأكثرية العددية في فلسطين .

لقد بلغ عدد اليهود فى فلسطين قبل نشوب القتال بينهم وبين العرب حوالى ٢٥٠ ألف نسمة أى حوالى ٣٢ فى المائة من مجموع السكان وذلك حسب الإحصاءات الرسمية .

ويمتاز المجتمع اليهودى بكثرة عدد شبانه وقلة شيوخه ( ٨٧,٦ ٪ منهم دون سن الخمسين ) يضاف إلى ذلك أن ثقافة اليهود وحالتهم الاجتماعية فوق المتوسط ولهم نشاط اقتصادى ملحوظ.

# شراء الأراضي :

جمعت فلسطين بين النقيضين ... ففيها السهول الخضراء المترامية وفيها الصحارى الجرداء القاحلة ... ففي سهولها  $\Upsilon^1/\gamma$  مليون من الدونمات المحتاجة إلى الرى و ف الجبال  $\Upsilon^1/\gamma$  مليون دونم يمكن استغلالها ... أما المنطقة الجنوبية الصحراوية ففيها  $\Upsilon^1/\gamma$  مليون دونم إن امتدت إليها مشاريع الرى أمكن تعميرها وإعدادها للزراعة واستقبال المهاجرين إليها .

تعتبر قضيتا الهجرة وشراء الأراضى متاسكتين تماسكا وثيقا لأنهما تمثلان ناحيتين مهمتين من وسائل الغزو الصهيوني السلمى ، فالأولى ترمى كا ذكرنا إلى السيطرة على البلاد عن طريق زيادة سكانها اليهود ، والثانية ترمى إلى السيطرة نفسها عن طريق تملك الأراضى .

وفى عام ١٩٠٢ أنشأ اليهود مؤسسة مالية تدعى « الكيرين كيميت » تقوم بجمع التبرعات السنوية من جميع اليهود المنتشرين فى العالم لشراء الأراضى الفلسطينية ، فتجعلها وقفا أبديا على اليهود ، يحظر بيعها ويمنع فيها استخدام العمال العرب ، وفى عام ١٩٢٠ أنشأوا مؤسسة تدعى « الكيرين هيزود » وخصصوها لاستثار الأراضى وتسهيل إسكان اليهود فيها ، كما أنشأوا عدة جمعيات ومنظمات أخرى مهمتها تملك الأراضى وتأمين قاعدة وطيدة للدولة اليهودية المنتظرة .

## الإرهاب الصهيوني:

لاحظ اليهود أن القضية الصهيونية لم تتقدم التقدم الذي كانوا يتوقعونه بعد عام

<sup>.</sup> الدوم ۱۰۰۰ متر مربع أي حوالي ربع فلمان مصري .

١٩٣٦ ، وعلى الأخص بعد أن قام العرب بثورتهم المسلحة ، فبعد أن كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت رسميا موافقتها الإجماعية على سياسة التقسيم ، تخلت عن هذه السياسة ، وأصدرت الكتاب الأبيض الذي يعد ضربة قاضية لفكرة الوطن القومي اليهودي ، لأنه يعد رسميا باستقلال البلاد في ظل أكترية عربية ، ويوقف الهجرة بعد مرور خمس سنوات .

لذلك رأى اليهود أن ينهجوا طريقا جديدة إلى جانب الطرق الأخرى التى كانوا قد سلكوها .. وهذه الطريق هى فى رأى بعضهم أقرب منالا وأضمن للنجاح ... وهى طريق اللجوء إلى العنف والإرهاب .. فلم لا يعكرون الأمن ويخلقون المشاكل المتنوعة من قطع خطوط المواصلات وتعطيل أنابيب البترول وتهديد القرى والمراكز العسكرية إلى ما هنالك من الأعمال التى تعرقل خطط بريطانيا وتضر بمصالحها ؟ ، يعاونهم فى ذلك أن لديهم من الخبراء من يستطيع تنظيم أعمال الإرهاب تنظيما فنيا عسكريا ويدرب الشبيبة ويصنع الأسلحة والمتفجرات فى المعامل اليهودية الفلسطينية .

استقر رأيهم على اللجوء إلى الإرهاب منذ بداية الحرب العالمية الثانية ، فحملوا الألوف من شبابهم على التطوع في الجيش البريطاني ، ليتدرب على القتال ، ثم سمح لهم بتأليف لواء يهودى بحت ووجهوا بعض صناعاتهم إلى إنتاج الأسلحة الخفيفة من بنادق ورشاشات ومدافع وقنابل .

كما زعم اليهود أن أعمالهم الإرهابية ليست موجهة ضد العرب بل ضد الإنجليز ومع ذلك فقد كان من دواعى العجب الشديد أن تقف القوات الإنجليزية دون عمل إيجابي حاسم تجاه اعتداءاتهم المتكررة دون انقطاع.

ولقد قاموا عن طريق منظمات الإرهاب مثل « الهاجاناه » و « أرجون زفاى لغومى » وغيرها بكثير من أعمال الاعتداء والتخريب والنسف والخطف والقتل ونذكر على سبيل المثال حوادث اغتيال الوزير البريطاني المفوض في القاهرة ( لورد موين ) ومحاولة قتل المندوب السامي البريطاني في فلسطين ونسف فندق الملك داود وربط الجنود الإنجليز في الأشجار وتعذيبهم والإغارات المتكررة على الثكنات

والمستودعات العسكرية وحرق دور الحكومة ونسف مراكز الشرطة ووضع القنابل في السفن التجارية والحربية البريطانية .

على أن هذا الإرهاب البهودى لم يقتصر على الإنجليز فقط كازعم الصهيونيون ولكنه تعداهم إلى العرب ، كما كان له أبلغ الأثر فى نفوس شكان البلاد وأصحابها الأصليين فحدنت عدة اعتداءات على العرب الذين تكتلوا ضد ذلك وهددوا السلطة الحاكمة بالامتناع عن دفع الضرائب .

### الاستعدادات العسكرية:

#### عسام:

يرجع تاريخ القوات العسكرية المنظمة في إسرائيل إلى الحرب العالمية الثانية ، ففي عام ١٩٤٠ كان مركز بريطانيا في الشرق الأوسط مضطربا نتيجة سقوط فرنسا صريعة بعد خمسة عشر يوما فقط من بدء الغزو الألماني وتوالت الأحداث بسرعة فكانت بريطانيا تقف بلا حليف وكان الشعور بالميل الحسن نحو الألمان يملأ صدور العرب ؛ وذلك لما قاسوه من أعمال البريطانيين الاستعمارية ، لذلك استقرت عين بريطانيا . على يهود فلسطين لمعاونتها بوصفهم العدو الأول للألمان .

شكلت إنجلترا قوات متطوعين من اليهود أقبلوا على المنظمة المسماه «هاجاناه» ومعناها « الدفاع » باللغة العبرية ، وكانت الوكالة اليهودية تحثهم على التقدم بفكرة انتظار اليوم الموعود الذي يعملون فيه للوطن القومي ، وفي سنة ١٩٤٠ كان عدد الجنود الذين يحملون السلاح قد وصل إلى عدد ضخم يحوى مجموعة المتطوعات اليهوديات اللاتي كونً جزءا من ( A.T.S ) البريطانية حيث تسربن إلى مصر دون أن يُعرف أنهن ينتمين إلى منظمة ( الهاجاناه ) .

وكان خطر تسرب الألمان تحت ظل حكومة فيشى الفرنسية إلى سوريا ولبنان يقلق بال القيادة البريطانية في الشرق الأوسط فاتصل قلم المخابرات السرية البريطانية بالوكالة اليهودية التي أوفدت متطوعين يجيدون اللغة العربية في مهمات خاصة وبذلك

انتشر وكلاء اليهود في البلاد العربية يتجسسون ويجمعون المعلومات للبريطانيين ولأنفسهم بطبيعة الحال .

ولما قرر الإنجليز غزو سوريا ولبنان اتجهوا مرة أخرى إلى (الهاجاناه) فتألفت عجموعة أخرى إلى (الهاجاناه) فتألفت عجموعة أخرى \_ خاصة من اليهود الذى يجيدون اللغة العربية \_ وتقدمت هذه الجموع المختارة تسبق الجيوش الغازية وتمهد لزحفها واشتبكت في معارك دامية (كان من قادة تلك القوات الجنرال موسى ديان الذى شغل منصب رئيس أركان حرب القوات الإسرائيلية حيث فقد إحدى عينيه في تلك المعارك).

ولما جاءت سنة ١٩٤٢ بأخطارها وكوارثها وبدأ رومل يدق أبواب الاسكندرية بعنف ، واشتد اعتاد الإنجليز على اليهود أنشئت مدرسة خاصة في مستعمرة «مشمارهايميك» بفلسطين لتدريب أكبر عدد من اليهود على أعمال التجسس والتخريب ثم تسللت مجموعة من هؤلاء الجواسيس الجدد إلى بلدان الشرق الأوسط وقد شهدت مصر ألوانا عجيبة من نشاطهم .

وفي عام ١٩٤٣ أنشأ اليهود قوة أخرى سموها « البالماخ » أو « القوة الضاربة للهاجاناه » تحت قيادة ( اسحق ساده ) و لم يبخل عليها الانجليز بالمال والمعلومات والأسلحة والمعدات . وفي العام نفسه تقدمت الوكالة اليهودية بعرض على الجيش البريطاني ملخصه إرسال قوة من اليهود إلى ماوراء الجيش الألماني للاتصال بالحركات السرية للتحرير ، وتكون حلقة اتصال لهم مع قيادة الحلفاء العليا ، فرحب الإنجليز بالعرض وقامت طائرات الحلفاء بإسقاطهم بالمظلات خلف خطوط الألمان ومعهم الخطط السرية ومعدات اللاسلكي وأدوات التدمير والتخريب ومن هنا تكونت نواة الفدائيين اليهود .

وعندما انتهت الحرب بدأ اليهود يجمعون ثمار ما غرست أيديهم بواسطة الفدائيين الذين عاشوا فى ظلمات أوروبا ونالوا خبرة لا تقدر بثمن ... عاد كل أولئك إلى فلسطين بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ليستعدوا لحربهم .

اعتقد اليهود أن الإنجليز لن يتمسكوا بقيود الهجرة وأنهم سوف يقدمون لهم كل مساعدة ، ولكن حينا صمم الأخبرون على نقييد الهجرة بدأ الخلاف بينهم وبين الوكالة اليهودية ، ومن هنا بدأت المقاومة السلبية فكانت الهاجاناه تتولى عملية تهريب اليهود إلى فلسطين وتدريبهم ، بينا ركن الإنجليز إلى منع السفن المتسللة من إلقاء المهاجرين على الشاطيء فركزت قوات الهاجاناه عملها لنسف نقط الرادار التي تكشف عن مواقع هذه السفن ومراكز المواصلات الخاصة بالجيش البريطاني .

اتخذت مقاومة اليهود بعد ذلك شكلا عنيفا ؛ فقاموا بنسف الكبارى والجسور واعتدوا على الإنجليز ونكلوا بهم ، ولما قرر مجلس الوزراء البريطانى القبض على جميع زعماء اليهود أوشكت قوات الهاجاناه على التدخل المسلح ، ولكن زعماء اليهود أرسلوا للهجاناه تعلميات سرية فحواها ( ادخروا قواتكم ليوم قريب ) .

ولقد توحدت جميع العناصر المقاتلة من اليهود تحت قيادة واحدة مارست تدريب تلك القوات فى ظروف تماثل جو الحرب تماما وأدارت ونسقت جميع عمليات المقاومة والإرهاب .

## القوات البرية:

كانت تقدر قواتهم بحوالي ، ، ، ، ، ، ، هاتل بكامل الأسلحة والمعدات وعلى درجة عالية من الثقافة سهلت عملية تدريبهم كا كان يوجد لديهم حوالي ، ، ، ، ، ، مقاتل آخرين لم يصلوا إلى مرتبة الأولين وكان لديهم قوات أخرى للقيام بأعمال الحراسة وباقى المطالب الداخلية كا توفرت لديهم بعض الأسلحة الثقيلة والأوتوماتيكية المستوردة من الخارج والمصنوعة محليا ، كا كان لديهم بعض مصفحات صفحت محليا ومعدات نقل حديثة ، كا سخروا جميع الحملة المدنية لخدمة الأغراض الحربية مما زادهم في قوة النيران وخفة الحركة ، كا أنهم كانوا متفوقين في معدات التدمير ووسائله .

#### القوات الجوية:

عندما نشب القتال لم يكن لديهم طائرات ، ولكن بمجرد أن بدأت العمليات

الحربية تمكنوا من الحصول على بعض الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل ، وقاموا بتحويل طائراتهم المدنية ، لاستخدامها في الأغراض الحربية ، ولكن كان ينقصهم القنابل وبعض تسليح هذه الطائرات . ولقد كان متوفرا لديهم عدد من المطارات التي أنشئت حديثا إلى جانب المطارات التي كانوا قد استولوا عليها بعد جلاء الإنجليز .

### القوات البحرية:

لم يكن لهم إلا بعض قوارب الطوربيد ، وبعض سفن مدنية زودت ببعض المدافع لتكون سفنا حربية تكفى لحراسة الشاطى ، ومد بعض القوات بالمؤن والذخائر إن احتاج الأمر .

## قوات المستعمرات:

أنشأ الصهيونيون عدة مستعمرات تعاونية بها بعض وحدات محاربة تخصص للدفاع أمام المستعمرة ، تكون هذه القوات في جملتها احتياطيا ثانيا للقوات الصهيونية .

# نظام الدفاع عن المستعمرة:

تحاط المستعمرة عادة بنطاق أو نطاقين أو أكثر من الأسلاك الشائكة فتبث حولها الألغام وتحفر الجنادق الدفاعية داخل تلك النطاقات أو خارجها حسب طبيعة الأرض. وإذا وجدت هيئات تكتيكية مهمة قرب المستعمرة فإنها تدخل ضمن النظام الدفاعي ويوضع بها ما يناسبها من الأسلحة للدفاع على أن تنسحب داخل المستعمرة مستورة بنيران دفاعية من المستعمرة نفسها ويكون الانسحاب عادة من ثغرات معدة من قبل.

وتتصل المستعمرات ببعضها بمواصلات سلكية ولاسلكية مما يسهل تبادل المعلومات .

## مستوى تدريب القوات الصهيونية:

#### ١ ــ الضباط:

الضباط عموما ذوو خبرة وكفاءة اكتسبوها من عملهم في جيوش أخرى إبان

الحرب العالمية الثانية كما أنهم استفادوا من بعض العسكريين الذين تمرسوا في فنون القتال بجيوش العالم كافة .

#### ٢ \_ الأفراد :

أ ـــ استفاد الصهيونيون من أفراد المستعمرات الذين اكتسبوا خبرة ودرسا فى الدفاع مما جعل التدريب أمرا ميسورا إذ أنه كان جزءا من حياتهم العادية .

ب ــ وقد تدرب أفراد هذا الجيش على العمليات الليلية والتسلل مما جعلهم يمتازون به . كما كان لديهم وحدات مظلات .

جـ ـ أما الروح المعنوية لشبابهم فكانت عالية ، وكان أغلبهم من المتطوعين الذين يجيدون القتال ، خصوصا وأن الجندية أصبحت مهنة لهم بسبب الأزمة الاقتصادية والضائقة المالية والبطالة العامة .

# قرار هيئة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين: (انظر لوحة رقم ١)

عندما اتخذت الجميعة العامة لهيئة الأمم المتحدة قرارها الشهير بتقسيم فلسطين في ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٤٧ دخلت المسألة اليهودية في طور جديد فقد انهالت التبرعات والإعانات على الوكالة اليهودية وأنشئت في أوروبا مستعمرات لتدريب شباب المهاجرين، وجهز أولئك المتطوعون بالأسلحة والمعدات مما جعلهم قوة مستعدة تحت الطلب واشتريت عشرات السفن ناقلات الجنود والبواخر التجارية وبعض القطع المسلحة البحرية وعشرات الطائرات.

وقد كان قرار التقسيم المشار إليه يقضى ببقاء أقلية من العرب فى المنطقة المخصصة لليهود ، وقد كان من الأقاليم الإدارية العشرة التي خصصت لليهود تسعة أقاليم كانت أغلبية المقيمين فيها من العرب ، وكانت تل أبيب هي الاستثناء الوحيد .

أما مساحات الأراضى فى كل من منطقتى العرب واليهود فكانت متعادلة ومما لوحظ أن معظم الأراضى فى منطقة اليهود كانت مملوكة للعرب ومن الغريب أن ذلك التقسيم أعطى لليهود الأراضى السهلة وأخصب الوديان الداخلية بينا كان

نصيب العرب من المناطق الجبلية الصخرية . أما الصناعة فقد تركزت في منطقة اليهود ، كما أن المرافق الحيوية كميناء حيفا الذي كان يستقبل قبل الحرب العالمية الثانية ٢٢ ٪ من واردات فلسطين فإنه أعطى أيضا لليهود ، أما ميناء يافا الذي أعطى للعرب فإنه لا يصلح إلا لرسو السفن الصغيرة ، وفي الوقت نفسه أعطيت الطرق المهمة والسكك الحديدية لليهود .

وفى أوائل عام ١٩٤٨ اكتشف اليهود الوضع النهائي لفلسطين بمناسبة قرب انتهاء الانتداب البريطاني في ١٥ مايو سنة ١٩٤٨ فوحدوا قواتهم المسلحة ، وأعادوا تنظيمها تحت إمرة الوكالة اليهودية ، وزودوها بالأسلحة المهربة من بعض الدول بأوروبا وأمريكا وعندما حل الوقت للعمل جمعوا شتات عصاباتهم وركزوها حول حدود فلسطين لمواجهة حالة الحرب المنتظرة ، كا حصنوا مستعمراتهم وكانت خطتهم دفاعية محضة في البداية ، ترتكز على نقط قوية محصنة داخل المستعمرات وحولها وعلى مراكز استطلاعية ، تكشف الأرض حول تلك المستعمرات ، وعلى شبكة من الجاسوسية للحصول على المعلومات .

وهكذا تحولت قوات اليهود من عصابات متفرقة مدربة إلى قوات متجمعة تركزت لمواجهة القوات العربية التي تحيط بها .

وكان أهم تسليح للصهيونيين حتى ذلك الوقت هو الرشاشات (اللافايت) والمدافع الهاون ٢٠ مم والهاوتزر الخفيف ومدافع الميدان ١٠٥ مم، وطائرات قليلة العدد من طراز سبيت فاير ثم وردت لهم طائرات لانكستر بعد ذلك وعدد محدود من القطع البحرية الخاصة بحراسة السواحل وبث وإزالة الألغام البحرية.

وكان الجنود على درجة ملحوظة من الثقة وإجادة العمليات الليلية والعمل للمستقبل واستخدام القنابل اليدوية وأدوات النسف والتدمير، كذا أعمال الجاسوسية التي ساعدهم عليها وجود عدد من الصهيونيين في البلاد العربية من جهة وإلمام الكثيرين منهم باللغة العربية من جهة أخرى .

وبالمقارنة بين العرب واليهود في فلسطين ، نجد أن اليهود كانوا أسبق في جميع

ميادين الحياة وأسباب ذلك ما يلي :

١ ــ وضع فلسطين في حالة اقتصادية وسياسية تساعد على إنشاء الوطن القومي
 اليهودي فيها تنفيذا لصك الانتداب .

٢ ــ غض نظر الحكومة البريطانية عنهم ، ووضعها القوانين الحامية لهم .

٣ ــ سن الإنجليز القوانين القاضية بتسهيل بيع الأراضى لليهود وتنازلها عن أكثر الأراضى الأميرية لهم وظهور بعض المنتفعين العرب الذين عملوا كسماسرة لبيع الأراضى فى الأراضى ... ، وبصدد هذه المناسبة ينبغى إلقاء شعاع على مسألة بيع الأراضى فى فلسطين حتى تظهر على حقيقتها وتفهم حق فهمها ؛ كى لا ينسب الإهمال إلى أهل فلسطين وحدهم . والواقع أن ٩٠ ٪ (تسعين فى المائة) من الأراضى التى آلت للى اليهود إما أراض أميرية بيعت لهم أو أهديت إليهم من الحكومة ، أو أراض مملوكة لغير أهل فلسطين ، و ١٠ ٪ (عشرة فى المائة) فقط من مجموع الأراضى التى المتلكها اليهود باعها أناس فلسطينيون إما أن يكونوا راغبين تحت تأثير الإغراء الشديد بالثمن الفاحش ، أو مضطرين تحت تأثير التهديد بضياع أراضيهم ؛ لأنها دخلت ضمن نطاق وديان يهودية وأصبحت أراضى بناء ففرضت عليها ضرائب باهظة يعجز المالك عن تسديدها ؛ فتصبح بعد سنين ملكا للبلدية وفاء لتلك الضرائب .

٤ ــ تسليح اليهود بتصريح من الإنجليز بحجة الدفاع عن أنفسهم تجاه العرب المعتدين الثائرين وتطوعهم فى الجيوش البريطانية فى الحرب العالمية الثانية وتدريبهم على مختلف الأعمال العسكرية ، ثم تطور هذا التسليح إلى إنشاء مصانع الأسلحة السرية فى مختلف المستعمرات اليهودية ووضعهم نظاما مشابها لقانون التجنيد الإجبارى يقضى بتدريب الرجال والنساء ؛ ليكونوا مستعدين لإجابة النداء وتأسيس فرق الإرهاب مسلب فدائيين عقيدتهم « الغاية تبرر الوسيلة » .

تعاون الوكالة اليهودية مع الإنجليز في كل ما من شأنه توطيد دعائم الوطن القومى اليهودى من النواحى ألإدارية والسياسية والاقتصادية.

٦ ــ تأسيس اليهود للمدارس والمعاهد العلمية ، وتيسير وسائل التعليم للجميع من

رياض الأطفال إلى آخر مراحل التعليم . وها هى ذى الجامعة العبرية فى القدس تخرج الأطباء والمحامين والمهندسين ، وكذلك المكتبة العبرية التى كانت تمد العلماء بمختلف الثقافات .

٧ ــ سيرهم في الحياة على أسس منظمة ، معظمها في التربية المنزلية وفي التعليم
 المدرسي وفي العمل في المزارع والمتاجر وفي جميع مرافق الحياة .

٨ ـــ اتفاقهم على غاية واحدة هي إنقاذ اليهود من الاضطهاد العالمي ، والإتيان بهم إلى فلسطين ؛ لتأسيس دولتهم وإعادة مجد إسرائيل وتعاونهم فيما بينهم برغم اختلاف الأجناس واللغات .

٩ ــ مدهم بسيل منهمر من المال من جميع يهود العالم وخصوصا يهود أمريكا حتى
 أصبحت للوكالة اليهودية ميزانية ضخمة بلغت ٤٠ مليونا من الجنيهات وأصبحت
 هذه الوكالة حكومة مستقلة داخل حكومة الانتداب .

١٠ ــ تمسكهم بعقيدتهم وهي أنهم موعودون بالعودة إلى أرض الميعاد ً.

### أسباب تفوق اليهود سياسيا وتخلف العرب:

وقد كان من أسباب تخلف العرب الاعتبارات الآتية :

١ \_ الأسباب الثلاثة الأولى التي هيأت لليهود توطيد أقدامهم في فلسطين وهي :

صك الانتداب ، وغض نظر الحكومة البريطانية عنهم ، وسن القؤانين القاضية بتسهيل انتقال الأراضي إلى أيدى اليهود .

٢ ــ ضغط الإنجليز على العرب ، وسد أفواههم عن التفوه بمطالبهم الحقة ، وتحطيم أقلامهم حتى لا يسجلوا هذه المطالب ، ونزع سلاحهم بجانب تسلح اليهود .

٣ ـــ قيام العرب بثورتهم قبل الإعداد الكافي لها .

٤ ـــ افتقار العرب إلى المدارس ومعاهد العلم ، وقد كان التعليم بالنسبة للعرب ناقصا حيث لم يكن لديهم جامعة أو معاهد ، بل ولا مدارس ثانوية كافية لتعليم كل من يحصل على الشهادة الابتدائية ؛ ولذلك ظل أكثر عرب فلسطين من طبقة أنصاف

المتعلمين . ومن الإنصاف لعرب فلسطين أيضا أن يقال إنهم أقبلوا على العلم بمالهم ، ولم يترددوا أبدا فى دفع ضريبة التعليم المفروضة على كل عربى ، ولكن هذه الضريبة ما كانت لتفى بالنفقات اللازمة لإنشاء العدد الوفير من المدارس الثانوية والمعاهد العالية . وكان العالم العربى غافلا عن أهمية قضية فلسطين فلم يمدها بالمال من أجل هذا الغرض ، بينما اليهود كانوا ينفقون على جامعتهم ومكتباتهم من الأموال التي يتبرع بها يهود أمريكا والعالم بسخاء .

تشتت أفكار العرب وتنافر أمالهم ، وعدم وحدتهم ، ولهو ملوكهم .
 إهمال العالم العربي شأن فلسطين ، وعدم إدراكه لأهمية قضيتها السنين الطوال ،
 وظنه أن الإنجليز غير جادين في تنفيذ وعد بلفور .

11 11 11

# الفصــل الثالــث النشاط العربي

#### عسام:

بعد أن نكثت بريطانيا بوعودها للعرب ، وأخذت تغدق على اليهود من الامتيازات والتسهيلات ، أيقن العرب أن اليهود هم مصدر المتاعب ، وهم حجر عثرة في سببل استقلالهم ، ولذلك شهدت فلسطين منذ الاحتلال البريطاني عام ١٩٢٦ سلسلة من الاضطرابات ، المدابح بين العرب واليهود .

و كان محور الحركة هو الكفاح ضد العسهيونية واستنكار وعد « بلفور » بعد معنى سبتين من بادء تنفيذه ؛ ففي عام ١٩١٩ احتج وفد من السوريين « المسئولين » لدى المندوب السامى بالقاهرة ضد هذا التصريح وفي ٣١ مابو عام ١٩٢٠ تألفت الجمعية العربية الفلسطينية واحتجت على قرارات مؤتمر « سان رعو » وعلى تعيبن « هربرت صموبل » البودي مدوبا ساميا على فلسطين ، وقرر المؤتمر السوري الذي عقد في دمشق في ٢ بوليو عام ١٩١٩ ما يأتي :

« إننا نرفض مطالب الصهيونية بجعل القسم الجنوبي من البلاد السورية أى فلسطين ) وطنا قوميا للإسرائيليين ، ونرفض هجرتهم إلى أى قسم من بلادنا ، لأنه ليس لهم فيها أدنى حق ، ولأنهم خطر شديد على شعبنا ، ومن حيث الاقتصاديات والقومية والكيان السياسي ، أما سكان البلاد الأصليون من إخواننا الموسويين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا »

ازداد ففاح العرب بنشوب لورتهم فعمت المعارك والاضطرابات أرض فلسطين

وازدادت هجرة اليهود بعد ذلك حتى بلغت حوالى ٢١٢ ألف يهودى ، وفي عام ١٩٢٩ تناسى اليهود ما بينهم من خلافات ووحدوا جهودهم تحت زعامة رئيسهم وايزمان » ، وهكذا تحولت فلسطين إلى ميدان يعج بالمعارك والمجازر ونشطت عصابات اليهود الإرهابية في أنحائها كافة تقتل وتهاجم السكان العرب الآمنين وهب العرب إلى ما في حوزتهم من أسلحة عنيفة ليدافعوا بها عن أنفسهم .

#### الجهود العربية:

انتهى الأمر بالعرب إلى تعيين السيد فوزى القاوقجى قائدا عام لقوات المتطوعين والمجاهدين فى فلسطين وكان ذلك فى يناير ١٩٤٨ ، ولما بدأ اليهود فى تنفيذ خطتهم المؤيدة من الدول التى تعطف عليهم لإجلاء العرب من بلادهم وإلقاء الذعر فى نفوسهم تنبهت الهيئة العربية العليا ، التى تكونت للدفاع عن فلسطين ، وأذاعت فى شهر فبزاير ٤٨ بيانا دعت فيه الشعب الفلسطيني إلى البقاء فى بلاده .

نشط العرب لصد الإرهاب الصهيونى الغادر فنسفوا فى فبراير ١٩٤٨ مبنى جريدة ( البالستين بوست اليهودية ) فى القدس والوكالة اليهودية وشارع بن يهودا برمته . ولما قذف اليهود فى الأسبوع التالى بناء الجمعية الوطنية العربية بالقدس ببرميل من المتفجرات سارع العرب إلى تنظيم صفوفهم وتوحيد جهودهم فأنشأوا المناطق والقيادات التالية :

قوات المحاهدين في شمال فلسطين ــ بقيادة فوزى القاوقجي .

قوات المجاهدين في منطقة القدس ــ بقيادة عبد القادر الحسيني .

قوات المجاهدين في جنوب فلسطين \_ بقيادة المقدم . أ . ح أحمد عبد العزيز .

قوات المجاهدين في منطقة اللد ــ بقيادة الشيخ حسن سلام .

تتابعت بعد ذلك الأحداث فى فلسطين وعقد العرب عزمهم على المقاومة وساهم المتطوعون المصريون واشتركوا فى القتال ضد المستعمرات اليهودية فى جنوب النقب ، واستطاع فوزى القاوقجى أن يتقدم بقواته إلى تلال السامرة فى شمال فلسطين ويستولى على مستعمرة « مشمار هايميك » وهى من أهم المستعمرات اليهودية فى قضاء ( مديرية ) جنين .

وفى مارس ١٩٠٤٨ التقى العرب باليهود بين القدس والخليل ، ووقعت بينهم عدة معارك أهمها صوريف وسوريك وسلمة ويافا ، كما حدثت معارك أخرى فى المنطقة الشمالية قهرت فيها العصابات اليهودية .

واتخذ اليهود من القدس المنعزلة منذ إبريل ١٩٤٨ نقطا أمامية للهاجاناه وحاول اليهود فتح الطريق من تل أبيب إلى القدس واستولوا على القسطل وكالونيا ، ولكنهم أوقفوا على بعد ١٢ ميلا من القدس . ولما حاول العرب استعادة القسطل لم ينجحوا وسقط قائدهم عبد القادر الحسيني شهيدا .

توالت أعمال الوحشية اليهودية فى الأرض المقدسة وحدث فجأة فى يوم ٩ إبريل ١٩٤٨ أن شنت العصابات اليهودية المسماة « أرجون زفاى لئومى » غارات إجرامية على قرية دير ياسين بالقرب من القدس ذبحوا فيها النساء والأطفال والشيوخ ونهبوا الزرع وخلفوا القرية أكواما من جثث القتلى غير المسلحين .

اتسعت مجازر الإرهابيين اليهود بعد ذلك فقاموا بهجوم مركز على الحى العربي في حيفا وضيقوا الجناق على العرب الآمنين وأجبروهم على إخلاء دورهم بعد هدنة دامت خسمة أيام ، وفي ٢٩ ابريل قام اليهود بهجوم على يافا العربية فقاوم أهل المدينة في بسالة وشجاعة وتضحية ولكن المدينة سقطت في يوم ٢١ إبريل ١٩٤٨ وفي يوم ٢٥ إبريل قررت الدول العربية إرسال قواتها النظامية إلى فلسطين لتأديب العصابات الصهيونية وإنقاذ العرب من العدوان الغادر بمجرد انتهاء الانتداب البريطاني في ١٥ مايو سنة ١٩٤٨ ، واتفقت كلمة الدول العربية على أن يتولى الملك عبد الله ملك شرق الأردن قيادة القوات العربية جميعها ويكون لديه أربعة مستشارين عسكريين ، كا تقرر إنشاء مجلس أعلى للدفاع عن فلسطين يتألف من عسكريين عثلون جميع الحكومات العربية .

#### جامعة الدول العربية:

لما قامت الحرب العالمية الثانية ولاح الخطر في منطقة الشرق الأوسط ، رغبت بريطانيا في توحيد جهود الدول العربية فأقدمت على تشجيع وقيام جامعة الدول دون أن تبالى بما قد يترتب على تأليفها من نتائج قد تضر بمصالحها .

وكان أول إيذان بفكرة الجامعة العربية في صيف عام ١٩٤١ أن وقف مستر إيدن وزير خارجية إنجلترا يعلن عن سياسة الحكومة الإنجليزية بشأن مستقبل الشعوب العربية فقال ( إن روابط الصداقة التي تجمع بيننا وبين العرب ترجع إلى عهد بعيد ، ومن أعز أماني عدد كبير من مفكري العرب وقادة الرأى فيهم أن تنعم الشعوب العربية بوحدة أوسع مدى مما هي عليه الآن ... ونحن لا يسعنا إلا الاستجابة إلى هذا النداء لأن تقوية الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الدول العربية أمر أعتبره في الحقيقة طبيعيا وعادلا ... ولهذا فإن الحكومة البريطانية تعلن أنها ستناصر كل مشروع يرمى إلى تحقيق هذه الأغراض متى كان المشروع حائزا لرضاء الجميع » .

صادفت فكرة الجامعة قبولا لدى حكومات وشعوب الدول العربية وسرعان ما اقتنعت مصر بتبنى المشروع فعملت على تشجيع الدعوة التى لاقت قبولا حسنا لدى ملوك ورؤساء الدول العربية ، وانتهى الأمر بعقد مؤتمر الاسكندرية في ٢٥ سبتمبر ١٩٤٣ حيث اجتمع رؤساء حكومات الدول العربية وأعقب ذلك توقيع بروتوكول الاسكندرية في ٧ أكتوبر ١٩٤٤ ، الذى قامت بمقتضاه الجامعة العربية التى ضمت مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية والعراق ولبنان وشرق الأردن واليمن ، وتم توقيع ميثاق الجامعة في مارس عام ١٩٤٥ وكان الغرض منه « توثيق الصلات بين الدول المشتركة في الجامعة وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة الدول المشتركة في الجامعة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها » .

ومع أن الميثاق قد شمل الدول العربية المستقلة فقط إلا أنه ضم ملحقا سجل فيه بصريح العبارة أن « الدول المشتركة فيه ستباشر في مجلسها وفي لجانها شئونا يعود خيرها وأثرها على العالم العربي كله » .

كا شمل الميثاق بروتوكولا خاصا بفلسطين جاء فيه أن الدول الموقعة على هذا الميثاق ترى « أنه نظرا لظروف فلسطين الخاصة وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلا يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربى عنه للاشتراك في أعماله » .

وفى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية تعرضت مشكلة فلسطين لتيارات متعددة وتطور الكفاح بين الدولة المنتدبة (بريطانيا) وبين العرب واليهود، إلى كفاح بين العرب وبين اليهود مباشرة وقد ساندت الدول العربية الكفاح العربى فى مهده، وتوالت تشجيعانها الأدبية والمادية للثائرين.

ولما اشنادت الأزمة الفلسطينية واستدعت التدخل المسلح من جانب دول الجامعة العربية للعشرب على أبدى العصاة وإقرار الأمن والسلام فى ركن من أركان العالم العربي كان هذا التدخل بداية لعهد جديد حيث وضعت الجامعة تحت الاختبار العملى الشديد، "لم أنه من الناحية السياسية الدولية اعترف مجلس الأمن بكيانها وشخصيتها فأوفد إليها منذوبه لإقرار الهدنة والسعى بواسطتها إلى حل سلمى والاجتماع بلجنتها السياسية فاستكملت الجامعة شرائط الوجود والعمل وأصبحت حقيقة من حقائق النظام الدولي المقرر في هذا الزمان.

# الإنجليز والوحدة العربية ومشروع سوريا الكبرى:

ولما كان مشهورا عن الإنجليز أنهم قوم يسايرون التيار ويديرون سفينتهم فى الرياح الهوجاء بحكمة ومهارة حتى يصلوا بها إلى شاطىء السلامة \_ وهم أبعد نظرا وأعمق تفكيرا من رجال السياسة الأمريكيين \_ فإنهم حين لمسوا الخطر الداهم لمصالحهم ونفوذهم وسمعتهم من جراء انتشار النفوذين الأمريكي والروسي فى الشرق الأوسط ، عنربوا على نغمة جديدة طرب لها العالم العربي إذ أصابت منه وترا حساساً ، هذه النغمة الجديدة هي دعوتهم إلى الوحدة العربية الحببة إلى نفوس العرب أجمعين ، فلبوها فرحين مستبشرين ، وإن يكن أهل الرأى الصائب والفكر الثاقب من ذوى النظر البعيد من العرب قد شكوا فى نوايا الإنجليز وأدركوا أنها لعبة دقيقة من لعبهم السياسية . غير أنهم سايروا هذه الدعوة أملا فى أن تتطور فتصبح وحدة حقيقية السياسية . غير أنهم سايروا هذه الدعوة أملا فى أن تتطور فتصبح وحدة حقيقية تجمع بين قلوب العرب وتضمن مصالحهم المشنركة .

ولا شك في أن الإنجليز \_ حين دعوا إلى هذه الوحدة \_ لم يكونوا مخلصين بل كانوا يريدون تسخيرها لمسالحهم وتسييرها حسب أهوائهم ، وكانوا يؤمنون

بقدرتهم على تفرقتها حينها تقضى مصالحهم بذلك . والدليل على ذلك أنهم لما رأوا الجامعة العربية سائرة فى الطريق الذى تقضى مصالحها الخاصة بالسير فيه ، حقنوا أحد أعضائها حقنة مادتها الأنانية وحب الذات ؛ فخرج هذا العضو على العالم العربى بمشروع « سوريا الكبرى » الذى صرح بوضعه على الرف لإنقاذ فلسطين أولا .

ووضع هذا المشروع على الرف ليس معناه التنازل عنه نهائيا ؛ ولكن معناه تأجيل البت فيه ريثما تنتهى, قضية فلسطين على الصفة التى يبتغيها هو والإنجليز وهم يبتغون ضم الجزء العربى من فلسطين إلى المملكة الأردنية . وسيضغطون بعد ذلك على سوريا كى ترتبط معهم بمعاهدة تقيدها بسلاسلهم الفولاذية . فإن أبت دبروا لها مكيدة تقضى على كيانها ، وتضمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، وعندئذ يصبح مشروع سوريا الكبرى أمرا واقعا يعترف به العالم الذى يخضع دائما للأمر الواقع ، وإذا الدمجت هذه المملكة بالعراق ولو عن طريق توحيد السياسة الخارجية والعملة فقط يكون الانجليز قد نجحوا فى تفرقة الوحدة العربية إلى معسكرين يهددون أحدهما بالآخر لمصلحتهم ، مثلما يهددون اليهود بالمملكة الأردنية ويهددون الأردن بالدولة اليهودية لمصلحتهم أيضا .

وعلى ذلك تكون الوحدة العربية « كلمة حق أريد بها باطل فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب » .

## مشروع التقسيم:

وتقسيم فلسطين إلى قسمين عربى ويهودى هو الحل الوحيد الذى يرضى عنه الإنجليز ليسهل لهم تحقيق مآربهم التى يهدفون إليها من وعدهم بإنشاء الوطن القومى اليهودى بعد ما رأوا أن تيار مطامع اليهود لا يقف عند حد . ولكنهم يريدون تقسيما يحقق مطامعهم الاستعمارية البعيدة المدى . وكذلك فإنهم لما رأوا أن قرار التقسيم الذى أصدرته هيئة الأم المتحدة لا يحقق هذه المطامع لم يوافقوا عليه غير أنهم وافقوا على مشروع التقسيم المعدل الذى وضعه الكونت برنادوت الوسيط الدولي لأن فيه تحقيقا لهذه الأطماع ؟ إذ أنهم يرون في منطقة النقب مصلحة حيوية لهم لا يمكنهم التخلي عنها بحال من الأحوال ، نظرا لما يرونه بمجهر سياستهم البعيدة من أهمية لهذه

المنطقة فى المستقبل حينها تضطرهم الظروف إلى الجلاء التام عن القطر المصرى وإلى الاستغناء التام عن قناة السويس وعندئذ يشقون قناة أخرى فى هذه المنطقة يسمونها « قناة العقبة » يحاربون بها مصر اقتصاديا وسياسيا .

ومن أجل ذلك فإنهم مع موافقتهم على مشروع التقسيم المعدل على هذا الأساس يقررون عجز القسم العربى من فلسطين عن الوقوف وحده ، وضرورة استناده إلى دولة أخرى ويقتر حون ضمه إلى المملكة الأردنية الخاضعة لهم والمطيعة لأوامرهم والمنفذة لسياستهم ، ومعنى ضمه إليها جلاء الإنجليز عن القسم اليهودى فقط بينا يظلون محتلين للقسم العربي بحكم معاهدتهم مع الأردن ، تلك المعاهدة التي كانت تخول لهم إنشاء المستعمرات العديدة في المملكة الأردنية ، ومعنى ذلك أيضا إصابة الإنجليز لهدفهم الأصلى القاضى بإنشاء معسكرين متضادين في فلسطين يعمل كلاهما لمصلحتهم دون أن يتوسع على حساب الآخر ، إذ أن الانجليز هم الذين سيقفون لليهود بالمرضاد من خلف المملكة الأردنية وهم الذين سيوجهون هذه المملكة الوجهة التي يبتغونها ، وسيظل الأسد البريطاني جاثما على صدرها إلى أن تقضى مصالحهم بعادرتها أو تضطرهم الظروف إلى ذلك .

وإذا جاء اليوم الذى يضطر فيه الانجليز إلى مغادرة الأردن ، وظل العرب على حالتهم الراهنة من الضعف والانحلال وعدم الحيطة للمستقبل ، فالويل لهم من اليهود . الذين يكونون قد حشدوا في قسمهم ملايين البشر وأسسوا آلاف المصانع وأعدوا العدة ليوم الفصل الذي يضعون فيه العالم العربي بين فكي كاشتهم ويضغطون عليه . فإذا به يخضع للقوة ، وإذا بهم يحلون محل الانجليز في بسط النفوذ والسلطان .

وإذا بحثنا كلا من هذه الحلول على حدة وجدنا:

أولا: إن مشروع التقسيم يحصر نشاط اليهود ضمن دائرة محدودة لا يتعداها على شرط أن يفهم العرب أن مطامع اليهود لن تقف عند هذا الحد وأنهم سينتهزون الفرصة السانحة تبعا للظروف الدولية لتوسيع حدودهم وللزحف على بقية فلسطين وابتلاعها بادىء الأمر. فإذا اتعظ العرب من هذه التجربة القاسية ، وأدركوا أن

لغة القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العالم ، فإن هذا الحل يفسح لهم المجال للاستعداد لوقف اليهود عند حدودهم الآن ، بل للانقضاض عليهم والقضاء على دولتهم المزعومة ولو بعد حين .

ثانيا: إن ضم فلسطين كلها إلى شرق الأردن ، واعتبارها مملكة أردنية هاشمية ، موحدة واعتبار اليهود مواطنين في هذه المملكة كما كان يطمع الملك عبد الله بل كالذي كان متفقا عليه بينه وبين اليهود أنفسهم ـ على ماروى عنه ـ سيفسح المجال لداء الصهيونية للانتشار في هذه المملكة كلها بل لتهديد البلاد العربية الأخرى بهذا الوباء تهديدا مباشرا .

ثالثا: إن تقسيم فلسطين بين جميع الدول العربية يجعلها كلها مهددة بخطر الصهيونية إذ أن نشاط اليهود سيعمها كلها ، وسيكون هذا الحل أسرع الحلول إلى تحقيق ملك إسرائيل من دجلة إلى وادى النيل مع مرور الزمن .

رابعا: إن إعلان فلسطين دولة عربية مستقلة للأقليات فيها حقوق مضمونة بحيث يمثلون فى الحكومة وفى المجلس النيابى بحسب نسبتهم العددية سيكشف عن أمر خطير لا ندرى إن كانت الدول العربية قد فطنت إليه ، وهو أن عدد اليهود فى فلسطين يزداد يوما بعد يوم بهجرتهم إليها بينا عدد العرب ينقص يوما بعد يوم بهجرتهم منها . وكثير من الأسر العربية غادرتها عازمة على أن لا تعود إليها لخوفها من المستقبل الغامض . وإلى أن تعلن مثل هذه الدولة وتتخذ إجراءات إحصاء سكانها ، يكون قد هاجر إليها آلاف من اليهود .

# الفصل الرابع طبوغرافية مسرح العمليات

#### عسام

تجمع أرض فلسطين بين هيئات جغرافية متناقضة ، ففيها السهول الخضراء ، وبها المرتفعات الجبلية العالية ، وفيها الخيران والوديان العميقة وبها الصحراء المترامية . ( انظر لوحة رقم ٢ ) .

وتنقسم أرض فلسطين عموما إلى الهيئات التالية:

أ \_\_ منطقة السهول الساحلية .

ب \_ المنطقة الجبلية .

. جـ ـــ وادى الأردن .

د \_ المنطقة الصحراوية .

#### منطقة السهول الساحلية:

تشتمل هذه المنطقة على عدة سهول تحاذى شاطىء البحر الأبيض المتوسط هى سهول فيليستيا والشعرون وازدرائيليون . ويفصل هذه السهول عن شاطىء البحر كثبان رملية يتراوح عرضها ما بين بضع مئات من الياردات ونصف الميل ويبلغ ارتفاعها حوالى ١٥٠ قدما فوق مستوى سطح البحر . .

كما يصل عرض السهول المذكورة إلى مسافة تتراوح بين ١٠ و ١٥ ميلا . وتعتبر منطقة السهول المذكورة صالحة للعمليات الحربية ولا توجد فيها عوائق تعيق التحركات العسكرية إلا في الوديان القليلة الصغيرة التي تقطعها عرضيا كوادى غزة ومجرى العوجة ولسان التل ، الخارج من سلسلة الجبال التي تفصل بين سهلي الشعرون وازدرائيليون .

وتتوفر المياه فى المنطقة المذكورة والطقس فيها عادى بصفة عامة وأهم ظواهره هى انقسامه إلى فصلين فصل الجفاف وفصل الأمطار ويستمر فصل الأمطار بانتظام من نوفمبر إلى مايو وتسقط أمطار قليلة فى نهاية أكتوبر ومارس وإبريل أما المدة من إبريل إلى أكتوبر ففصل جفاف تام وتنقلب مساحات متسعة من السهول فى فصل المطر إلى بحر من الطين وتصبح الطرق غير صالحة للسير فى الغالب.

وتمتد فى منطقة السهول عدة طرق مرصوفة أهمها الطريق الرئيسى الساحلى الذى يصل بين رفح وغزة والمجدل وحيفا إلى شمال فلسطين كما أن هناك الطريق غزة \_ بير سبع وطريق رفح \_ العوجة وطريق المجدل \_ عراق سويدان \_ الفالوجا \_ القدس وعدة طرق أخرى .

وتقع أهم المستعمرات اليهودية في منطقة السهول وقد انتخبت بالقرب من الطرق عند المرتفعات التلية الصغيرة أو تقاطع الطرق بما يضمن الإشراف من الوجهة العسكرية على أي تقدم نحوها .

هذا ويلاحظ انتشار عديد من أشجار التين الشوكى فى المنطقة السهلية لاسيما . فى الجزء الواقع بين رفح وغزة حيث تنتشر هذه الأشجار وتسبب حواجز تحد من السير والرؤية فى منطقة خان يونس وغزة .

#### المنطقة الجللة:

تلى المنطقة الجبلية منطقة السهول في اتجاه الشرق ، وتشتمل هذه المنطقة على هضبة ضيقة يبلغ ارتفاعها حوالى ٢٤٠٠ قدم وتعلو هذه الهضبة مجموعة من المرتفعات الجبلية التي يخرج منها كثير من ألسنة التلال العمودية عليها والمتجهة غربا وشرقا حيث تصل قمتها في الارتفاع إلى حوالي ١٣٥٠٠ قدم .

وتجعل ألسنة التلال المذكورة أى تقدم بجوار الهضبة نحو الشمال أو الجنوب من أشق العمليات وخاصة إذا صادف التقدم أى مقاومة ، غير أن القسم الشمالى من الهضبة المذكورة مكشوف وأرضه أكثر خصبا والجو فيه قارس فى الشتاء وتسقط

الأمطار في المنطقة الوسطى خلال خمسة أشهر وتتسرب مياه الأمطار في الوديان والخيران المحيطة بالهضبة وقد شُقت بالمنطقة طرق قليلة تمر بالناصرة ، ونابلس ، والقدس ، والخليل ، وبير سبع ، وهناك طريق آخر يمر بأريحا ، والقدس ، ويافا ، ولما كانت طرق المواصلات محدودة فإن العمليات الحربية في هذه المنطقة تسبب بطء المهاجم الذي يضطر إلى التزام الطرق والدروب التي لا تصلح في معظمها لسير الحملات الميكانيكية .

## وادى الأردن :

يسير منخفض وادى الأردن بين مرتفعين شامخين وهو شديد الانحدار كما أنه شديد الحرارة ولا يزيد عرضه في بعض الأجزاء عن ثمانين قدما وتكاد تكون المواصلات منعدمة في هذه المنطقة فيما عدا الطرق المحدودة القليلة جدا التي تربط بين المرتفعات وشرق وغرب الوادى المذكور وكلها تعتبر نقطا ضعيفة من الناحية العسكرية ويمكن نسفها بسهولة.

وتسير فوق الهضبة الواقعة شرق الأردن السكة الحديدية المعروفة بسكة حديد الحجاز وهي تقع حاليا في المملكة الأردنية الهاشمية . أما المنطقة غرب الأردن فهي عبارة عن المرتفعات الجبلية السابق وصفها وتضم بلادا وقرى عربية وتشرف إشرافا تاما على السهول المتاخمة غربها . وكان وادى الأردن هو الحد الفاصل بين الحدود القديمة للملكة الأردنية وفلسطين وهذا يتطلب ضرورة عبوره والسيطرة عليه وامتلاك المرتفعات الغربية بسرعة لسد المنافذ المؤدية إلى الأردن وامتلاك المبادأة من ناحية أخرى .

#### المنطقة الصحراوية:

تمتد المنطقة الصحراوية المعروفة بصحراء النقب من الخط: المجدل ـــ الخليل حتى الحدود المصرية جنوبا وتشمل هذه المنطقة مساحة شاسعة من الصحراء التلية والكثبان الرملية وتزيد فيها المرتفعات كلما اتجهنا جنوبا بشرق حتى الطرف الشمالي لخليج العقبة .

وتكون هذه المنطقة بوضعها الحالى مثلثا مقلوبا رأسه بجوار العقبة على البحر الأحمر وقاعدته الخط: المجدل ـــ الحليل السابق ذكره .

وكانت هذه المنطقة تكاد تكون خلوا من الطرق المرصوفة فيما عدا الطريق غزة ــ بير سبع ــ الخليل وعدة طرق أخرى قصيرة تنتشر في الجزء الشمالي منها .

وتكتنف صحراء النقب عدة وديان تعتبر من المداحل الجيدة للمنطقة المذكورة وصحراء سينا لذلك كان من الضرورى تتبع تلك الوديان وعمل اعتبار لها من الناحية العسكرية .

## طرق المواصلات:

أ ــ الطرق: كانت تغطى منطقة فلسطين شبكة محدودة من الطرق المرصوفة عندما بدأت العمليات في ١٥ مايو سنة ١٩٤٨ وقد قامت حكومة الانتداب البريطاني قبل ذلك التاريخ بإنشاء عدة طرق كانت في معظمها تهدف إلى تحقيق الأغراض العسكرية التي تطلبتها ظروف الحرب العالمية الثانية في هذه المنطقة من العالم ولذلك فإن معظم الطرق في فلسطين في ذلك الوقت كان يسير في الاتجاه من الجنوب إلى الشمال مع وجود طرق محدودة بين الغرب والشرق.

ب ــ السكك الحديدية: هناك الخط الرئيسي الذي كان يصل بين مصر وتركيا مارا بفلسطين وسوريا حيث تمتد على جانبيه أسلاك التليفون والتلغراف ويسيطر على المواصلات في منطقة فلسطين بصفة عامة عدد من تقاطعات الطرق والجسور والكبارى وهذه أغراض يجب النظر إليها باعتبار في حالة نشوب القتال.

جــ الموانىء: محدودة وأهمها حيفا ويافا وتل أبيب وكانت إلى ماقبل نشوب العمليات لا تصلح إلا لرسو السفن الخفيفة والمتوسطة. وقد بخلت الطبيعة بالموانىء الجيدة على فلسطين ، ويمتد الشاطىء من جنوب حيفا حتى حدود مصر فى شكل خط مستقيم حال من التعاريج التى تسبب ملاجىء صالحة للسفن الحربية فضلا عن أن تيار البحر الشديد والأمواج المتلاطمة تجعل نزول الجنود أو المؤن للبر مسألة صعبة .

د ــ المطارات وأراضى النزول: كلها أنشأها الإنجليز قبل نهاية الانتداب البريطانى وفيما عدا مطار اللد الرئيسى الذى يصلح لهبوط الطائرات الثقيلة فقد كانت المطارات الأخرى وأراضى النزول الحدودة لا تصلح إلا للطائرات المقائلة والقاذفات الحفيفة واكانت هناك مطارات في غزة وعكير وشرق البيطان وشمال شرق بير طوفيا فضلا عن مطار تل أبيب ومطار حيفا وبعض المطارات الشمالية.

## المستعمرات اليهودية : ( انظر لوحة رقم ٣ )

تزداد كثافة المستعمرات اليهودية في المنطقنين الوسطى والشمالية وخاصة في الجزء الواقع حول تل أبيب وحيفا وتنقص هذه الكثافة تدريخيا كلما الجهنا تجاه الحدود المصرية وتكاد تبعدم في المنطقة الصحراوية ، وقد أنشأ اليهود مستعمراتهم في تقاطعات الطرق وعلى المناطق المشرفة على الأراضي حولها ودلك لكي بضموا سبطرة عسكرية عند إقامتهم في مستعمراتهم ، وقد جهز اليهود تلك المستعمرات بالحفاية الذاتية سواء في مواد الطعام أو الوقود وربطوها بشبكات سلكية ولاسلكية من الواصلات .

وقد أنشأوا حول كل مستعمرة نطاقا أو أكثر من الأسلاك الشائكة وبثوا الألغام وحفروا دشما بها مزاغل بغرض الدفاع كم أنهم أعدوا في كل مستعمرة غازن للأسلحة والعتاد الحربي وجهزوها بالمؤن والمعدات التي تتفق وأهمية المستعمرة وقد قاموا بتمويه وإخفاء بعض المستعمرات وقد ساعدهم على ذلك الأشجار والمزروعات المنشرة في المناطق المذكورة.

هذا وقد كان العدو يحتل وقت العمليات سلسلة من المستعمرات اليهودية والقرى العربية التى أجلى عنها أهلها وقد شمل ذلك عدة مستعمرات وقرى مها ببنا ــــ البريطانى غرب بيت دوراس ـــ جوليس .

وكان العدو يصل إلى هذه الأماكن خلال المرتفعات المتناثرة حولها ويخفر حنادق المواصلات لسهولة الاتصال كما كان يضع أمام مواقعه عدة نقط مراقبة ومواقع دفاعية تتحكم نيرانها في طرق الاقتراب والأراضي الموصلة إليها ونمتد هذه المواقع على ملول المواجهة وكان بعضها ظاهرا والبعض الآخر مختفيا خلف سياجات التبن الشوكي

والأشجار وقد لوحظ أن العدو كان يحتل مواقعه الدفاعية ليلا أما في النهار فإنه يركن إلى الراحة ويقصر نشاطه على أعمال المراقبة وكان يتخذ من بعض المستعمرات أماكن لحشد الاحتياط ، ففي مستعمرة بير توفيا مثلا كان يحتفظ بنحو كتيبتين كاحتياطي لإمداد المستعمرات المتناثرة حولها وقت الضرورة كما كان العدو يتخذ من خط جوليس كامب حوليس والصوافير والقسطينة درعا لوقاية أي هجوم من الجنوب والشرق وقد احتل العدو بعض المطارات وأراضي النزول مثل شرق البيطان وشمال شرق بير طوفيا وقد جهزهما بأنوار كاشفة تساعد على هبوط الطائرات ليلا حبث كانت هذه الطائرات تتجه للمستعمرات الجنوبية ناقلة إليها المؤن والذخائر التي تصل من الشمال عن طريق ريشون لزيون ورحابوت كما تعود بالجرحي والمرضي ممن تتطلب حالتهم سرعة نقلهم .

وكانت مستعمرة رحابوت تعتبر مركزا مهما للتموين والإعاشة وقد أنشأ العدو عدة دشم تحيط بمستعمراته وقام بأعمال التحصينات والحفر فى جميع الاتجاهات . أما مستعمرة جات المواجهة لعراق المنشية فقد اتخذها العدو مركزا لقواته فى هذه المنطقة وعززها بمدافع الهاون وأجرى تحسينا كبيرا فى دفاعاتها .

وفى الجنوب كانت المستعمرات قليلة ومتناثرة فهناك مستعمرة سمسم والبرير ودمرة وكانت كلها تمون بواسطة العربات نهارا والطائرات في بعض الأوقات ليلاً.

وتعتبر مستعمرة روحاما المركز الرئيسي للمستعمرات الجنوبية وكانت مجهزة بشكل خاص ومعدة بتحصينات قوية وبها قوة من المهندسين .

وفى الشرق كانت هناك مستعمرات عين الكارم والمالحة ورامات راحيل وكلها مراكز حشد ومحصنة وتشرف على الطرق التي تصل بين شرق فلسطين والأردن .

## الأماكن ذات الأهمية التكتيكية:

۱ ــ منطقة جوليس ــ عبديس ــ عراق سويدان ، والخط الفالوجا ــ بيت جبرين :
 أ ــ تعتبر الأرض بين المجدل وعراق سويدان منبسطة نوعا ما وتتخللها بعض الهيئات التكتيكية المتباعدة والممتدة على جانبى الطريق الرئيسى .

ب ــ الأرض الممتدة شرق عراق سويدان جبلية نسبيا .

جــبعراق سويدان مركز بوليس منشأ على ربوة عالية تشرف على الأرض المجاورة د ــ يوجد طريق بين عراق سويدان والفالوجا صالح لمرور جميع أنواع الحملات كا يوجد مدق جنوبا لا يصلح لسير الحملات أثناء فصل الأمطار .

هـ ــ توجد كبارى على الطريق المرصوف شرق الفالوجا حتى بيت جبرين الأمر الذى يضطر حملاتنا لأن تسلك طرقا ومدقات تبادلية قد لا تصلح للسير فيها أثناء فصل الأمطار إذا دمر العدو هذه الكبارى .

و ــ الخلاصة : يعتبر هذا المثلث مصدر خطر يهدد أى قوات بأسدود وهو مصدر كل محاولة لقطع الخط : المجدل ــ عراق سويدان خصوصا وأن الطريق الرئيسى المؤدى إلى مستعمرات العدو الجنوبية يتخلل هذا المثلث . وما لم يدعم هذا المثلث يتمكن العدو من تقوية معسكراته فى منطقة النقب مما يزيد من تهديد خط التقدم لأسدود ولتمكن العدو من عزل أى قوات تتقدم شَمَالِيَّه .

#### ٢ \_\_ أسدود:

أ ـــ أنشئت قرية أسدود على ربوة عالية تشرف على الأرض العالية الجاورة لها وتؤدى إليها ثلاثة مسالك رئيسية من بيت دوراس وبيطاني غربي وبرقة .

ب ــ الأرض الممتدة جنوبا للمجدل على الساحل يوجد بها طريق مرصوف وخط حديدى بين الطريق والبحر .

جـ ــ تمتد غربى السكة الحديدية وبمحاذاة البحر كثبان رملية بها بعض الحدائق والأشجار .

د ــ فى منتصف المسافة بين أسدود والمجدل توجد مستعمرة « نيتسانيم » غرب الخط الحديدي وهي تتحكم في الطريق والأرض المجاورة .

هـ ــ تمتد جنوب قرية أسدود وبمحاذاة الطريق شرقا سلسلة من الهيئات الحاكمة تشرف على الطريق المرصوف وكذا على الأرض الممتدة شرقي تلك الهيئات . و ــ يوجد شرقي الطريق بعض بساتين الموالح .

ز ـــ شمال أسدود يوجد نتوء يعتبر مانعا لمرور العربات فى معظم أجزائه كما يوجد كوبرى على الطريق والسكة الحديدية .

#### ٣ ــ منطقة المجدل:

منطقة المجدل ذات أهمية خاصة للأسباب الآتية :

أ ـــ ملتقى عدة طرق مهمة وخاصة من أسدود ومن الخليل وبيت جبرين ثم طرق جوليس ونجبا وغزة .

ب ــ تعتبر المجدل نقطة ارتكاز خطرة لأى قوات متقدمة شمالاً.

جــ تقع شرق هذه المنطقة وشمال شرقها عدة مستعمرات كمستعمرة « جوليس ونجبا » فلا تبعدان أكثر من خمسة كيلو مترات عن المجدل فتجعلها داخل مرمى نيران الأسلجة الثقيلة كالمدفعية فيما لو استحكم العدو بها .

#### ٤ ـ منطقة بيت لحم:

منطقة جبلية صخرية ومن الصعب أن تقوم أى قوات كبيرة بهجوم فيها إلا عن طريق المسالك والمدقات الموجودة بها .

## منطقة الخليل ــ العوجة :

تنقسم إلى قسمين:

أ ـــ من الخليل إلى الظاهرية وهى منطقة جبلية وعرة تتحكم فى الطريق الرئيسى وهى لا تصلح لسيرالعربات من الغرب إلى الشرق خاصة إلا فى بعض دروب موصلة للقرى القريبة من الطريق .

ب ـــ والقطاع الثانى من بير سبع إلى العوجة ويشبه القطاع الأول غير أن طبيعة
 الأرض مفتوحة أكثر وجبالها أقل ارتفاعا .

ويخترق هذه المنطقة الطريق الوحيد الذى يمكن منه تموين أى قوات تتقدم من مصر تجاه القدس .

#### ٦ ــ منطقة بير سبع:

أهم منطقة في الجزء الجنوبي من فلسطين للأسباب الآتية :

أ ـــ وقوعها عند تقاطع الطريق الرئيسي من العوجة إلى بيت لحم ومن بير سبع إلى غزة وإلى الفالوجا .

ب ــ تقع على وادى السبع الذى هو مصرف مياه المنحدرات الجنوبية لهذه التلال ويجرى غربا حتى يتصل بوادى غزة عند العصنى لذا فإنها تمتاز بغزارة كميات المياه الموجودة بها .

جـــ كثرة المستعمرات اليهودية المحيطة بها والتي تعتمد عليها إلى حد كبير .

#### V ــ مستعمرة دير سنيد :

أ ــ أنشئت على سلسلة تلال مرتفعة تتحكم في الأرض المجاورة والطريق . المرصوف من غزة إلى المجدل .

ب ـ تشتمل هذه المستعمرة على بعض المنشآت والمبانى والاستحكامات الجيدة التى هى عبارة عن دشم من الخرسانة المسلحة وعدة دشم من الخشب والصاج المعرج وشكاير الرمل وتشرف هذه الدشم على ميدان ضرب نار جيد كما أنها متصلة بخنادق مواصلات بها حفر وأسلحة الأمر الذى يجعل الدفاع عن المستعمرة بعمق ومن جميع الاتجاهات .

جـ ــ يحيط بالمستعمرة موانع ممتازة من الأسلاك الوقائية والتكتيكية والتى تمتاز بحسن اختيار مواقعها وبكثافتها في معظم أجزائها .

#### ٠ - غـزة:

أ \_ يمر الخط الرئيسي للمواصلات الحديدية شمالا شرقى بلدة غزة مباشرة محصورا بينها وبين مرتفعات « على المنطار » وسلسلة التلال الممتدة شمالها وجنوبها الموازية للطريق .

ب ــ بغزة ميناء يصلح لرسو بعض السفن الخفيفة وليس به أية أرصفة . جــ ــ شرق غزة توجد تبة على المنطار التي تشرف على مستعمرة اللاسلكي تعطى ميداناً جيداً لضرب النار . د \_ يمر بغزة طريق إلى دير سنيد \_ المجدل \_ أسدود وطريق آخر لبير السبع .

#### ٩ ــ منطقة رفح:

تغطى معسكرات رفح التى تسلمها الجيش المصرى مساحات كبيرة من الأرض الفلسطينية تقدر خوالى ، ، ٥ فدان وهى عبارة عن جزئين رئيسيين أحدهما فى الأرض الفلسطينية والآخر فى الأراضى المسرية وتتكون من معسكرات منتشرة بعضها عن بعض لغرض تقليل الخسائر من جراء أية غارات جوية وجميع أجزاء المعسكر محاطة بالأسلاك الشائكة والأنوار .

والأرض في هذه المنطقة منبسطة ويمر الطريق الرئيسي إلى فلسطين شرق هذه المعسكرات مباشرة ويهدد هذه المعسكرات من الشرق وعلى بعد حوالي ٦ كم مستعمرة الدنجور والرابية (مفراحيم) وللعدو في هذه المستعمرات بعض المسالك الصحراوية التي يمكن استخدامها أحيانا لغرض القيام بغارات أرضية أو لعمل الكمائن أو للازعاج أو للهجوم على العرب للسلب.

والأرض ما بين الطريق الرئيسي شرق المعسكرات إلى هذه المستعمرات بها بعض الهيئات التكتيكية التي لو احتلت لأمكن محاصرة هذه المستعمرات ومنع قواتها من الوصول إلى الطريق الرئيسي وهي في بعض الأماكن رملية لا تصلح لسير العربات الثقيلة وفي بعضها الآخر متماسكة يمكن للعدو استخدامها كمدقات للوصول إلى الطريق أو السكة الحديد أو المعسكرات .

# الفصل الخامس الموقف العسكرى

## العوامل التي أثرت على الموقف العسكرى:

كانت أهم العوامل المؤثرة على الموقف العسكرى من وجهة النظر العربية قبل بدء العمليات مباشرة لإمكان تنفيذ سياسة جامعة الدول العربية التى قضت بوجوب الحصول على فلسطين لأهلها العرب كاملة تتلخص فيما يلى:

١ \_ لا يُنتظر بدء العمليات الحربية في داخل فلسطين قبل يوم ١٥ مايو سنة ١٩٤٨ نظرا لبقائها تحت ظل الانتداب البريطاني حتى هذا التاريخ مما يجعل تدخل أي قوات عربية قبله اعتداء على الدولة صاحبة الانتداب .

٢ ـــ إن الأسطول البريطاني يقوم بحراسة شواطىء فلسطين وحوض شرقى البحر الأبيض المتوسط مما يجعل وصول إمدادات من الأفراد أو المعدات للصهيونيين على نطاق واسع من الموانىء التي يمكنهم استغلالها في قبرص وفرنسا وإيطاليا وغيرها من دول البحر الأبيض المتوسط أمرا متعذرا.

٣ \_ ينتظر أن تنتهى حراسة الأسطول البريطانى لحوض شرقى البحر الأبيض المتوسط بمجرد انتهاء الانتداب مما يحبذ بدء العمليات فورا بمجرد انتهائه، وأن تتخذ هذه العمليات صفة خاطفة غرضها الاستيلاء على موانىء فلسطين لتعطيلها ولمنع الصهيونيين من استغلالها.

إن الأنباء التى كانت ترد من دوائر هيئة الأمم المتحدة فى ذلك الوقت تشير
 إلى وجود اختلاف وتردد بين الدول المشتركة فى هذه الهيئة على طريقة تنفيذ قرار

التقسيم الذى قررته الهيئة فى نوفمبر عام ١٩٤٧ ، فبالرغم من أن الدول العالمية الكبرى متفقة على وجوب تشكيل هيئة تضطلع بمسئولية إدارة فلسطين بعد انتهاء الانتداب ، فإن اختلاف هذه الدول على طريقة التنفيذ وعلى تشكيل هذه الهيئة يجعل القيام بهذا العمل محل شك كبير ويشجع على القول بأن تدخل قوات عربية فى فلسطين عقب انتهاء الانتداب مباشرة وقبل قيام الهيئة الدولية المزمع تشكيلها للإشراف على فلسطين لن يعتبر انتهاكا لحرمة ميثاق هيئة الأمم المتحدة .

٥ \_ كان المقدر أن عدد السكان اليهود فى فلسطين فى ذلك الوقت هو حوالى ٧٠٠ ألف نسمة يمكن تجنيد ٢٠ ألف منهم فى جميع أنحاء المستعمرات الصهيونية ، وكان المحقق أن لديهم ٢٥ ألف مقاتل من الهاجاناه ، علاوة على جماعات إرهابية أخرى أهمها « أرجون زفاى لئومى » التى يتراوح عددها بين ٣٠٠٠ \_ ٠٠٠٠ مقاتل وعصابة « شتيرن » التى لا يتجاوز عددها بضع مئات . وتتركز معظم قوات اليهود الرئيسية حول تل أبيب والقدس وحيفا .

7 \_ أما عن الأسلحة المتوفرة لديهم فكان المعروف أن بأيديهم الكثير من الأسلحة الصغيرة كالرشاشات ومدافع الهاون ( بعضها مصنوع محليا في تل أبيب ) كما كان لديهم سيارات مصفحة لنقل المؤن والذخائر ويمكن استخدامها في القتال . أما مستعمراتهم فكان بعضها محصنا بالأسلاك الشائكة والألغام . وكان عدد الأسلحة الثقيلة محدوداً للغاية كما كان لدى اليهود عدد من الطائرات الصغيرة .

٧ ... كان المعتقد أن قوات العدو على درجة مناسبة من التدريب والاستعداد ولديها مهارة فى قتال العصابات وأعمال النسف والإغارات الصغيرة . وكان من المشكوك فيه إمكان اشتراك قوات كبيرة منها فى عملية حربية منظمة ، لذا كان من المقدر أنه إذا دخلت القوات المصرية مجهزة بكميات كبيرة من الأسلحة الآلية والأسلحة المعاونة كالمدفعية ووحدات المهندسين وغيرها ، لتفوقت على العدو فى قوة النيران ، كا قدر أن أقل تشكيل يجب أن يشترك فى القتال هو مجموعة لواء مشاة مستقل متاسك حتى لا يتعرض لأخطار لا مبرر لها من أعمال تلك العصابات وكان

من المحقق أن يتدخل عرب فاسطين من أهاليها لمساعدة قواتنا أثناء تقدمها في أراضيهم مما يمكن من الاستفادة منهم لمعاونة القوات التي سوف تخصص لحماية خطوط المواصلات ومع أن هؤلاء العرب كانوا بفتقرون إلى الأسلحة والتدريب الصحيح إلا أنهم قد تمكنوا من الصحود أمام عصابات الصهيونيين قبل انتهاء فترة الانتداب مما يشجع على القول بأنهم سوف ينجحون في معاونة القوات النظامية بعد تغلغلها في تحرير بلادهم .

٨ ـــ كان من المقدر أن تتعاون الدول العربية كافة بالتدخل بقواتها النظامية في عملية تحربر أرض فلسطين لأهلها العرب ، مما يستوجب التفكير في تخصيص قطاع للقوات النظامية لكل دولة منها ، مع ضرورة تنسيق الجهود لضمان الحصول على التفوق النهائي على قوات العدو المشترك .

#### استعدادات القوات المصرية:

كانت حالة القوات المصرية في الفترة التي سبقت دخول القوات العربية فلسطين تتسم بطابع السلم والاكتفاء بالمحافظة على الأمن الداخلي والأعمال الأخرى التي كانت تكلف بها ، وكانت في مجموعها بعيدة عن الطابع العسكري ، وعما يبب أن تقوم به قوات عسكرية من تدريب واستعداد متواصل لغرض خوض غمار الحرب .

وقبل بدء العمليات بحوالى الشهرين أجرى المسئولون بحثا عن حالة القوات المصرية ومدى استعدادها ومقدرتها على التدخل فى فلسطين . وكان أهم النتائج التى وصل إليها المسئولون فى ذلك الوقت تتلخص فيما يلى :

ا \_ لن تتمكن قوات الجيش من توفير أكثر من مجموعة لواء مشاة معها بعض الوحدات المدرعة وذلك نظرا لانشغال باقى القوات فى أعمال الأمن الداخلي وحراسة القاعدة وخطوط المواصلات فى أنعاء متفرقة من البلاد على أن تعتبر هذه القوات بمثابة احتياط لجموعة اللواء المذكورة بعد احتدام العمليات .

٢ ــ كانت الأسلحة المتوفرة في ذلك الوقت تكفى لتجهيز مجموعة لواء مشاة
 مستقل كاملة ، مع الاحتفاظ لباق وحدات الجيش المكلفة بأعمال الأمن والحراسة

ببعض الأسلحة الخفيفة كالرشاشات والبنادق وهذه الأسلحة الخفيفة لا تحقق الكفاءة التامة في أرض العمليات إذا ما تطلب الأمر اشتراك تلك الوحدات المخصصة بصفة مبدئية لأعمال الأمن والحراسة كاحتياط لمجموعة اللواء بعد تطور العمليات.

٣ ــ أما موقف الذخيرة فنظرا لأنها كانت تستورد كلية من إنجلترا في ذلك الوقت ولتحكم السلطات البريطانية في هذا الشأن ، ولما تحتاج إليه عملية الاستيراد من وقت طويل قد يصل إلى ثلاثة أشهر في بعض الظروف ، فقد اعتبر هذا العامل حاسما ويؤثر على العمليات بصفة جدية .. وسوف يحد منها لأن كميات الذخيرة المتوفرة في ذلك الوقت كانت قليلة وتمنع من الاستمرار في القتال مالم يفتح باب الاستيراد على مصراعيه وما لم تفكر الحكومة في ضرورة الحصول عليها بأية وسيلة ومن أية دولة . وقد قدر بصفة عامة أن الذخائر المتوفرة للأسلحة المختلفة تكفى للقتال المستمر لفترة تتراوح بين الأسبوعين للمدافع وأربعة أسابيع للبنادق والرشاشات .

٤ ــ كانت حالة الحملة فى الجيش سيئة فقد كان ٦٠ ٪ من مجموعها غير صالح للعمل فضلا عن أن الباق كان يحوى نسبة كبيرة من عربات الركوب التي لا تصلح للقتال .

وكان المقدر أن مجموعة اللواء التي سيصير تشكيلها للاشتراك في عملية التحرير تتطلب ١٦٥٠ عربة من مختلف الأنواع حتى يمكنها أن تقاتل بكفاءة وأن تمون نفسها لمسافة ١٥٠ كم أمام رأس السكة الحديد مما يمكن القول معه إن جميع عربات الجيش الصالحة للعمل في ذلك الوقت لا يمكنها تلبية احتياجات مطالب مجموعة اللواء المذكورة حتى لو بقيت جميع الوحدات الأخرى المشتركة في عمليات الأمن والحراسة بدون حملات إطلاقا .

٥ ــ أما عن التدريب فكان المعترف به أن حالة التدريب الانفرادى مرضية على وجه العموم أما التدريب المشترك فكانت حالته غير مطمئنة نظرا لعدم اشتراك الوحدات في عمليات أو مناورات على مستوى مجموعة لواء مشاة كاملة ، مما حدا بالمختصين إلى التفكير في سرعة إعداد مجموعة اللواء وتجميعها حتى يسهل تدريبها

وإعدادها قبل منتصف مايو ١٩٤٨ وخاصة فيما يتعلق بالعمليات التي تتطلب الاشتباك مع عصابات مسلحة والهجوم على مستعمرات والقتال في المبانى مما لم يسبق لأغلب القوات التدريب عليه فكان الأمر يستوجب عناية فائقة في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

٦ ــ كانت حالة القوات الجوية فى ذلك الوقت لا تسمح بأكثر من معاونة مجموعة اللواء المقترح العمل بها فى القيام بأعمال الاستطلاع ومهاجمة بعض الأغراض الأرضية الحيوية بالقنابل والرشاشات.

٧ ــ أما القوات البحرية فقد كانت سلاحا ناشئا وكان المعتقد أنه بمضاعفة الجنهود يمكن استخدام بعض كاسحات الألغام في حماية الجناح الأيسر لقواتنا أثناء التقدم بعد منتصف مايو ١٩٤٨ كما أنه كان من المقدر أن طوافات مصلحة حرس السواحل يمكنها إمداد قواتنا بالمؤن في بعض الموانىء المنتظر تأمينها .

٨ ـــ وقد ظهر من دراسة توزيع القوات الصهيونية ومستعمرات اليهود المنتشرة في فاسطين أن معظم قوات العدو الأمامية تتركز في مناطق تل أبيب ويافا وحيفا وبيسان وصفد والقدس . أما باقى المستعمرات في جنوب فلسطين فكانت تحرسها قوات صغيرة مجهزة بدرجة لا تمكنها من عرقلة تقدم القوات المصرية النظامية .

9 - 3 اتضح من دراسة طبوغرافية مسرح العمليات أن من الواجب تحديد قطاعات لعمل قوات الجيوش العربية النظامية ضمانا لتنسيق الجهود ولإحراز التفوق المطلوب على قوات العدو ف كل قطاع منها واقترح أن يكون الواجب الذى تكلف بتحريره القوات النظامية المصرية هو القطاع جنوب غرب فلسطين الممتد من رفح والعوجة إلى غزة وبير سبع ثم إلى يافا والرملة .

وكان هذا القطاع يحوى الكثير من الطرق المعبدة التي تبدأ من مصر عدا السكة الحديد الممتدة بجوار الساحل إلى يافا وكان المفروض أن في مقدور مجموعة اللواء المئاة المستقل أن تقوم بتطهير هذا القطاع على أن تتعاون مع القوات العربية النظامية الأخرى في الاستيلاء على تل أبيب.

١٠ ـ وبدراسة طبوغرافية القطاع الذى خصص لقوات مصر وتأثيره على العمليات يتضح أنه ينقسم إلى سهل ساحلي يمتد من رفح شمالا بعرض يتراوح بين ٥ و ١٦ كم ويمتد على طوله الخط الحديدى والطريق الساحلي المرصوف ثم تتدرج الأرض في الارتفاع نحو الشرق حتى تصل إلى تلال يهوذا الصخرية الوعرة المشرفة على وادى الأردن وتخترقها شبكة جيدة من الطرق المرصوفة الصالحة لسير جمنيع أنواع الحملات تؤدى جميعها إلى منطقتي الرملة ويافا مارة بعدد من المعابر المقامة على القنوات والوديان مما يمكن معه القول إن التقدم بحملات ميكانيكية كان عملا ميسورا يؤدى إلى نهاية القطاع في يافا والرملة مع إمكان تموين هذه القوات على طول تقدمها إذا ما توفرت الحملات الميكانيكية اللازمة وأمكن ضمان سلامة المعابر من التدمير وتوفر احتياط مناسب من أدوات العبور .

11 ـــ ولم تكن هناك مشكلة فيما يختص بالمياه الصالحة للشرب نظرا لتوفرها في السهل الساحلي وفي بير سبع ولن يحتاج الأمر بخصوصها إلا لإجراء بعض التحسينات لموارد المياه الموجودة وتطهير المياه وتعقيمها

١٢ ــ كما كان من المقدر أن تحصل القوة المتقدمة على بعض احتياجاتها من المواد الغذائية من الموارد المحلية في المناطق الزراعية بالساحل مما يعاون على توفير بعض الحملات اللازمة لهذا الواجب أثناء التقدم .

۱۳ ــ وكان المقدر أن امتداد خطوط المواصلات لمسافات كبيرة سيجعل منها هدفا سهلا لإغارات العصابات الصهيونية مما يحتم تجهيز وحدات خاصة من القوات النظامية والأهالي المدنيين لحراسة خط السكة الحديد وتأمين الطرق ومرافقة حملات التموين كما كان الواجب يقتضى تجهيز سرية سكة حديد كاملة لإدارة الخط الحديدى من رفح إلى يافا لتوفير الحملات الميكانيكية على الطريق الساحلي وفي الداخل.

١٤ ــ وقدرت اللوازم الإدارية اليومية لمجموعة اللواء بحوالى مائة طن ، عدا الذخيرة ، مما اقترح معه المسئولون في ذلك الوقت وجوب توجيه نظر الحكومة القائمة إلى ضرورة الحصول على هذه اللوازم في وقت مبكر نظرا لعدم توفر أغلبها .

كما وجب النظر أيضا إلى ضرورة وضع الخط الحديدى من القنطرة شرق إلى فلسطين تحت سيطرة السلطات العسكرية المصرية ، وبالتالى تحت سيطرة السلطات العسكرية المصرية . وذلك قبل الاستعداد للعمليات المقبلة .

10 \_\_ أما عن الشئون الطبية والأدوات الجراحية فقد كان النقص فيها ملحوظا ، مما حدا بالمسئولين العسكريين إلى طلب تكليف وزارة الصحة بتلبية طلبات الخدمات الطبية قبل الدخول في فلسطين هذا علاوة على نقص معدات مستشفى الميدان المقترح وضعه ضمن وحدات مجموعة اللواء وعدم وجود وحدات جراحية أمامية أو وحدات نقل دم لضمان قيام الخدمات الطبية بواجباتها كاملة في الميدان .

١٦ ــ والحلاصة مما سبق أن حالة القوات في ذلك الوقت كانت تستوجب الحطوات الآتية تمهيدا للاشتراك في عمليات تحرير فلسطين :

أ ــ تجميع وتدريب مجموعة لواء مشاه مستقل كاملة .

ب ... تخفيف أعباء مساعدة السلطات المدنية التي كانت ملقاة على كاهل الجيش في ذلك الوقت .

جــ الاتصال مع قيادات الجيوش العربية الأخرى لتنسيق خطة عامة تحدد فيها اختصاصات قوات كل دولة على حدة .

د ــ وضع الترتيبات التي تكفل ضمان تعاون الفلسطينيين أثناء تقدم القوات المصرية في بلادهم .

هـ ــ الاهتمام بجميع النواحي الإدارية وخاصة فيما يتعلق بالذخيرة والحملة والخدمات الطبية .

## موقف الجيوش العربية:

نورد فيما يلى البيانات الرسمية عن موقف الجيوش العربية قبيل بدء العمليات النظامية بفلسطين:

#### ١ ــ الجيش اللبناني :

تبلغ قوته أربعة أفواج (كتائب) وبطاريتي مدفعية وبضع مصفحات ودبابات ١٢٥ خفيفة ، وكان يحتل جبهة واسعة من رأس الناقورة حتى مرجعيون ، وبالنظر لقلته العددية وضعف تسليحه وقلة عتاده ما كان ليقوى على اجتياز حدوده إلى داخل فلسطين ما لم تلحق عليه قوات مشاة ومدفعية كافية كالم تكن لدى لبنان أى طائرات حربية وقتئذ .

#### ٢ ــ الجيش السورى:

أ ــ الجيش: كانت تبلغ قوة الجيش السورى لوائين مشاة يعاونهما بعض الوحدات المعاونة وبعض القوات المدرعة ، وكان الجيش السورى على درجة جيدة من التدريب والتسليح ويرابط فى منطقتى بانياس وجسر بنات يعقوب وكانت الظروف لا تسمح له بالقيام بحركات تعرضية واسعة والاندفاع إلى أهداف رئيسية .

ولكن كان يمكنه القيام بهجمات محلية لإشغال العدو ولتخفيف الضغط على الجيوش العربية .

ب سه القوات الجوية : كان يقدر ما كان لدى سوريا فى هذا الوقت بعشر طائرات ماركة « هارفارد » ذات المقعدين ينقصها بعض التسليح والقنابل كما أن بعض طياريها كانوا حديثى العهد بالطيران .

#### ٣ ــ الجيش العراق:

أ ــ الجيش: كانت تبلغ قوته أربعة لواءات وقوة ميكانيكية وبعض الوحدات المعاونة وكان يحتل منطقة واسعة ويمكنه الدفاع عنها والقيام بحركات تعرضية واسعة لمشاغلة العدو وتخفيف الضغط على باقى الجيوش العربية وكان يستند جناحه الأيسر على القوات الأردنية .

ب ـــ القوات الجوية : كانت تتألف من سرب قاصف ( أنسن ) ونصف سرب مقاتل ( جلاديتور ) وهى طائرات قديمة جدا وبطيئة وتحتاج لكثير من الإصلاحات من وقت لآخر .

#### ٤ ــ الجيش الأردلي :

كانت قوته تقدر بثلاثة ألوية (٦ كتائب) وأربع كتائب مدرعة مع بعض

الوحدات المعاونة كما كان على درجة جيدة من التدريب والتسليح.

#### ٥ ــ القوات المسلحة المصرية:

أ ــ البرية : مجموعة لواء جارى تجميعها وتجهيزها بمنطقة العريش لم تتح الفرصة لها للتاريب المشترك تحت قيادة موحدة ولم تصل إلا إلى مستوى تدريب السرية في دتيبة واحدة وإلى مستوى الفصيلة من الكتائب الأخرى نظرا لظروف الأمن والعلوارىء والخدمات العامة التي كثيرا ما كانت تكلف بها وحدات الجيش من قبل كالم يسبق لبعض الجنود التدرب على جميع أنواع الأسلحة .

أما الوحدات الإدارية فكانت ناقصة جدا ويصل هذا النقص في بعض المعدات إلى ٦٠٪ وفي الاحتياط بنسبة ٩٠٪ تقريبا .

ب ـــ القوات الجوية : كان لدى مصر ست طائرات مقاتلة وطائرة للاستكشاف و التصوير لكل من الجعل الأول والثاني وكذا خمس طائرات نقل داكوتا بالجعل الثاني .

جد ... القوات البحرية : كانت عبارة عن كاسحتى ألغام موجودتين فى المياه الاقليمية أحداهما بالعريش تتناوب العمل مع الأخرى التى تتواجد فى بورسعيد ولا يمكن استخدامهما معا فى وقت واحد .

كا كانت توجد قطع خرية خلاف الكاسحتين مجهزة بزوارق إنزال تستطيع أن تنقل سريتين مشاة أو ٢٥٠ طن تعيينات دون وقاية كافية من النيران على أن يكون النقل تحت حراسة مظلة جوية .

#### ٣ ـــ قوات المتطوعين :

نعددت طوائف المتطوعين وتوزعت في أماكن غتلفة بفلسطين وعموما كانت مؤلفة من متطوعين من مختلف البلاد العربية يقودها ضباط عراقيون وسوريون ومصريون وكان تسليحها ضعيفا إذ إنها كانت تستعمل أسلحة مختلفة الأنواع من إنحليزبة وفرنسية وألمانية مما يصعب إمدادها بالذخيرة كما أن عددها كان قليلا ولم يكن من الممكن الاعتاد عليها في الاستيلاء على أهداف رئيسية والاحتفاظ بها ولا

تتمكن من القيام بواجبات القوات النظامية غير أنها كانت تجيد حرب العصابات . . وكانت هذه القوات موزعة كالآتي :

قوات المجاهدين ( المناضلين ) فى شمال فلسطين بقيادة فوزى القاوقجى . وقوات المجاهدين ( المناضلين ) فى منطقة القدس بقيادة عبد القادر الحسينى . قوات المجاهدين ( المناضلين ) فى منطقة اللد بقيادة الشيخ حسن سلام .

ثم قوات المجاهدين في جنوبي فلسطين بقيادة المقدم أ. ح. أحمد عبد العزيز . والحقيقة أن القوات الأخيرة كانت أكثر هذه القوات تنظيما وتسليحا بالرغم مما كان ينقصها من الأسلحة الحديثة والتدريب .

#### تعليق:

#### ١ \_ عام:

بدراسة ما كانت عليه حالة الجيوش العربية آنذاك من ضعف عام نتيجة لتدخل الاستعمار في تسيير دفة الحكم في هذه البلدان لوقت قريب بالإضافة إلى قلة التصنيع فيها واعتادها في معظم نواحي اقتصادياتها على دول استعمارية همها الأول إضعافها لضمان بقاء سيطرتها مما دعانا للاعتراف بأن قرار دخول أرض فلسطين بالقوات النظامية كان يعتبر — والحالة كما أوضحنا ... عملا جريئا أملته السياسة على الجيوش دون استعداد كامل يقوم على معلومات وافية .

## ٢ ــ الموقف الاستراتيجي :

أ ــ منذ أن أعلن الإنجليز عزمهم على الجلاء عن فلسطين أخذوا يمكنون اليهود من البلاد المفتوحة في قسمهم بمشروع التقسيم ، وأمروا الجيش الأردني بالانسحاب من حيفا وتل أبيب وغيرهما من البلاد الواقعة في ذلك التقسيم عدا منطقة النقب فإنهم سمحوا لجيش الأردن بضرب أطناب خيامه في بعض بلادها لأن الإنجليز لم يكونوا موافقين على ضمها إلى القسم اليهودي ، وكان غرض الإنجليز مساعدة اليهود على الاحتفاظ بمواقعهم واحتلال ما قد يكون بأيدى العرب من قسمهم وتمكين

الحيش الأردني ، من القسم العربي توطئة لتنفيذ سباستهم ، وعماوا على منع الجيوش العربية من التدخل في فلسطه، قبل جلائهم عها نهائيا في الوقت الذين كان اليهود بتو نملون فيه في الفسم العربي ويحماون المادن العربية الواحدة نلو الأخرى .

سيد لل طان الإجلى بعلمه ان عرب فلسطين لا قبل طم بالهود وأنه لابا من جيه ش مساحه تعديهم و حول دون احتلال البهود لفلسطين دلها ــ وهم لا بوافقون على ذلك ــ لم بعير صوا اللول العربية في تدخلها لعبال عرب فلسطين بعد جلائهم عنها وشجعوها على ذلك وأمدوا بعضها بسلاح من الزائد عن حاجات جبوشهم في مصر و شرق الأردن بل أعلنوا أنهم مرتبطون مع العرب بمعاهدات تقضي بإمدادهم بالسلاح ، فعنيل للعرب أن الانجليز من ورائهم وأنهم سوف بوالول مدهم بما نجتاجهان إليه من سلاح إلى أل بفضها على البهد قضاء ميرما .

جد سد. ذان له إن العمهبونين الفرحمة لربادة استعداداتهم الحربية في المستعدرات ولعم ودسة ، الطرق والخيارين و ١١٠ الاستبلاء على المواقع الاستراسحية المهمة و كان من الهاحب العمل على منع وصول المقاتلين المنجمعين في موانى، البحر الأبيض المتوسط وعنادهم الحربي إلى موانى، فلسطين وذلك لم يكن يتأتى إلا باستخدام قوات خربة وجوية قوبة مع سرعة الاستيلاء على موانى، فلسطين بهجوم خاطف .

د ــ لم يحي موقف القوات البريطانية حيال العمليات المتظرة معروفا نماما .

#### ٣ ـ القوات المضادة:

#### أ ـــ قوات العدو :

ا ــ كانت تقدر ــ كل سبق أن ذكرنا ــ بعوالى ٤٠,٠٠٠ مفاتل بكامل الأسلحة والمعدات وعلى درجة عالية من التدربب كل كان بوحد لديه حوالى ٢٠,٠٠٠ مقاتل أخربن لم يصلوا بعد إلى درجة عالية من التدربب .

٢ ... توفر وحود فوات مدربة أخرى للقيام بأعمال الحراسة وباقى المطالب
 الإدارية مما بطلق حربه القوات النظامية لعملية القتال وحدها .

٣ ـــ توفر الأسلحة الثقيلة والأتوماتيكية المستوردة من الخارج والمصنوعة محليا والمصفحات والعتاد الحربى بأنواعه كافة ومعدات القتال الحديثة مما يزيده فى قوة النيران وخفة الحركة وكذلك كان يتفوق فى معدات التدمير.

٤ ــ كان الصهيونيون يستخدمون بعض الطائرات في عمليات الاستطلاع والهجوم على مراكز المجاهدين كما كان يوجد لديهم كثير من المطارات علاوة على المطارات التي جلا عنها الانجليز كما كان لديهم قوات هابطين .

من العناصر المقاتلة تحت قيادة واحدة مع إتمام تدريبها المشترك مغ وجود
 هيئة أركان حرب سبق لها وضع سياسة المقاومة والإرهاب.

٦ نان العدو يعتمد على خطوط مواصلات داخلية وطرق تكفيه لتحركاته أمام الجبهات المختلفة .

#### استنتاجات:

١ ــ نخرج من ذلك بأن استعداد الصهيونيين للمقاومة بل ولتنفيذ خطتهم بقيام الدولة اليهودية يدعو إلى إعداد القوة الضاربة الكافية للتغلب عليهم .

٢ ـــ كا كان يجب إخلاء القوة الضاربة وتفرغها للقتال فقط مع تعيين قوات أخرى للحراسات والقاعدة وخطوط المواصلات ولإدارة الأراضى المكتسبة .

٣ ـــ كان من الضرورى الاهتمام بتدمير مصانع العدو المحلية والمطارات ومراكز القيادة وباقى المرافق مما كان يستلزم الحصول على التفوق الجوى من جانبنا .

٤ ـــ وكان لابد من توحيد القيادة البرية والجوية وسرعة ربط القوات العربية وتكوين رئاسة مشتركة لتسيير دفة العمليات في جميع الجبهات.

#### ب \_ قواتنا:

#### كانت تحتاج إلى :

ا ــ ضرورة إعداد احتياطى برى كافٍ مدرب كامل التسليح بالقاعدة الأمامية ( العريش ) لسرعة سد الخسائر واستكمال النقص فى الوحدات الإدارية وتخزين الاحتياط اللازم للاستعواض أثناء العمليات على أن يتم ذلك قبل بدء العمليات بحوالى أسبوع .

٢ ــ كانت القوات الجوية غير كافية للقيام بالمساعدات المباشرة وغير المباشرة للقوات من الحراسة واستطلاع وتدمير وتصوير وحراسة القطع البحرية المصرية علاوة على وقاية القواعد وطائرات النقل ، وكان ذلك يستدعى ضرورة وجود قاذفات قنابل ضمن قوة الطيران ..

٣ \_ كان يتعذر الاعتهاد على القطع البحرية المعينة لمعاونة قواتنا فى عمليات حربية مشتركة ويمكن استخدامها إلى حد ما فى عمليات نقل المؤن إلى أماكن إنزال تقع خلف خطوطنا ، وحتى ذلك فإنه لم يكن متيسرا إلا فى جو صالح كما أنه لا يمكنها اعتراض ومنع قوافل الصهيونيين البحرية من الوصول إلى سواحل فلسطين خصوصا وأن سفن العدو كانت تحمل أعلام بعض الدول الأجنبية .

٤ ـــ وأخيرا لم تكن هناك معلومات كافية عن تنظيم وتسليح وقيادة وقوة الجيوش
 العربية ولا عن مدى إمكانياتها أو الأغراض التي ستحدد لها في العمليات النظامية .

أخذت الحوادث تجرى تباعا وبسرعة مما جعل عامل الوقت يحتل الأهمية الأولى وأن كل تأخير في بدء العمليات سيستفيد منه الصهيونيون .

خطط الجيوش العربية: (انظر لوحة رقم ٤)

#### عام:

لم تكن خطة الجيوش العربية منسقة تفصيلا بل عين هدف لجيش كل دولة عربية يصل إليه فى وقت معين ثم تصدر بعد ذلك أوامر أخرى حسبها تقضى الظروف . وكانت واجبات الجيوش تتلخص فيما يلى :

#### ١ ــ الجيش اللبناني :

يحتشد جيش لبنان في منطقة رأس الناقورة وهدفه « نهارية » وتطهير المنطقة الكائنة بين الحدود والهدف بتدمير المستعمرات اليهودية الموجودة فيها كافة .

#### ٢ ــ الجيش السورى:

يحتشد جيش سوريا في منطقة فيق وهدف الجيش التقدم على محور الحمة ـــ سمخ وإنشاء رأس جسر عبر نهر الأردن .

#### ٣ ــ الجيش العراق:

يحتشد جيش العراق فى المنطقة الكائنة بين إربد والحدود وهدفه التقدم على محور إربد ــ جسر المجامع وتطهير المنطقة من المستعمرات اليهودية واحتلال رأس جسر عبر الأردن فى منطقة جسر المجامع .

#### ٤ \_ الجيش العربي الأردني :

يقوم بتقوية فرقته المرابطة في جسر الشيخ ياسين لتأمين الدفاع عنها ويوجه قواته كالآتي : -

' لواء مشاة: وهدفه نابلس.

لواء ميكانيكي : وهدفه رام الله .

لواء ميكانيكي: في الاحتياط في منطقة خان الأحمر .

وتتوجه هذه القوات إلى أهدافها بأسرع ما يمكن تمهيدا للأوامر المقبلة .

#### ٥ \_ الجيش المصرى:

يحتشد على الحدود فى منطقة العريش وهدف الجيش المصرى غزة على أن يناط بالبحرية المصرية واجب مراقبة السواحل الفلسطينية وفرض حصار عليها مع القوة الجوية المصرية مع إسداء المساعدة اللازمة للجيش المصرى عند تقدمه .

الباب الثانى المرحلة الأولى للعمليات ١٩٤٨ مايو ـ ٧ يوليو ١٩٤٨

## مجمل الحوادث

١ ـــ لم تتفق الدول العربية على قيادة موحدة لجميع الميادين ؛ ولذلك أرسلت مصر هيئة مستشارين عسكريين للعمل بالقيادة العامة للجيوش العربية التى استقر رأى مصر والأردن على إنشائها بعمان بغرض تنسيق وتحقيق التعاون بين القوات المصرية والأردنية . وصلت هذه الهيئة إلى عمان في ١٩٤٨ مايو ١٩٤٨ .

٢ ـــ دفعت القوات المصرية قبل يوم ١٥ مايو ١٩٤٨ بقوة خفيفة عمادها بعض المتطوعين عبر الحدود شمالا إلى خان يونس وغزة وفى ناحية الشرق إلى العوجة وبير السبع .

٣ ــ بدأت القوات المصرية عملياتها فجر يوم ١٥ مايو ١٩٤٨ حيث عبرت الحدود المصرية الفلسطينية عند رفح واتجهت شمالا واشتبكت مع بعض المستعمرات اليهودية عند الدنجور وكفار دروم وبيرون إسحق ودخلت غزة في اليوم التالي .

٤ ــ وفى يوم ١٥ مايو أيضا تقدمت القوات السورية واللبنانية عبر حدودهما في محاولة لاحتلال المنطقة اليهودية غرب بخر الجليل وتقدم اليهود فى الوقت نفسه شمالا على امتداد البحر الأبيض المتوسط إلى لبنان . ولم يتمكن أى من الطرفين من تنفيذ مجهود يذكر ولم تقع سوى اشتباكات محدودة لم تغير الموقف .

هـ وف الجبهة الأردنية تقدم اللواء العربى غربا ووصل إلى اللد يوم ١٧ مايو وأرسل فصيلة إلى القدس لتطهيزها . وفي يوم ١٩ مايو استولى الجيش الأردنى على الرملة وهي نقطة يهودية أمامية وأتم اتصاله برجال العصابات العرب الذين كانوا يعملون بالقرب من الاطرون وتمكن من الاستيلاء على نقطة مهمة في طريق القدس لضمان فصل القوة الرئيسية لليهود المنتشرة حول تل أبيب عن مدينة. القدس ، واستولت القوة العربية في القدس على منطقة الشيخ جراح وهي إحدى ضواحي المدينة الجديدة .

٦ استأنفت القوات المصرية تقدمها من غزة يوم ١٩ مايو واشتبكت مع
 القوات اليهودية في معركة دير سنيد ووصلت إلى المجدل يوم ٢١ مايو وبدأت

القوة الجوية المصرية في ضرب تل أبيب يوميا بالقنابل وأحدثت حسائر مختلفة ، ووصلت قوات المتطوعين المصريين إلى بيت لحم التي لا تبعد عن القدس إلا خمسة أميال يوم ٢١ مايو وحدثت عدة محاولات للاتصال بقوات العرب في القدس حيث احتلت قوات الأردن رامات راحيل وهي نقطة في منتصف الطريق بين بيت لحم والقدس وأخيرا أمكن تحقيق الاتصال بين قوات الأردن ومصر يوم ٢٤ مايو .

٧ ــ وفي يوم ٢٩ مايو وصلت القوات المصرية إلى أسدود ثم بدأ تقدم القوات شرقا لاحتلال الخط من المجدل إلى عراق سويدان ثم الفالوجا ثم عراق المنشية إلى بيت جبرين وذلك للاتصال بقوات المتطوعين في بلدة الخليل وبيت لحم والقدس وكان الغرض من هذا التقدم شرقا هو فصل المستعمرات اليهودية الشمالية عن الجنوبية ومنع أي اتصال بينها.

٨ ــ وفي يوم ٣٠ مايو تقدمت قوة العراق الميكانيكية واحتلت تل كرم وأرسلت دورياتها إلى ما بعدها غربا وجنوبا وفي الوقت نفسه أرسل اللواء العربي الأردني قوات إلى مسافة عشرة أميال من الله واحتلت قوات عربية أخرى بتاح تكفيا ووصلت إلى نقطة تبعد ستة أميال فقط من تل أبيب.

٩ ـــ وفى يوم أول يوليو قامت قوة اليهود الرئيسية بهجوم مضاد لاستعادة بتاح
 تكفيا غير أنه فشل ووصلت دوريات العرب إلى شاطىء البحر الأبيض المتوسط
 حول تل أبيب . وفى اليوم التالى تقدمت القوات العراقية إلى الطيرة .

• ١ - وفي يوم ٧ يونيو استولت القوات المصرية على نيتسانيم وهي مستعمرة يهودية إلى الشمال من أسدود حيث قام اليهود بعدة محاولات فاشلة لاستردادها .

11  $_{-}$  وفي ليلة  $_{-}$  9 يونيو قام اليهود بمحاولة جديدة لاختراق الطريق: اللاطرون  $_{-}$  القدس غير أنهم فشلوا وأصيبوا بخسائر فادحة بالرغم من أنهم حاولوا الوصول بحركة التفاف إلى نقطة حول الطريق حيث صدتهم بعيدا قوات المتطوعين المصريين في القدس .

17 س فرضت الهدنة الأولى اعتبارا من سعت ٨٠٠ يوم ١١ يونيو ١٩٤٨ واستمرت حتى ٧ يوليو واتفق على أن تبقى خطوط القتال دون تغيير وأن يتجنب كل من الطرفين ر العرب واليهود) زيادة القوات أو جلب الأسلحة مع منع دخول المهاجرين القادرين على حمل السلاح إلى فلسطين وعينت الأمم المتحدة الكونت برنادوت كوسيط للبحث عن حل سلمى لمشكلة فلسطين حيث اتخذ جزيرة رودس مركزا له وبدأ تعيين عدد من المراقبين الدوليين .

11 11 11

## الفصل السادس التقدم إلى غزة وبئر السبع ( ٦ ١٩ مايو سنة ١٩٤٨ )

#### بدء عمليات القوة الخفيفة ( المتطوعين ):

تحر دت القوة الخفيفة من المتطوعين المصربين في سعت ١٨٠٠ يوم ٦ مايو سنة ١٩٤٨ من العريش إلى رفح وعبرت الحاءود الفلسطينية إلى خان يونس وبدأت أعمالها الفاءائبه منذ هذا التاريخ وكانت تتكون من قوة من المشاة تقدر بسرية تعاونها قوة من الأنى المدفعية الحفيف قوامها تروب ٣,٧ هاوتزر من الآلاني الثاني مدفعية الميدان وتروب ١٨٠٥ ٢ رطل من الآلاني الأول م / د وكانت القوة من المتطوعين من حنباط الحيش وحمده الذين تقاموا العمقوف برغبة أكيدة وبمحض اختيارهم لإنقاذ فلسطين من المهود .

بدأت القوة تمهد الطريق أمام الجيش وتجمع المعلومات الهامة وأطلقت مدفعيتها أولى طلقانها على مستعمرة «كفار دروم» التى تقع على الطريق من خان يونس إلى غزة يوم ١١ مايو سنة ١٩٤٨ واستمرت تضرب المستعمرة حتى اشتعلت فيها النبران، تم اندفعت القوة الخفيفة من خان يونس إلى أطراف غزة حيث احتلت مرتفعات على منطار شرق غزة في يوم ١٥ مايو وظلت باقية فيها حتى وصلتها مقدمة الحيش وكانت القوة تحرس الطريق وتمهد لتقدم القوات الأساسية.

#### بدء العمليات الرئيسية:

صدرت الأوامر للقوات المقاتلة المتجمعة في العريش ( أنظر الملحق « أ » في نهاية هذا الفصل ) بالتحرك سعت ٨٣٠ يوم ١٢ مايو سنة ١٩٤٨ إلى منطقة رفح حيث وصلت إليها واتخذت أماكنها على الحدود المصرية استعدادا لبدء العمليات الحربية . وفي يوم ١٤ مايو صدر الأمر باجتياز الحدود في فجر اليوم التالي ( ١٥ مايو ) لدخول فلسطين .

وكان الغرض الذى أعلن فى ذلك اليوم هو تأديب العصابات الصهيونية وحماية عرب فلسطين من غدر اليهود .

وضعت خطة تمهيدية تهدف إلى احتبلال غزة وذلك على أساس تقدم سريع لاحتلال المدينة مع اسكات مستعمرات العدو على الطريق الرئيسي بين رفح وغزة بالنيران فقط . وكانت رغبة القوات المصرية واضحة في سرعة الوصول إلى غزة قبل أن يستولى عليها اليهود ، وفي هذه الحالة كان الأمر سيتطلب تجهيزات أكبر للاستيلاء عليها .

كانت الخطة تشمل إجراء التقدم على مرحلتين:

#### ١ ــ المرجلة الأولى:

أ ــ القوات .

الكتيبة السادسة بنادق مشاة .

وفي معاونتها:

سرية من كتيبة مدافع الماكينة الثانية .

البطارية الثانية من آلاى مدفعية الميدان ( ٢٥ رطل ) .

تروب مضاد للدبابات ( ٦ رطل ) .

#### ب ـــ الواجب :

الهجوم على مستعمرة الدنجور بغرض تأمين خط تقدم القوة الأساسية إلى غزة .

#### ٢ ــ المرخلة الثانية:

### أ ــ القوات :

كتيبة استطلاع من الآلأى الأول سيارات مدرعة (تعمل كقوة ساترة). الكتيبة الأولى بنادق مشاة.

وفى معاوّنتها :

البطارية الأولى من آلاى مدفعية الميدان ( ٢٥ رطل ) .

البطارية الثالثة الخفيفة المضادة للطائرات. تروب مضاد للدبابات (٦ رطل).

ب ــ الواجب :

احتلال غزة

## الهجوم على مستعمرة الدنجور:

سارت العمليات يوم ١٥ مايو حسب الخطة الموضوعة ، فتقدمت قوات المرحلة الأولى لتأمين مستعمرة الدنجور وهي عبارة عن لمجموعة من المستعمرات الصغيرة تقع على ربوة مشرفة على الطريق العام الساحلي من رفح إلى غزة ، وعلى بعد يقدر بخوالي خمسة كيلو مترات شرق الطريق وتهدد خط تقدم القوات المصرية وكانت المنطقة الممتدة من شرقي الطريق لمسافة ثلاثة كيلو مترات رملية مكشوفة فيما عدا مناطق متفرقة توجد بها حدائق تين شوكي . أما المنطقة القريبة من المستعمرة مباشرة فكانت أرضها زراعية وبها بعض أشجار فاكهة وتشتمل على مبانٍ صغيرة للمزارعين .

كانت خطة الهجوم على المستعمرة تقضى بضرب تجمعات قوية من المدفعية تتقدم على أثرها سريتان من المشاة بينا تبقى فى الاحتياط سريتان أخريان . أما مدافع الماكينة فقد احتلت موقعا جانبيا مشرفا تعمل منه كقاعدة نيران .

بدأ تنفيذ الخطة وأطلقت المدفعية أولى طلقاتها فى سعت ٧٣٠ يوم ١٥ مايو حيث ضربت تجمعات قوية ولم تمض دقائق حتى كانت المستعمرة تشتعل بالنيران . وتقدمت المشاة بعد ذلك مباشرة بدون مقاومة إلى أن وصلت القوات إلى الأسوار الشائكة للمستعمرة وهنا فتح العدو نيران مدافع الماكينة من دشمه الحصينة داخل المستعمرة فأوقف التقدم واتخذت القوات ساترا وصدرت الأوامر بإعادة ضرب تجمعات مدفعية على أماكن الدشم ففتحت المدفعية نيرانها سعت ١١٠٠١ وعادت الحرائق تشتعل بالمستعمرة وقامت المدفعية بعمل ستارة دخان غير أن قوات المشاة لم تستطع اقتحام المستعمرة .

وفي سعت ١٧٠٠ أحضر تروب المدفعية المضاد للدبابات ٢ رطل وأطلق طلقاته لتحطيم دشم العدو حيث تم ذلك بالفعل غير أن المشاة كانت مجهدة للغاية فلم تتمكن من استئناف الهجوم وترتب على ذلك أن طلب قائد الكتيبة المشاة عمل ستارة دخان لستر الانسحاب وإخلاء الجرحى والقتلى حيث تم انسحاب كل القوات إلى مواقعها الحلفية في سعت ١٨٠٠ بعد أن تركت سريتين مشاة وبطارية مدفعية الميدان لمحاصرة المستعمرة.

## دخول غزة:

تقدمت القوة الساترة لقوات المرحلة الثانية (كتيبة الاستطلاع من الآلاى الأول سيارات مدرعة ) ودخلت مدينة غزة سعت ١٩٠٠ يوم ١٥ مايو .

أما باقى القوات فتحركت سعت ٢٠٠ يوم ١٦ مايو حيث صادفتها على طريق التقدم مستعمرة كفار دروم التى تقع جنوبى غزة خوالى ١٦ كيلو متراً وكان من الضرورى مهاجمتها لضمان سلامة التقدم . ولما كانت السرعة عاملا حيويا فى الوصول إلى غزة فقد استقر الرأى حينئذ على إصدار الأمر لاشتباك البطارية الأولى مدفعية الميدان ( ٢٥ رطل ) مع هذه المستعمرة . وقد بدأ الاشتباك بالنيران من سعت ١٠٣٠ واستمر على فترات حتى سعت ١٧١٥ حيث أطلقت تجمعات شديدة دمرت المستعمرة ثم كلفت قوة من المتطوعين ، الذين كانوا قد سبقوا إلى المنطقة مع القوة الحفيفة ، بمحاصرتها .

تقدمت القوة الأساسية بعد ذلك فدخلت مقدمتها غزة سعت ١٦٣٠ يوم ١٦ مايو ووصلت باقى القوات فى سعت ١٩٠٠ واحتلت بعض القوات مواقعها خارج المدينة (عند تبة على المنطار) تعاونها وحدات من مدفعية الميدان التى اشتبكت بمجرد وصولها مع مستعمرات العدو الموجودة أمام غزة وهى بيرى وبيرون إسحق واللاسلكى .

وفى نفس يوم ١٦ مايو ضربت القوات الجوية مستعمرة الدنجور ومطار بتاح تكفيا وميناء تل أبيب .

#### الوصول إلى بئر سبع:

وفي يوم ١٧ مايو صدرت الأوامر إلى القوة الخفيفة (المتطوعين) ، التي كانت قد سبقت القوات إلى غزة وكانت موجودة بمعسكر النصيرات ، بالتقدم إلى بئر سبع عن طريق غزة ـــ بئر سبع فقامت بتنفيذ ذلك وقد لاقت مقاومة شديدة في (بركة العمارة) وتغلبت على هذه المقاومة وتمكنت من اقتحام المواقع الدفاعية حول المدينة ودخلت القوة مدينة بير سبع بعد ظهر يوم ١٩ مايو .

وتقدمت القوات المصرية شرقي بلدة رفح واحتلت العوجة ومنطقة العسلوج بقوات صغيرة ثم احتلت بئر سبع بعد أن دخلتها القوة الخفيفة واتصلت القوات المصرية شمالا بالمتطوعين في بلدة الخليل.

(الملحقأ)

## تشكيل الحرب للقوات المصرية المتجمعة بالعريش يوم ١٩٤٨ مايو ١٩٤٨

أولا: قوات الجيش:

ا ــ القائد:

عميد أحمد على المواردري .

٢ \_\_ القوات:

الكتيبة الأولى بنادق مشاة .

الكتيبة السادسة بنادق مشاة .

الكتيبة التاسعة بنادق مشاة .

كتيبة مدافع الماكينة الثانية المشاة .

كتيبة استطلاع من الآلاي الأول سيارات مدرعة .

كتيبة دبابات خفيفة .

آلاي مذفعية الميدان ( ٢٥ رطل ) . بطارية مدفعية الميدان ( ١٨ رطل ) . بطارية مدفعية مضادة للدبابات ( ٦ رطل ) . بطارية خفيفة مضادة للطائرات ( ٤٠ مم ) . بطارية أنوار كاشفة .

تروب مضاد للطائرات ( ٣,٧ بوصة ) .

سرية إشارة مجموعة لواء مشاة .

سرية مهندسي ميدان .

سرية أعمال مهندسين عسكريين .

محموعة نقل جند خدمة جيش.

سرية تموين وإعاشة لمجموعة لواء مشاة .

قسم صيانة لواء مشاة وجماعة مخازن .

قسم صيانة كتيبة استطلاع.

قسم صيانة آلاي مدفعية ميدان .

قسم صيانة بطارية خفيفة مضادة للطائرات.

قسم صيانة كتيبة مدافع ماكينة .

جماعة مهمات ميدان .

مستشفى الميدان الأول.

فصيلة بوليس حربي .

## ثانيا ـ قوات المتطوعين (القوات الحفيفة):

#### ا ــ القائد :

مقدم أركان الحرب أحمد عبدالعزيز .

#### ٢ \_ القوات :

سرية متطوعين ( ٤ ضباط و١٢٤ صف وعسكرب ) .

| الحملة والأسلحة :                                                    | <u> </u> |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| •                                                                    | عدد      |
| رشاش برن .                                                           | ٨        |
| بندقية .                                                             | 1.7      |
| مدفع میدان خفیف ( ۳٫۷ بوصة ) .                                       | ٤        |
| مدّفع مضاد للدبابات (٢ رطل).                                         | ٤        |
| حمالة مدفع .                                                         | λ.       |
| عربة ١١/٧ طن ذخيرة .                                                 | ٨        |
| عربة $\gamma/\gamma$ طن خ $ ع$ .                                     | ٣        |
| القوات الجوية :                                                      | ثالثا    |
|                                                                      | عدد      |
| طائرات قتال                                                          |          |
| طائرة استكشاف وتصويرطائرة استكشاف وتصويرطائرات قتال                  | ١        |
| طائرات قتالطائرات                                                    | ٦        |
| طائرات نقل ( داكونا)_ جهزت كقاذفات متوسطة فيما بعدخط ثاني بالقاهرة . | ٥        |
| طائرة استكشافطائرة استكشاف                                           | ١        |
| ــ قوات سلاح الحدود :                                                | رابعا    |
| ي سيارات حدود ـــ لحراسة السكة الحديد والساحل من القنطرة إلى رفح .   | آلا      |

# الفصل السابع عملیات دیر سنید والمجدل ( ۱۹ ـ ۲۲ مایو سنة ۲۸ )

#### عسام:

١ ــ كان تقدم القوات المصرية ودخولها غزة وبير سبع يتسم بطابع السرعة حيث اكتفت القوات بتدمير ومحاصرة كلا مستعمرتي الدنجور وكفار دروم وقد تسبب عن ذلك أن بقيت هذه المستعمرات نشطة حتى فرض الهدنة واضطر الأمر إلى تخصيص قوات لمراقبتها حيث إنها كانت تهدد خط مواصلات قواتنا باستمرار.

٢ ـــ بدأت قيادة القوات المصرية بفلسطين توالي طلب قوات جديدة لتعزيز عمليات حراسة خطوط المواصلات والتمهيد للعمليات المقبلة وانتقلت القوات التي كانت بالعريش قبل بدء العمليات إلى قطاع رفح ــ غزة ، وأعيد تنظيم الوحدات لتواجه المطالب المقبلة .

٣ ـــ أغارت الطائرات المصرية على تل أبيب ودير سنيد غارات شديدة مركزة طول
 يوم ١٨ مايو .

٤ ـــ بدأت عمليات الاستكشاف التمهيدية للتقدم شمالا وشرقا قبل أن يتم تأمين خطوط المواصلات وكان الدافع إلى ذلك هو الوصول إلى كسب ظاهري يمكن معه طرق أبواب تل أبيب والحصول على نصر سياسي يؤدي إلى إنهاء الموضوع بسرعة .

# مجمل الخطة المصرية للتقدم إلى المجدل.

صدرت الأوامر في يوم ١٨ مايو سنة ١٩٤٨ بالتقدم إلى المجدل وحددت لذلك الوثبات الآتية :

١ ــ بيت حنون وبيت لاهيا .

٢ ـــ مستعمرة دير سنيد .

#### ٣ \_\_ المجدل.

كلفت الكتيبة الأولى المشاة بالعمل كمقدمة وتحت قيادتها البطاريتان الأولى والثانية مدفعية ميدان والتروب الثالث الخفيف المضاد للطائرات. وكلفت القوات الجوية بضرب مستعمرة بير حايم أثناء التقدم ووضعت الكتيبة الثانية المشاة في الاحتياط وكلفت البطارية الثائثة مدفعية ميدان باحتلال مواقع للضرب على المستعمرة المذكورة أثناء تحرك القوات.

## سير العمليات :

بدأ التحرك للقوات من غزة سعت ٦٠٠ يوم ١٩ مايو سنة ١٩٤٨ حيث وصلت إلى الوثبة الأولى وأمنت بيت حنون وبيت لاهيا قبل ظهر اليوم وعندما وصلت القوات إلى مستعمرة دير سنيد فتحت النيران من المستعمرة على طريق التقدم فصدرت الأوامر للكتيبة الأولى المشاة بمهاجمة المستعمرة والقضاء عليها وفتح طريق التقدم إلى المجدل.

## الهجوم على مستعمرة « دير سنيد » :

عام: ترجع أهمية المستعمرة إلى كونها مركزا رئيسيا لتموين المستعمرات الجنوبية بالنقب بالرجال والأسلحة والذخائر فضلا عن أن موقعها من الناحية العسكرية يجعلها شديدة الخطورة على القوات التي تتقدم شمالا أو جنوبا إذ إنها تقع مباشرة شرق الطريق الممتد من غزة شمالا إلى تل أبيب وهي محصنة تحصينا ضخما على أحدث الفنون العسكرية. والمستعمرة عبارة عن مجموعة من الدشم القوية تحيط بها عدة موانع من الأسلاك الشائكة وحقول الألغام التي تمتد إلى مسافات طويلة. وتوجد خنادق مواصلات تصل بين الدشم وبعضها وبين المساكن والمخازن الموجودة بمنطقة المستعمرة.

وتقع دير سنيد على مرتفع يسار الطريق: غزة ــ تل أبيب وهي تشرف على جميع الأراضي التي حولها ، والأرض ألواقعة جنوب المستعمرة منبسطة بها بعض التباب تكسوها المزروعات وتعتبر هذه البقعة أكثر الجهات المكشوفة للعدو. أما الجهة الشرقية

فأرضها مكسرة يمكن للمهاجم أن يصل منها إلى الطريق العام دون أي تعرض ، والدشم المقابلة لهذه الجهة من السهل تدميرها حيث إنها ظاهرة على سطح الأرض . ومن الغرب توجد سلسلة من التباب المرتفعة قليلا وتشرف على المستعمرة ، من السهل التقدم منها وكذلك من السهل تدمير دشمها .

ومن الجهة الشمالية توجد سلسلة من التباب المرتفعة يمكن التقدم والهجوم على المستعمرة خلالها إذا تمكنت القوة من الالتفاف خلف المستعمرة .

# الهجوم الأول على دير سنيد :

كلفت الكتيبة الأولى المشاة بعد تحرك الوحدات يوم ١٩ مايو بمهاجمة مستعمرة دير سنيد ووضعت الكتيبة الثانية المشاة احتياط لها (وصلت رفح يوم ١٧ مايو) واحتلت كل من البطارية الأولى والثانية ، ميدان مواقعها وفق الخطة الموضوعة وكانت على مسافة ٤ كم جنوب دير سنيد لتقديم جميع المساعدات المطلوبة ووضع ضابط مراقبة أمامي مع السرايا الأمامية المشاة ، وقد استخدم التروب الثالث الخفيف م/ ط للضرب على دشم الأسمنت المسلح الموجودة في المستعمرة وكان ضربه مؤثرا .

تحركت البطارية الأولى م/ د لمنطقة دير سنيد وأتمت احتلال مواقعها حول المنطقة سعت ٩٣٠ يوم ١٩ ، كما اشتركت السيارات المدرعة في ألهجوم مع المشاة وعملت كدبابات مشاة ، وكلف جزء من كتيبة الاستطلاع بحراسة بيت حانون ومنع العدو من التدخل في هجوم المشاة .

وحوالي سعت ١٠٣٠ وصلت رئاسة القوة واتخذت مقرها بالقرب من معسكر الجيش البريطاني المهدم بالمنطقة حيث فتح بجوارها مركز رئاسة المدفعية .

وبدأت بطاريات مدفعية الميدان سعت ١٢٠٠ تضرب نيرانها على المستعمرة لمساعدة وحدات المشاة التي لم تتمكن بعد من اقتحام المستعمرة نظرا لمناعتها وكثرة الدشم فيها ولكن نجحت إحدى السرايا في احتلال دشمة من الدشم الأمامية من المستعمرة.

ولذا تقرر سحب الكتيبة الأولى بنادق مشاة وكلفت الكتيبة الثانية بنادق مشاة ١٤٩

بالهجوم على المستعمرة .

## الهجوم الثاني على دير سنيد:

صدرت أوامر شفوية إلى قائد الكتيبة الثانية بنادق مشاة في سعت ١٩٠٠ يوم ١٩٠ مايو للاستعداد لاستئناف الهجوم وتغيير السرية التي احتلت إحدى الدشم الأمامية من مستعمرة دير سنيد وهي دشمة منعزلة واقعة جنوبي المستعمرة وقد تمكنت السرية الأولى من الكتيبة الثانية المذكورة من احتلال الدشمة وسحبت سرية الكتيبة الأولى في سعت ١٩٣٠ من اليوم نفسه .

قامت الكتيبة الثانية بنادق بمحاولتين للهجوم على المستعمرة كانت الأولى منهما في يوم ٢٠ مايو وقد فشلت فيها الكتيبة في الاستيلاء على المستعمرة . والثانية في يوم ٢٣ وليلة ٢٤/٢٣ مايو حيث انتهت بالاستيلاء عليها . وكان ذلك حسب التفصيل التالى :

# المحاولة الأولى :

صدرت الأوامر للسرية الثانية من الكتيبة الثانية المشاة بالهجوم على المستعمرة وكان الغرض الاستيلاء على دشمتين للعدو جنوبها ، ووضعت في معاونة السرية جماعة من المهندسين العسكريين مكونة من ٢٤ صف وعسكري لفتح تغرة في الأسلاك بواسطة « البنجالور » .

وكانت السرية الأولى محتلة الدشمة السابق ذكرها أما السرية الثالثة فكانت بالاحتياط وعينت السرية الرابعة كاحتياط للسرية الثانية القائمة بالهجوم وكان عليها القيام بعملية التطهير والتعزيز عند نجاح السرية الثانية . عين لفصيلة الهاون الوادي (الخور) الواقع جنوب المستعمرة وذلك لضرب ستارة دخان عند طلب السرية الثانية . واتخذت الفصيلة المضادة للدبابات في الكتيبة مواقعها في الأرض الواقعة شرق الوادي وكلفت بتدمير الدشم المطلوب الاستيلاء عليها وعين لبطارية مدفعية الميدان واجب ضرب الدشم وعمل ستارة دخان عند بدء الهجوم كما كان واجب فصيلة

الهاون ٣ « تغذية ستارة الدخان بالاشتراك مع المدفعية » .

كلفت السرية الأولى ومعها جماعة مدفع ماكينة متوسطة بأن تكون سرية نيران لضرب نيران مساعدة أثناء تقدم المهاجمين .

وحددت سعت الصفر سعت ١٢٠٠ يوم ٢٠ مايو ١٩٤٨ .

كانت طبيعة الأرض تملي على المهاجم الهجوم بفصيلتين في الأمام وقد عين لكل فصيلة دشمة للاستيلاء عليها ، على أن تقوم كل فصيلة بالدور بالاقتحام واحتلال الدشمة بينها تعاونها الأخرى بنيران ساترة وفي حالة إخفاق إحدى الفصائل فعلى الفصيلة الاحتياط أن تحل محلها .

وعندما اقتربت سعت الصفر لم تكن السرية جاهزة تماما للهجوم ، وقد حاول قائد السرية تأخير هذا الوقت ولكنه لم يستطع ، يضاف إلى ذلك تسلم السرية قبيل الهجوم قنابل يدوية كانت تجهل استعمالها نظرا لعدم التدريب عليها من قبل .

وفي ساعة الصفر تقدمت السرية من مكان التجمع وكانت روح الجنود عالية جدا ولم يحاول العدو إطلاق أي طلقة أثناء ذلك التقدم وكانت المدفعية تضرب قنابلها على الدشمتين المطلوبتين وبدأت في عمل ستارة الدخان ولما تمت الستارة تقدمت جماعة المهندسين لفتح الثغر في الأسلاك والألغام وكان خط التشكيل لا يبعد عن مكان الدشمتين بأكثر من ١٢٠ ياردة ، ولكن عندما اقتربت جماعات المهندسين من الأسلاك بدأ العدو ، وعلى الأخص قناصته ، في ضرب هؤلاء وكانت نتيجة ذلك أن قتل ١٦صف وعسكري وجرح الباقون ولم يتمكن هؤلاء الأفراد من فتح جميع الثغرات المطلوبة .

وقد خشى قائد السرية من فقد ميزة ستارة الدخان فأعطى إشارة الاقتحام. ولما تقدم الأفراد وصاروا على مسافة ٧٥ ياردة من الأسلاك ، قوبلوا من العدو بنيران شديدة لم يستطيعوا معها إتمام التقدم وقد استشهد في هذه المعركة قائد الفصيلة الأولى اليمين وانحرفت فصيلة اليسار إلى جهة الغرب قليلا وسقطت في منخفض حتى أصبحت منفصلة تماما عن رئاسة السرية .

قام قائد السرية بتبليغ ذلك إلى قائد الكتيبة باللاسلكى فأمره القائد باستئناف الهجوم بالفصيلة الاحتياط ، ونظرا لانتهاء ستارة الدخان طلب قائد السرية سرعة عمل ستارة أخرى من الدخان وكلفت الفصيلة الاحتياط بالاقتحام ، وما أن وصلت إلى المسافة نفسها التي وصلت إليها الفصائل الأمامية حتى فتحت عليها نيران سديدة من العدو وقتل وأصيب الكثير من الصف والعساكر حتى أصبحت السرية عاجزة تماما عن الاقتحام فاتصل قائدها بقائد الكتيبة وشرح له الموقف فأمره بانسحاب القوة والانضمام إلى السرية الأولى التي كانت محتلة الدشمة المنفصلة وانتهى الهجوم في سعت مده السرية الخسائر الآتية :

قتلی .....۱ ضابط.... ۲۸ صف وعسکری . جرحی ....۱ ضابط.... ۶۵ صف وعسکری .

## أسباب فشل هذه المعركة:

- ١ ــ لم يعط للكتيبة الوقت الكافي للاستطلاع.
- · ٢ ـــ كانت الأرض التي انتخبت للهجوم مكشوفة ولا تصلح البتة للتقدم ، ويرجع خد ذلك إلى عدم الاستطلاع الجيد .
  - ٣ ــ تعتبر خطة الهجوم بسرية واحدة فقط للاستيلاء على المستعمرة غير عملية .
    - ٤ ــ لم يكن تدريب الأفراد على القتال في المستوى المطلوب.
      - ٥ ــ عدم معاونة السرية المهاجمة بأي قوات مدرعة .
        - ٦ ـ عدم التمكن من إسكات بقية الدشم بالنيران.
      - ٧ ــ لم تكن جماعات المهندسين مدربة جيدا على أعمالها .

وعلى ضوء هذه الملاحظات تمكنت الكتيبة من ملافاة بعض هذه الأحطاء وذلك كالآتي :

أ ــ قامت الكتيبة في الأيام ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ مايو ١٩٤٨ باستطلاع جيد للمستعمرة مبينا بها جميع للمستعمرة من جميع الجهات وعملت رسومات كروكية للمستعمرة مبينا بها جميع الدشم, والأسلاك وخنادق مواصلات العدو .

ب ــ استخدمت في الهجوم الثاني القوات المدرعة وذلك لحماية الفوة إلى أن وصلت المشاة إلى الأسلاك وتمكنت من فتح الثغرات المطلوبة.

ج \_ قامت الكتيبة بتدريب جماعات الاقتحام واستخدمت أعمدة البنجااور من نوع أحسن من الذي سبق استخدامه في الهجوم الأول .

د \_ أعيد توزيع المدافع ( م/د ) ٦ رطل في مواقع تمكنت من تدمير الدشم تدميرا تاما .

هـ ــ شغلت الكتيبة باقي الدشم بالنيران وذلك بتعيين جماعات ساترة للمواجهة . المحاولة الثانية :

بعد أن فشلت السرية الثانية في الاستيلاء على الدشمتين ونظرا لفقد أفراد كثيرين منها في المعركة فقد عينت سرية نيران وعين لها القطاع الغربي وأعطى لها واجب حراسة القوة من الغرب وشغل الدشم الغربية بنيران الأسلحة ومعاونة السرية المتقدمة أثناء الهجوم وقد ألحقت عليها جماعتان من مدافع الماكينة.

· سحبت السرية الأولى من الدشمة المنفصلة للقيام بالهجوم وعينت محلها السرية الثالثة وعينت السرية الرابعة لتكون (احتياطي) للسرية الأولى وكان عليها القيام بالتعزيز وتطهير المستعمرة عند إعطاء إشارة النجاح.

## وكانت الخطة تتلخص في الآتي :

1 ــ تقوم السرية الأولى بالهجوم على الدشمتين وذلك بالتقدم خلف الدبابة المعينة والعربات المدرعة التي اشتركت في العملية إلى أن تصل إلى الأسلاك وتقوم بفتح الثغرة وتتقدم الفصيلة القائدة لاحتلال الدشم وعند النجاح تقوم باقي السرية باحتلال الدشم الأخرى .

٢ ــ تعاون السرية الثالثة الموجودة بالدشمة المنفصلة السرية المهاجمة بنيران ساترة وتشغل العدو الموجود في الدشم الشرقية .

تعاون السرية الثانية والموجودة في الجهة الغربية من المستعمرة السرية المهاجمة
 وتشغل العدو الموجود في الدشم الغربية .

4 ــ فصيلة مدافع (م/د) 7 رطل عليها تدمير هذه الدشم تدميرا تاما وقد انتخبت 4 معلات جيدة .

ه ــ فصيلة الهاون ٣ بوصة تعمل ستارة دخان أمام الدشم المطلوب الاستيلاء عليها
 حسب الوقت الذي يحدده قائد السرية المهاجمة .

آست تقوم المدفعية بالدور نفسه الذي قامت به في الهجوم الأول وقد عينت سعت الصفر لتكون ١٧٠٠ يوم ٢٣ مايو ولكن نظرا إلى عدم استطاعة السرية الهجوم في هذا الوقت تأخرت سعت الصفر إلى سعت ١٨٠٠ فتقدمت الدبابة والعربات المدرعة وخلفها الفصيلة القائدة وباقي السرية ، وقد تمكنت الفصيلة القائدة من فتح الثغرة والتقدم لاحتلال الدشمة وفي ذلك الوقت ابتدأ الظلام يحل وقد أعطى قائد الفصيلة القائدة إشارة النجاج ولكن لم يقم قائد السرية بدفع الفصيلتين لاحتلال الدشم التالية لخلل في الاجراءات وقد اشتبك العدو مع الفصيلة القائدة بالنيران والقنابل اليدوية . ولما لم تستطع باقي القوة مد يد المساعدة له وتموينه بالذخيرة فأمرته لحلول الظلام اتصل برئاسة الكتيبة وشرح لها ذلك الموقف ونفاد الذخيرة فأمرته بالانسحاب وبذا فشل الهجوم أيضا .

وقد تدخل قائد القوات بشخصه وصمم على الاستيلاء على المستعمرة بأي ثمن ولذا رتب هجوما ليليا على المستعمرة وأمر السرية نفسها بإعادة الهجوم وقد تحدد لذلك سعت ٣٠٠٠ يوم ٢٤مايو وفي خلال ذلك كان العدو يضرب قواتنا بنيران الأسلحة الصغيرة بمعدل سريع .

وعند استئناف الهجوم تم الاستيلاء على المستعمرة وتنظيف أركانها وتمكن العدو من الانسحاب ، تاركا عشرات من القتلى ، وتم رفع العلم المصري على المستعمرة يوم ٢٤ مايو .

## تعليــــق :

ظهرت من هذه العملية الدروس الآتية:

١ \_ الحصول على معلومات وافية نتيجة الاستطلاع الجيد قبل المعركة يعتبر من

العوامل المؤدية إلى النجاح .

٢ ــ إعطاء أوامر وتعليمات واضحة للمرؤوسين وشرح الخطة لهم قبل المعركة
 بوقت كاف يعتبر من ألزم الأمور للوصول إلى الغرض.

٣ ـــ الهجوم بالمشاة فقط دون معاونة فعالة من الأسلحة الأخرى يكبد المشاة خسائر
 فادحة .

٤ ــ أهمية سرعة إخلاء الجرحي والقتلي وأثر ذلكُ على الروح المعنوية .

## احتلال المجدل:

في أثناء اشتباك الكتيبة الثانية في الهجوم على دير سنيد كلفت الكتيبة الأولى ومعها سرية استطلاع من الآلاي الأول استكشاف بالتقدم سعت ٨٣٠ يوم ٢١ إلى المجدل على طريق جانبي فوصلتها وتم احتلالها دون مقاومة .

وقد كان الاستيلاء على المجدل في اليوم نفسه بناء على إشارة عادية أرسلت من رئاسة الجيش بالقاهرة جاء فيها ( نريد المجدل اليوم ) . وكما هو واضح تدخلت السياسة في إرسال هذه الإشارة وكان من الواجب ترك الموقف في يد قائد القوات يتصرف فيه حسب ماتمليه عليه الخوادث . يضاف إلى ذلك أنه كان من الضروري إرسال مثل هذه الإشارات بالشفرة حتى لا تكون عرضة للوقوع في يد العدو فيحصل بذلك على معلومات عن نوايانا المقبلة .

#### ملاحظـة:

وصلت القوات الآتية للميدان في التواريخ الموضحة أمامها: الكتيبة الثانية المشاة ــ وصلت رفح يوم ١٧ مايو . الكتيبة السابعة المشاة ــ وصلت غزة يوم ٢٢ مايو . رئاسة اللواء الثاني المشاة ــ وصلت غزة يوم ٣٠ مايو . رئاسة اللواء الرابع المشاة ــ وصلت غزة يوم ٣٠ مايو . الكتيبة الثالثة المشاة ــ وصلت غزة يوم ٣٠ يونيو . الكتيبة الرابعة المشاة ــ وصلت غزة يوم ٣ يونيو .

# الفصـــل الثـــامن متابعة التقدم شمالا وشرقا ( ۲۲ مايو ـــ ۱۱ يونيو ۱۹٤۸ )

#### عام:

١ ـــ تطورت الحوادث في الجبهات العربية المختلفة حيث استولى الجيش الأردني على القدس القديمة .

Y \_\_ تقدمت القوة الخفيفة ( المتطوعون ) بعد أن تم تعزيزها ببعض المتطوعين من مصر وليبيا ودخلت الخليل ووصلت طلائعها تجاه بيت لحم وأمكن تحقيق الاتصال بين قوات الأردن ومصر يوم ٢٤ مايو . ولقد حقق اندفاع القوات الخفيفة من بير سبع إلى الخليل ثم بيت لحم غرضا سياسيا بوجودها في هذه المناطق وأعطى المعاونة اللازمة للجيش الأردني بتأمين جناحه الأيسر ولكنه مد خطوط هذه القوة لدرجة لا تتفق مع حجمها أو حجم القوات التي تحمي مواصلاتها وجعلها عرضة للاعتداء من العدو في أي وقت .

٤ ـــ توالى بعد ذلك وصول قوات احتياطية على الجبهة فوصلت القوات بفلسطين إلى ما يقدر بحوالي مجموعتي لواء مشاة على الأكثر وبدأت القوات تتقيد بالأراضي والقرى التى استولت عليها وتحافظ عليها ضد نشاط العدو خفيف الحركة.

٥ ــ استمر النشاط الجوي وبقيت قواتنا الجوية حائزة على السيطرة الجوية المطلقة في الميدان وقامت طائراتنا بهجمات متعددة على مستعمرات العدو في نجبا ونتسانيم ورامات راحيل شمال بيت لحم واستمر ضرب ميناء تل أبيب واستخدم سلاحنا الجوي طائرات كوماندو للنقل جهزت محليا كقاذفات قنابل متوسطة وقد نجحت هذه الطائرات في عملها و لم يكن بها عيب سوى أنها كانت غير مسلحة و لا يمكنها العمل إلا بحراسة المقاتلات نهارا أو وحدها ليلا .

7 — احتلت قواتنا مدينة عراق سويدان في صباح ٢٤ مايو وبذلك سيطرت على الطريق المؤدي إلى المستعمرات الجنوبية وتعتبر هذه أول عملية قامت بها قواتنا في سبيل عزل المستعمرات الموجودة في النقب عن بقية فلسطين فإذا أضفنا إلى الاستيلاء على عراق سويدان أنه قد سبق الاستيلاء على بير سبع فإن قوات مصر تكون قد قطعت الطريقين الرئيسيين من الشمال إلى النقب ولم تبق إلا الطرق الفرعية الأخرى.

## التقدم شمالا:

الاستيلاء على أسدود ( ٢٤ ــ ٣١ مايو ٤٨ ): (انظر لوحة رقم ٦ )

كانت الخطوة التي تلت احتلال المجدل هي التقدم رأسا لاحتلال أسدود وكان ذلك تلبية لطلب رئاسة الجيش الأردني بسرعة تقدم القوات المصرية لتخفيف الضغط الذي كانت تعانيه القوات الأردنية في منطقة باب الواد ولطرون ؛ ففي يوم ٢٤ مايو حدد الخط العام أسدود \_ كستانيا كغرض جديد للقوات المصرية بفلسطين وتركت لقائد القوات حرية تحديد الوقت المناسب لاحتلال هذا الخط بما يتفق مع الموقف . وفي سعت ، ٣٠ يوم ٢٩ مايو صدر أمر إنذاري لمجموعة اللواء الثاني المشاة التي تم تجميعها من الكتائب المشاة الأولى والثانية والتاسعة بالاستعداد للتحرك اعتبارا

من سعت ٩٠٠ ، في اليوم نفسه إلى أسدود وذلك فيما عدا الكتيبة الأولى المشاة التي نصت الأوامر على بقائها في المجدل .

وجاء في الأوامر أيضا بقاء الكتيبة السادسة المشاة في غزة لتأمينها وتحرك الكتيبة السابعة المشاة التي كانت قد وصلت غزة من القاعدة إلى منطقة دير سنيد للمحافظة عليها .

تحركت مجموعة اللواء الثاني المشاة حسب الأوضاع الآتية :

#### القوات الساترة:

كتيبة استطلاع من آلاي السيارات المدرعة .

#### المقدمة:

كتيبة البنادق التاسعة المشاة . تروب من البطارية الخفيفة المضادة للطائرات . سرية من كتيبة مدافع الماكينة الثانية . تروب مضاد للدبابات . بطارية من الآلاي الأول مدفعية الميدان .

## القوة الأساسية:

كتيبة البنادق الثانية المشاة.

الآلاي الأول مدفعية الميدان ( عدا بطارية ) .

بطارية خفيفة مضادة للطائرات (عدا تروب).

سرية مهندسين عسكريين .

وصلت القوات الساترة أسدود في سعت ١١٠٠ يوم ٢٩ مايو واحتلت مواقع دفاعية شمالي البلدة بحوالي أربعة كيلو مترات ، ووصلت المقدمة سعت ١٣٠٠ في اليوم نفسه بعد أن صادفت أثناء التقدم بعض ألغام على الطريق قام المهندسون برفعها . ولما وصلت الكتيبة الثانية المشاة ، وكانت تسير على الطريق العام بين المجدل وأسدود ، إلى محاذاة مستعمرة نتسانيم فتحت عليها نيران أسلحة صغيرة من بعض اليهود الذين كانوا بمعسكر الجيش البريطاني الواقع على يسار الطريق العام مباشرة أمام المستعمرة المذكورة ، فوقفت القوة فترة من الوقت حتى عادت بعض السيارات

المدرعة من أسدود (كانت تتقدم غير مقيدة بالمشاة) واتخذت مواقعها على يسار الطريق ومرت القوات بسلام ودخلت أسدود دون أي مقاومة، واحتلت كتيبة البنادق الثانية مواقع دفاعية شمالي أسدود بحوالي ٢ كيلو متر بينا تجمعت الكتيبة التاسعة المشاة في أسدود نفسها وفي اليوم التالي هاجمت طائرتان للعدو مواقعنا الدفاعية وتمكنت المدفعية المضادة للطائرات التي كانت قد اتخذت مواقعها في اليوم السابق من إسقاط إحداهما وكانت من طراز «مسر شميدت».

وقد فتحت المدفعية في يومي ٢٩ و ٣٠ مايو نيرانها على مستعمرات نجبا وبيرون إسحق . كما هاجمت قواتنا الجوية هذه المستعمرات ومستعمرة رحابوت ودوروت للحد من نشاطها وضربت أيضا ميناء تل أبيب . وواضح أن تقدم القوات إلى أسدود قد زاد من طول خطوط المواصلات أكثر من اللازم كما زادت أيضا مشكلة حماية هذه الخطوط . وكان ذلك التقدم راجعا إلى طلب الجيش الأردني للتخفيف من الضغط عليه في منطقة باب الواد والنطرون كما سبق ذكره . وفي الواقع كان ذلك التقدم من وجهة النظر المصرية خاضعا لاعتبارات سياسية كانت تتعارض تماما مع الاعتبارات والعوامل العسكرية .

وقد قام العدو يوم ٣٠ مايو بهجوم مضاد على المواقع المصرية في أسدود غير أنه صد ببسالة وركن إلى الفرار تاركا عددا كبيرا من القتلى وقد أعاد العدو الكرة مرة أخرى في يوم أول يونيو غير أنه رد على أعقابه متكبداً خسائر فادحة .

# خلاصة الموقف في يوم أول يونيو ٤٨ :

١ ــ كان الموقف العسكري في الجبهة المصرية حتى يوم أول يونيو يتلخص فيما
 يلي :

أ ــــ , وصل خط القتال إلى أسدود بالشكل الآتي :

أسدود .

المجدل ــ عراق سويدان .

دير سنيد .

غزة .

ب ــ وصلت قوات المتطوعين إلى بيت لحم.

جـــ الحور الأساسي للقوات هو طريق: رفح ــ المجدل ويسير بمحاذاة السكة الحديد والخط التليفوني .

د ... يهدد هذا الحور المستعمرات الآتية:

- (١) الدنجور ـــ ( مقابل رفح ) .
- (٢) كفار دروم ـــ ( مقابل دير البلح ) .
- (٣) بيرون إسحق ــ نير حاييم ــ كفار عام ــ ( مقابل غزة ) .
  - ( ؛ ) نيتسانيم ـــ ( بين أسدود والجدل ) .

## ٢ ــ طلبت رئاسة القوات بفلسطين مايلي:

ا ــ استكمال مرتب الوحدات من الأسلحة والعربات لإمكان متابعة التقدم .

ب ــ تعزيز القوة الجوية لضمان استمرار التفوق الجوي .

جـ ــ إنشاء رئاسة لخطوط المواصلات لإخلاء القوة الضاربة من عمليات الحراسة والتأمين .

د ــ تعزيز المدفعية والمدرعات.

هـ ـــ رفع قوة الإشارة من سرية إشارة مجموعة لواء إلى آلاي إشارة فرقة مشاة .

٣ ــ وصلت إلى الميدان في غضون الفترة السابقة وحدات وتعزيزات غتلفة من وحدات الجيش العامل وكتائب الاحتياط والوحدات المعاونة كا وصلت أيضا قوات سودانية وسعودية وانضمت قوات مدرعة خفيفة هي كتيبة دبابات خفيفة ( لوكست ) وبعض السيارات المدرعة .

# معركة نجبا الأولى ( ٢ يونيو ١٩٤٨ ) :

تقع مستعمرة نجبا اليهودية بالقرب من مدينة الجدل وعلى جانب طريق الجدل \_ بيت جبرين \_ القدس وهي تهدد قواتنا الموجودة في الجدل وأسدود وفي الوقت نفسه تهدد التحركات من الجدل شرقا في اتجاه بيت جبرين والقدس .

ورغبة في تأمين جانب قواتنا في المجدل وخط مواصلات قواتنا في أسدود وكذلك فتح الطريق بالنسبة لاحتمال أي تحركات من المجدل شرقا في اتجاه بيت جبرين والقدس للاتصال بالجيش الأردني كان لا بد من الاستيلاء على نجبا .

في يوم أول يونيو ١٩٤٨ صدرت الأوامر إلى الكتيبة المشاة ومعها كتيبة دبابات خفيفة (لوكست) وفصيلة من المناضلين العرب وبعض الأسلحة المساعدة هي البطارية الأولى والبطارية الثالثة مدفعية ميدان والبطارية الرابعة الخفيفة المضادة للطائرات بالهجوم على مستعمرة نجبا . بدأت المدفعية في سعت ١٠٣٠ يوم أول يونيو بالاشتباك بنيرانها مع المستعمرة من منطقة المجدل وفي سعت ٨٠٥ يوم ٢ يونيو استأنفت المدفعية تركيز نيرانها على المستعمرة فنجحت بعض وحدات المشاة في اقتحام المستعمرة ولكنها لم تتمكن من تعزيز نجاحها وطلبت من المدفعية سعت ١١٣٧ الضرب على المستعمرة لستر انسحاب قواتنا . وكانت الخطة كما يلي :

كان الهجوم على مرحلتين الأولى تبدأ سعت ٤٣٠ يوم ٢ يونيو وتضم سريتين دبابات خفيفة وفصيلة مناضلين وفصيلة مشاة من الكتيبة الأولى المشاة . أما المرحلة الثانية فكان بها كتيبة دبابات عدا سريتين وسرية مشاة عدا فصيلة . وكان الاحتياط هو باقي الكتيبة المشاة وسرية سيارات مدرعة ومعها فصيلة حمالات . وجرت العملية كما يلى :

١ — تقدمت الموجة الأولى وفتح المناضلون ثغرة في الأسلاك ولكنها لم تكن كافية . قامت إحدى الدبابات بفتح ثغرة أخرى تقدمت منها بداخل المستعمرة وخلفها باقي الدبابات حيث اشتبكت مع الدشم ودمرت بعضها وتمكنت العناصر الأمامية من المشاة من احتلال دشمة واحدة فقط و لم تتمكن باقي الفصيلة من متابعة الدبابات لشدة نيران العدو .

٢ ــ تقدمت الموجة الثانية سعت ٠٥٠٠ من خط الابتداء ودخلت المعركة وأحكمت غلق الثغرات وكان واجبها استغلال نجاح الموجة الأولى واحتلال القطاع الأيمن من المستعمرة ونظرا لاستخدام العدو قاذف البيات لم تتمكن من الدخول إلى المستعمرة .

وفي سعت ١٠٣٠ صدرت الأوامر بالانسحاب لوصول معلومات تفيد بأن العدو يحشد قوات كبيرة لعمل هجوم مضاد على الجانب الأيمن . وبدأ العدو فعلا في فتح نيران شديدة من مدافع الهاون مركزة على الدبابات فانسحبت القوات المشتركة في العملية عدا الدبابات التي بقيت في محلاتها حتى سعت ١٣٠٠ حيث عملت ستارة من الدخان لستر انسحابها وتمت عملية الانسحاب سعت ١٤٣٠ وعادت القوة للمجدل .

## الاتجاه شرقا :

احتلال الخط المجدل ــ الفالوجا ــ بيت جبرين ــ الخليل ( ٢ ــ ٣ يونيو ) : ( انظر لوحة رقم ٧ )

طلبت رئاسة الجيش من قيادة القوات بفلسطين يوم ٢يونيو احتلال الخط: المجدل ـــ الفالوجا ــ بيت جبرين وكذلك الخط: أسدود ــ كاستانيا ، وطلبت أن يتم احتلال هذين الخطين أو أحدهما على الأقل قبل ظهر اليوم التالي (٣ يونيو ) .

وواضح أن الغرض من تنفيذ هذه الخطة هو العمل على فصل المستعمرات الجنوبية بالنقب عن منطقة شمال فلسطين وذلك لإرغام تلك المستعمرات على التسليم والخضوع بعد منع الإمدادات عنها من الشمال.

وقد صدرت الأوامر إلى الكتيبة الأولى المشاة بالتقدم شرقا لاحتلال الفالوجا وبيت جبرين وبذلك اندفعت القوات شرقا لمسافة تبلغ حوالي ٤٠ كيلو مترا من المجدل واحتلت المواقع الرئيسية قبل أن يتمكن العدو من احتلالها .

وقامت بعض وحدات مشاة بعد ذلك واحتلت دير نحاس وترقومية بعد أن طردت العدو منها ثم واصلت تقدمها صوب الخليل حيث تم تعزيز الاتصال بين المجدل والخليل.

وفي يوم ٣ يونيو طلب حاكم لواء الخليل الأردني من قواتنا إخلاء منطقة بيت جبرين ورفع الطلب إلى هيئة المستشارين بعمان للتفاهم عليه سياسيا مع الحكومة الأردنية . ويظهر أنه كانت هناك أغراض سياسية من الناحية الأردنية لأن بيت جبرين

قبل أن تدخلها القوات المصرية كانت خالية من القوات العسكرية ، ولو كان قاد تيسر لليهود احتلالها لكان في ذلك تهديد للقوات المصرية في الخليل والفالوجا والمجدل .

وأغارت يوم ٣ يونيو قواتنا الجوية على مستعمرات ريسُون لزيون وجان يافين ومطار تل أبيب ومحطة توليد الكهرباء فيها واستمرت قواتنا الجوية في إجابة المعاونة التي طلبها الجيش الأردني في الجبهة التي يعمل فيها .

الهجوم على مستعمرة نيتسانيم ( ٧ يونيو ١٩٤٨ ): ( انظر لوحة رقم ٨ ، ٩ ) وصف المستعمرة :

كانت هذه المستعمرة نقطة الارتكاز التي يقوم منها العدو بالهجوم على قواتنا في أسدود وكان وجود العدو في هذه المستعمرة يعتبر خطرا كبيرا يهدد قواتنا هناك .

وقد حاول الصهيونيون وقف تقدم الجيش المصري بجميع الوسائل فكانوا يقذفون الطريق العام بقنابل الهاون ويبثون الألغام وأخذوا يهددون مواقع الجيش في أسدود ليلة بعد أخرى رغم هزيمتهم المريرة .. وكان ذلك للحيلولة دون التقدم إلى ( يبنا ) في الطريق إلى تل أبيب وكانت مستعمرة الساحل مصدر خطر بالغ أخذ يهدد قواتنا فاستقر الرأي على مهاجمتها والقضاء على حاميتها قبل الشروع في تقدم جديد .

وتقع هذه المستعمرة « نيتسانيم » على مسافة تسعة كيلو مترات شمال مدينة المجدل وثلاثة كيلو مترات جنوب غرب أسدود وكيلو مترين من الشاطىء ولهذا سميت مستعمرة الساحل ، فهي على مسافة كيلو مترين من ذلك الطريق ويمكن مشاهدة « نيتسانيم » من الطريق العام المجدل ـــ أسدود وهي تقع على بعد كيلو مترين من هذا الطريق غير أنها منشأة على مرتفع يظهرها ويجعلها واضحة للعيان ويفصلها عن الطريق خط سكة حديد فلسطين ثم ربوة ترتفع تدريجيا كانت تقوم عليها معسكرات الانجليز التي دمرت قبل جلائهم .

وهذه المستعمرة هي إحدى قلاع الصهيونية الحصينة في الميدان الجنوبي وكانت تهدد الطريق العام وخط تقدم قواتنا الذي كان قد بلغ أسدود . فكان من الضروري

أن يفضى على هذه المسنعمرة في الحال . ومن ثم وضعت خطة محكمة لمهاجمتها نفذت في يوم واحد وانتهت بانتصار راثع للقوات المصرية وهزيمة ساحقة للحامية الصهيونية .

وتقع المستعمرة على ربوة عالية نسرف على جميع الأراضي التي حولها من جميع الجهات وتتحكم في طريق التقدم وتكشف القوات المهاجمة لها على مسافة بعيدة وحولها أرمني زراعية وحدائق فأ دهة وبها خزانان مرتفعان للمياه ، وهي تحتوي على عدة فيلات للسكني وحظائر للماشية ومعامل للألبان ومستخرجاتها ومدرسة وورش للصناعات المحلبة وقاء نظمت دفاعات المستعمرة بحيث تضمن المقاومة من جميع الجهات وأقيمت بها ست دشم (أوكار) للمدافع الرشاشة وكانت النيران الصادرة منها توحي بوجود عدد كبير من مدافع الماكينة والمدافع المضادة للدبامات (البيات) والهاون والرشاشات وخصوصا طرار «ستن» و «الافايت».

لذلك تقرر الاستيلاء عليها فورا وصدرت الأوامر لمهاجمتها يوم ٦ يونيو .

وفي منتصف لبلة 7 / ٧ قام قسم من المتطوعين العرب بإزعاج العدو الموجود في المستعمرة وفي صباح يوم ٧ قامت القوات المصرية بالهجوم على المستعمرة بمساعاة المدفعية والقوات الحوبة .

## الخطــة:

وضعت الخطة على أساس الاستيلاء على مستعمرة نيتسانيم على مرحلتين كل يلي : أ لمرحلة الأولى : احتلال تبة الفناطيس والجانب الأيمن للمستعمرة ، وقدرت القوات اللازمة لهذه المرحلة بسريتين مشاة تعاونهما سريتان دبابات خفيفة . ب لمرحلة الثانية : التقدم من الجانب الأيسر للمستعمرة واحتلال باقى المستعمرة وقدرت القوات اللارمة لها بكتيبة مشاة عدا سريتين وكتيبة دبابات عدا سريتين وكتيبة دبابات عدا سريتين وكتيبة سيارات مدرعة .

## القوات المشتركة في العملية:

اشتركت في عملية الهجوم على المستعمرة القوات الآتبة :

الكتيبة الناسعة بنادق مشاة .

سربة من الكتببة السابعة مشاة .

كتيبة دبابات خفيفة .

أسدود والمجدل وقد صوبوا مدافعهم الهاون على القوات المتحركة على الطريق وقد تم طرد العدو وتطهير الطريق من الألغام في اليوم نفسه وقد تكرر ما فعله اليهود مرة أخرى يوم ٩ يونيو وتم طردهم وتطهير الطريق ثانية .

ب \_\_ في مساء يوم ٩ يونية حشد العدو حشدا كبيرا من الجنود المدربين تدريبا خاصا والمسلحين بعدد كبير من الأسلحة الآلية والمدافع الرشاشة ومدفعية الميدان لاستعادة المستعمرة فقاموا ليلة ٩ / ١٠ يونيو بهجوم خادع على منطقة أسدود تحويلا لأنظار قواتنا ثم قاموا بهجوم أساسي على المستعمرة في الوقت نفسه وقد وضعت خطة حكيمة لتطويق العدو واستمرت المعركة إلى ظهر يوم ١٠ يونيو حيث تم القضاء على قوات العدو بعد أن قتل منها ثلاثمائة وتم أسر عشرة أفراد وعدد كبير من الرشاشات والهاونات .

## عملية تبة الفناطيس:

لما فشل العدو في استرداد « نيتسانيم » قام بمحاولة أخرى لقطع الطريق بين المجدل وأسدود فاحتل تبة الفناطيس المواجهة لمستعمرة نيتسانيم على الجانب الآخر من الطريق و لم يكن بها أي قوات مصرية ، وقد تم ذلك للعدو في ليلة ٩ / ١٠ يونيو .

صدرت الأوامر لاسترداد هذه التبة نظرا لأهميتها القصوى وكلفت القوات الآتية -هذه العملية:

السرية الثالثة من كتيبة المشاة السابعة

سريتا استطلاع ....... على أن يتم الهجوم قبل سعت ٨٠٠ يوم ١٠ يونيو سرية دبابات .....

#### وصف العملية:

تقدمت سرية الدبابات حسب الخطة ومعها جماعة هاون ووصلت إلى تبة تبعد عن تبة الفناطيس بمسافة ٢٠٠ ياردة من الجهة اليسرى واشتبكت جماعة الهاون مع العدو في مواقعه إلى أن أصبحت نيران الهاون مؤثرة جدا وعند ذلك ابتدأ العدو في الرد عليها بنيران مركزة فحدثت خسائر فادحة في جماعة الهاون مما اضطرها

للانسحاب وبقيت الدبابات في مواقعها ولما كان العدو قد عزز قواته بسرعة فقد طلبت سرية دبابات أخرى وتقدمت إلى مدى قريب من العدو .

وفي ساعة ٩٠٠ كان الموقف كالآتي:

لا زال العدو في مواقعه بمواجهة ٤٠٠ ياردة ؟ سرية دبابات في مواجهة العدو على مسافة ١٠٠ ياردة وسرية دبابات أخرى على الجانب الأيسر على مسافة ١٠٠ ياردة والمشاة محتلة تبة على مسافة ٢٠٠ ياردة من العدو ولا توجد خطوط افتراب مستورة تمكن المشاة من التسلل إلى مواقع الدبابات ، وبقي الموقف على ذلك حتى سعت ١٠٠٠ حيث صدرت الأوامر لباقي كتيبة الدبابات للتحرك من الجحال إلى المعركة رأسا فوصلت وتمكنت القوة من اقتحام مواقع العدو وأجبرته على التسليم ثم تقدمت المدبابات لستر احتلال الموقع ومواجهة أي هجوم مضاد .

وتم ذلك في مساء يوم ١٠ يونيو .

وقد حاول اليهود ثانية في صباح يوم ١١ يونيو الاستيلاء على هذا التل فردوا على أعقابهم ثانية وبهذا فشلت المحاولة اليهودية في قطع الاتصال بين المجدل وأسدود .

## مجمل عمليات العدو يوم ١١ يونيو سنة ١٩٤٨ :

قام العدو يوم ١١ يونيو بمهاجمة بلدة العسلوج بالنقب واحتلالها كما هاجم بلدة المحاسير شمال شرق الفالوجا واحتلها وقام بتجمعات جنوب كوكبة وعراق سويدان وحاولت إحدى طائراته استكشاف مطار العريش . وقد حدثت جميع هذه الأحداث بعد إعلان الهدنة الأولى مباشرة .

للانسحاب وبقيت الدبابات في مواقعها ولما كان العدو قد عزز قواته بسرعة فقد طلبت سرية دبابات أخرى وتقدمت إلى مدى قريب من العدو .

وفي ساعة ٩٠٠ كان الموقف كالآتي:

لا زال العدو في مواقعه بمواجهة ٤٠٠ ياردة ؛ سربة دبابات في مواجهة العدو على مسافة ١٠٠ على مسافة ١٠٠ ياردة وسرية دبابات أخرى على الجانب الأيسر على مسافة ١٠٠ ياردة والمشاة محتلة تبة على مسافة ٢٠٠ ياردة من العدو ولا توجد خطوط اقتراب مستورة تمكن المشاة من التسلل إلى مواقع الدبابات ، وبقي الموقف على ذلك حتى سعت ١٠٠٠ حيث صدرت الأوامر لباقي كتيبة الدبابات للتحرك من المجدل إلى المعركة رأسا فوصلت وتمكنت القوة من اقتحام مواقع العدو وأجبرته على التسليم ثم تقدمت المشاة لاحتلال الموقع وتسلمت الأسرى ثم تقدمت الدبابات لستر احتلال الموقع ومواجهة أي هجوم مضاد .

وتم ذلك في مساء يوم ١٠ يونيو .

وقد حاول اليهود ثانية في صباح يوم ١١ يونيو الاستيلاء على هذا التل فردوا على أعقابهم ثانية وبهذا فشلت المحاولة اليهودية في قطع الاتصال بين المجدل وأسدود .

# مجمل عمليات العدو يوم ١١ يونيو سنة ١٩٤٨ :

قام العدو يوم ١١ يونيو بمهاجمة بلدة العسلوج بالنقب واحتلالها كما هاجم بلدة المحاسير شمال شرق الفالوجا واحتلها وقام بتجمعات جنوب كوكبة وعراق سويدان وحاولت إحدى طائراته استكشاف مطار العريش . وقد حدثت جميع هذه الأحداث بعد إعلان الهدنة الأولى مباشرة .

11 11 11

# الفصل التاسع الهدنة الأولى ( ١١ يونيو ـ ٧ يوليو ١٩٤٨)

# قرار مجلس الأمن:

تدخل مجلس الأمن في القتال الجاري في فلسطين بين الجيوش العربية واليهود بعد أن هالته انتصارات العرب وكان ذلك نتيجة تدخل الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا وإنجلترا وأصدر الجلس في ٢٩ مايو ١٩٤٨ قراره التاريخي المؤسف الآتي :

« رغبة في توقف الأعمال العدوانية في فلسطين دون أن يكون لذلك أثر على حقوق أو مطلب أو موقف كل من العرب واليهود يدعو مجلس الأمن جميع الحكومات والسلطات المختصة لكي تأمر بإيقاف جميع أعمال القوات المسلحة لمدة أربعة أسابيع ».

رضخت مصر لقرار مجلس الأمن وقبلت وقف القتال وقد نشر على جميع الوحدات الأمر التالي:

« بما أن الحكومة قد قبلت قرار مجلس الأمن الصادر في ٢٩ مايو ١٩٤٨ بوقف القتال في فلسطين لمدة أربعة أسابيع ، وبما أن الحكومة قد قبلت أن تبدأ الهدنة المشار إليها اعتبارا من يوم الجمعة ١١ يونيو ١٩٤٨ الساعة ٠٠٠ صباحا بتوقيت جرينتش فعلى جميع القوات البرية والبحرية والجوية وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة ٠٠٠ صباحا بحسب توقيت جرينتش ( الساعة ٥٠٠ بحسب التوقيت في مصر ) من يوم الجمعة الموافق ١١ يونيو سنة ١٩٤٨ » .

## تعليـــق:

كانت أو امر الهدنة لا تسمح باستيراد عتاد حربي من الخارج أو نقل جنود من

دولة لأخرى أو نقلهم قرب الحدود أو تغيير أماكن القوات المحاربة .. هذه الأوامر لم تنفذ إلا على المصريين أما اليهود فقد استطاعوا إدخال ألوف المقاتلين من أوروبا وأمريكا ووصلت لهم أسلحة وعتاد حربي مكون من طائرات ومدافع ودبابات وذخائر لا حصر لها .. ظهرت كلها في الميدان بعد الهدنة الأولى مباشرة .

# خلاصة الموقف العسكري العام عند ابتداء الهدنة الأولى:

كانت الجيوش العربية عندما أعلنت الهدنة الأولى في ١١ يونيو ١٩٤٨ في أوضاع متقدمة على الرغم من بعض الأخطاء السياسية والعسكرية التي اكتنفت فترة القتال الأولى ، فقد وصلت الجيوش العربية في نهاية هذه المرحلة إلى موقف أفزع العالم اليهودي بل والعالم الخارجي وظن الجميع أن نهاية اليهود في فلسطين قد قربت وأن مهمة الجيوش العربية في إعادة الأمن والنظام في فلسطين وإيقاف المذابح التي تقترفها العصابات الإرهابية الصهيونية ضد العرب وضد الانسانية قد انتهت .

ولقد أطبقت الجيوش العربية على تل أبيب من ثلاث جهات: القوات العراقية في شكل قوس يمتد من ناتانيا إلى ملبس على مسافة ٢٠ كيلو متراًمن تل أبيب وتتصل بها القوات الأردنية المرابطة على طول خط اللد والرملة على مسافة ٢٤ كيلو من تل أبيب . وإلى الجنوب وصل الجيش المصري بعد استيلائه على أسدود إلى مقربة من رحابوت (على مسافة ٣٥ كيلو متراً من تل أبيب) .

وكان موقف اليهود في القدس سيئا للغاية.

وقد أتم الجيش السوري احتلال الجانب الشرقي من بحيرة طبرية وكاد يلتف على الضفة الأحرى ، كما أن الجيش اللبناني رغم صغر حجمه كان على مسافة غير بعيدة من مدينة عكا .

## الموقف في الجبهة المصرية: ( انظر لوحة رقم ٩ )

على الرغم من أن الوحدات دخلت الحرب وهي لم تستكمل مرتباتها فقد وصلت إلى أسدود وطالت خطوط مواصلاتها مما ازداد معه العبء الملقى على عاتق القوات

لحراسة خطوط المواصلات مع عدم توفر القوات اللازمة لعمليات الغيار ، ولذلك كان لا بد قبل البدء في أي عمليات جديدة من تكوين احتياطي استراتيجي مع تحديد أغراض العمليات المستقبلة لتتناسب مع قدرة الوحدات المتيسرة ، وكان لا بد من تأمين خطوط المواصلات بتطهير المستعمرات المشرفة عليها .

ولقد تم عزل المستعمرات اليهودية الجنوبية في النقب عن المستعمرات الشمالية لما احتلت قواتنا خط : عراق سويدان ... الفالوجا ... بيت جبرين ... الخليل . غير أن القوات التي كانت تحتل مناطق هذا الخط لم تكن بالكفاية التي تضمن سلامته وتأمينه والمحافظة عليه فضلا عن العمليات التي كانت مطلوبة لضمان إحكام الحصار على المستعمرات الجنوبية .

وفي الجبهة الشرقية كانت قوات المتطوعين المصريين قد وصلت إلى بيت لحم غير أن خط مواصلاتها كان يمتد من العوجة إلى العسلوج إلى بعر سبع والخليل. وهذا الخط الطويل كان يحتاج إلى حراسة دائمة فاضطر قائد القوات الخفيفة إلى ترك قوات محدودة لحراسته ولكنها كانت لا تقوى على الصمود ضد أي هجوم عليها وكانت النتيجة أن أصبحت القوات الخفيفة ذاتها لا تقوى بحالتها الراهنة على صد هجوم كبير عليها .. لهذا أصبح واجبها مقاومة العدو مقاومة محدودة وهي تعمل على عدم التورط ضد قوات متفوقة عليها على أن تقوم بالتخلص منه والانضمام إلى أقرب نقطة ارتكاز استعدادا للهجوم المضاد بمساعدة إمدادات جديدة ، يضاف إلى ذلك أن المتطوعين لم يكونوا على درجة مناسبة من التجهيز والتدريب فضلا عن أنهم كانوا من دول مختلفة وكانوا يتبعون نظما متعددة .

وبعد وصول القوات إلى أبواب القدس الجنوبية تم تنسيق مواقعها مع موقف الجيش الأردني بالقدس وقد ظل الجيش الأردني داخل أسوار القدس القديمة بينها ظلت القوات الخفيفة ( المتطوعون ) في العراء جنوب مواقع العدو الرئيسية بالقدس الجديدة وكان بديهيا أن لا تقوم بالهجوم على مواقع العدو الحصينة والمتصلة ببعضها وكان تصميمها أن لا تدخل القدس إلا بعد قيام الأردنيين بالهجوم عليها من الشمال ، ولما

كان موقفها دقيقا فقد استمرت في مناوشة العدو لإيهامه بقوتها واستمر ذلك حتى وقعت الهدنة الأولى .

وقد حدث قبيل الهدنة مباشرة أن قام العدو بهجوم كبير على بلدة عسلوج فانسحبت القوة منها بعد مقاومة وبعد أن تكبدت بعض الحسائر ، وبذلك أصبح خط مواصلات القوات الحفيفة مهددا ولولا فتح الطريق : المجدل ـ بيت جبرين ـ الخليل لقطع خط مواصلاتها الحلفية .. وقد حالت الهدنة دون استرداد عسلوج ومهاجمتها قبل أن يحصن العدو مواقعه فيها . ( انظر تقدير الموقف الذي عمل بواسطة قائد القوة الحفيفة والمذكور بالملحق « ب » في نهاية هذا الفصل ) .

لم يكن يوجد لدى القوات احتياطي استراتيجي ولم تكن لديها موارد لبناء احتياطي جديد ، وكذلك لم يكن هناك احتياطي سوى كتيبة واحدة ، ولقد كان موقف كتائب المشاة يوم إعلان الهدنة كما يلى :

كتيبتان مشاة ..... بأسدود .

كتيبة مشاة ..... نيتسانيم .

كتيبة مشاة ..... بالمجدل .

كتيبة مشاة .....دير سنيد .

كتيبة مشاة ..... غــــزة .

كتيبة مشاة ..... بالمنطقة من بيت جبرين / الفالوجا ــ عراق سويدان .

أما كتائب الاحتياط فقد كانت في رفح والعريش لحماية هاتين القاعدتين وبذلك كانت القوات غير قادرة على القيام بعمليات جديدة . ولقد كانت الدفاعات في خطين وكانت خطوط المواصلات معرضة حيث لم تطهر المستعمرات التي كانت تهددها . ولقد طالت خطوط المواصلات بشكل استنفد عددا كبيرا من القوات للمحافظة عليها ، بينها كان التموين من البحر غير متيسر لاستحالة التفريغ على الشاطىء قبل تمهيده وتعبيد الطريق الساحلي كما كان التموين من الجو متعذرا لعدم توفر معدات الاسقاط حينئذ .

وكان المخزون بالقاعدة من الأدوات والاحتياجات الإدارية لا يفي بحاجة القوات

ولم تكن هناك مرونة في القاعدة يمكن معها تعديل المهمات أو الأسلحة بما يلائم الدروس المستفادة من الميدان ، وكانت المطالب لا ترسل من الخلف للأمام بانتظام مما كان يترتب عليه عودة القوات للخلف سعيا وراء مطالبها الأمر الذي كاد يفقدها حرية العمل ، يضاف إلى ذلك أنه كان هناك نقص في العربات وبعض أنواع الحملات الميكانيكية ومعدات الإشارة .

وكان من الضروري أيضا تدعيم القوات الجوية . وقد قامت الطائرات المصرية بجهود متواصلة رغم قلة عددها ، ولبت جميع مطالب القوات المصرية والأردنية ، وحققت السيطرة الجوية خلال المرحلة الأولى . وبالنسبة لكل ما سبق ذكره ، تقدمت قيادة القوات المصرية بفلسطين عقب تقرير الهدنة الأولى بمذكرة إلى رئاسة الجيش تطلب فيها ما يلى :

أ ـــ رفع القوة الحالية إلى فرقة مشاة كاملة ومجموعة لواء مشاة مستقل .

ب ... زيادة القوات المدرعة لتكون مجموعة مدرعة كاملة .

جـ ــ تعزيز الموقف الإداري بجميع عناصره لضمان إعاشة القوات الحالية والمطلوبة .

د ... عدم طلب أي تقدم آخر للقوات قبل تطهير المناطق المكتسبة وتعزيز أمنها .

قامت رئاسة الجيش بالقاهرة بتلبية ما أمكن من مطالب قيادة القوات المصرية بفلسطين وحققت الآتى:

أ \_\_ أرسلت للميدان كتيبة مشاة وكتيبة مدافع ماكينة وعددا من كتائب الاحتياط والمرابط وسرايا أعمال الميدان ، واستكملت باقي الأسلحة المعاونة للفرقة تدريجيا بحيث أصبحت القوات المصرية بعد فترة وجيزة قوامها فرقة مشاة كاملة بالأسلحة المعاونة والإدارية .

ب ... حددت أغراض القوات المصرية بفلسطين كما يلي:

(١) تأمين خط المواصلات بتطهير المستعمرات المشرفة عليه .

(٢) بعد إتمام ذلك تكون القوات المصرية على استعداد للتقدم جنوب تل أبيب في الوقت نفسه الذي سوف تكون فيه باقي الجيوش العربية مستعدة لإجراء مثل هذا التقدم من جانبها.

كانت المستعمرات اليهودية المشرفة على خطوط مواصلات قواتنا والتي كان يتطلب الأمر تطهيرها قبل عمل أي تقدم جديد هي مايلي : ( انظر لوحة رقم ٩ ) أ \_ مستعمرة الدنجور : شرقي رفح وتهدد الطريق رفح \_ غزة .

ب ــ كفاردروم: قرب دير البلح وتهدد الطريق دير البلح ــ غزة .

جـــ بيرون إسحق : جنوب شرقى غزة وتهدد مطار غزة والطريق وقاعدة غزة .

د ــ نجبا: واقعة على الطريق بين المجدل والفالوجا وتهدد الطريق إلى الفالوجا.

هـ ــ جوليس: واقعة على تقاطع الطريق الشرقي والطريق بين الجحدل وكاستانيا وهي تهدد التحركات بين أسدود والفالوجا.

و ... الصوافير الغربية والصوافير الشرقية : واقعتان على الطريق من الجحدل إلى كاستانيا .

ز ـــ بيت دوراس وبير توفيا : واقعتان بين الطريق من كاستانيا إلى أسدود والطريق الساحلي وتهددان التحركات إلى أسدود .

# العمليات الحربية خلال فترة الهدنة الأولى (١١٠ يونيو ــ ٧ يوليو ٤٨ ):

أعلنت الهدنة الأولى يوم ١١ يونيو ١٩٤٨ ، وصدرت الأوامر بوقف القتال اعتبارا من سعت ٨٠٠ في اليوم نفسه واستمرت فترة الهدنة الأولى حتى يوم ٧ يوليو ، وبرغم أوامر وقف إظلاق النار فلم تخل هذه الفترة من نشاط للطرفين حتى استؤنفت العمليات ثانية في ٨ يوليو .

استغل اليهود فترة الهدنة الأولى في تحسين موقفهم الحربي وإعادة تنظيم قواتهم ؟ مما مكنهم دون شك من الإفلات من قبضة الجيوش العربية ، وبعد نهاية الهدنة الأولى بدأت مقاومتهم تشتد بعد أن كانوا لا يبدون أي مقاومة تذكر أمام ضغط القوات المصرية .

ولقد استغل اليهود موضوع احترام القوات المصرية لتعليمات الهدنة ، وكان غرضهم تحقيق الأهداف الآتية :

أ \_ تحسين أوضاع قواتهم ليكونوا في موقف أنسب عند استنناف العمليات.، وذلك بمحاولة احتلال خط دفاعي مواجه للخط الدفاعي الذي احتلته القوات المصرية

والممتد من المجدل ــ بيت جبرين ــ الخليل والذي فصلت به المستعمرات الشمالية عن المستعمرات الجنوبية .

ب \_ محاولة تموين المستعمرات الجنوبية وذلك إما بالطائرات أو بقولات تحاول التسلل خلال الخط المصري من المجدل إلى الخليل أو بعد الحصول على تصريح بذلك من لجنة الهدنة.

جـ ــ الاستعداد لفتح ثغرة في الخط المصري المجدل ــ الخليل عند استئناف العمليات لإعادة الاتصال بالمستعمرات الجنوبية والاستعداد لتطهير الطريق: القدس ــ بير سبع ــ العسلوج.

د ... محاولة استطلاع مواقعنا وذلك عن طريق قولات التموين أو الطائرات بحجة إرسال تموين للمستعمرات الجنوبية .

وفي يوم ١١ من يونيو وهو يوم إعلان الهدنة نفسه هاجم اليهود بلدة العسلوج ولم تكن بها قوات عسكرية مصرية تذكر ، واحتلوا البلدة فعلا ، واستغلوا أوامر وقف القتال للاحتفاظ بموقفهم فيها ، كذلك تقدمت قوات عسكرية يهودية واحتلت قرية الحسير شمال الفالوجة وبلدة عبديس شمال بيت عفة والتبة ٦٩ المعروفة بتبة الخيش عند تقاطع الطرق بجوار عراق سويدان وبلدة جوليس على تقاطع الطريق الشرقي وطريق المجدل ـ كاستانيا ، وطردت أهالي هذه البلاد منها وجهزت بذلك خطا دفاعيا مقابل الخط المصري من المجدل إلى الخليل وأخذت تقوي دفاعاتها بعمل الدشم وخنادق المواصلات وتوفير وسائل الاتصال .

وفي يوم ١٤ يونيو احتلت بعض مصفحات العدو بلدة كوكبة بعد أن طردت الأهالي منها وذلك استعدادا لفتح الطريق: جوليس كوكبة ـــ الحليقات عندما تحين الفرصة الملائمة لذلك .

استمر اليهود في إرسال قولات التموين إلى المستعمرات الجنوبية بعد الحصول على تصريح بذلك من القوات المصرية تحت تأثير لجنة الهدنة ، واستمرت طائرات العدو في عمليات الاستطلاع بحجة تموين المستعمرات الجنوبية وفي الوقت نفسه كانت

تحدث اشتباكات بالنيران بين مواقع القوات المصرية والمستعمرات القريبة منها ، لتغطية أعمال الداوريات أو لرفع الروح المعنوية لأفراد هذه المستعمرات .

تدفقت على إسرائيل خلال هذه الفترة المساعدات الخارجية تحت تأثير وضغط الجاليات اليهودية في أوروبا وأمريكا ، فكان ميناء تل أبيب يستقبل يوميا حمولات كبيرة من العتاد الحربي والمتطوعين من البلاد الأوروبية والأمريكية مما حسن موقفها إلى حد كبير من ناحية العدد والسلاح ، وقد ظهر أثر كل ذلك بوضوح عند استئناف العمليات بعد نهاية الهدنة الأولى .

أما من ناحية القوات المصرية فلقد كانت الأوامر الصادرة لها تنص على ضرورة احترام قرارات الهدنة وعدم البدء بأي عدوان والاقتصار على فتح النيران فقط لحالات الدفاع عن النفس ، وقد سجحت مصر بالتحركات بين المستعمرات الجنوبية وسمحت كذلك بمرور قولات التموين تحت إشراف مراقبي لجنة الهدنة ، وكان ذلك ايمانا من مصر بأن هناك ضميرا دوليا عادلا . واقتصرت عمليات القوات المصرية على أعمال الدوريات الأرضية والاستطلاع الجوي فوق خط القتال الحالي ، وفي الوقت نفسه صدرت أوامر إنذارية بتجهيز الخطط التي ستنفذ بعد نهاية الهدنة مباشرة .

وقد رأت قيادة القوات المصرية تأمين خط مواصلات الفوات كمرحلة أولى قبل بدء أي عمليات تقدم جديدة ولذلك قررت عند نهاية فترة الهدنة الأولى أن تقوم بعمليات لتطهير المستعمرات المشرفة على الطريق الساحلي من رفح إلى أسدود وتوسيع منطقة العمليات لتشمل الطريق الشرقي المار بالصوافير الشرقية حوليس كوكبة حالحليقات البرير . وبذلك يتوفر طريقان للقوات الأمامية في كل من أسدود والفالوجا ويصير الطريق الساحلي آمنا تماما . وعلى ذلك صدرت أوامر إنذارية إلى التشكيلات كالآتي :

#### ١ - مجموعة اللواء الثانى مشاة :

تجهيز الخطط لاستيلاء مجموعة اللواء على الخط العام : أسدود ـــ بيت دراز ـــ الصوافير الشرقية ـــ جوليس وتأمين المنطقة من هذا الخط إلى البحر .

#### ٢ ... مجموعة اللواء الرابع المشاة:

تبهيز الخطط لاستيلاء مجموعة اللواء على الخط العام: تقاطع عراق سويدان \_\_\_ كوكبة \_\_ البرير إلى كوكبة البرير إلى المنطقة غرب طريق كوكبة البرير إلى البحر ( فما عدا مستعمرة كفار حايم ) .

#### ٣ \_ قيادة منطقة خطوط المواصلات:

الاستيلاء على مستعمرتي كفار دروم وبيرون إسحق.

ملحق « ب »/سري جدا صورة رقم ( ۲ )

تقدير موقف بواسطة المقدم (أ.ح) أحمد عبدالعزيز قائد القوات المصرية الخفيفة جنوب القدس بيت لحم سعت ١٠٣٠ ــ ١٨ يونيو ٤٨

#### خرائط المراجعة:

| . \/0,   | <br>مانسسبان. |
|----------|---------------|
| . 1/20., | <br>فاسطين    |
| . 1/1,   | <br>فاسطين    |

، ۵٫۰ کی رقم ۱ ورقم ۲ ( انظر لوحة رقم ۱۰ )

ملاحظة : روعي إدماج العوامل الإدارية في هذا التقدير ليكون شاملا .

#### مقسدمة:

'كان الغرض لقوتي قبل الهدنة هو إزعاج العدو وتكبيده خسائر فادحة وإشغاله ونقديم كافة المساعدات الممكنة لقوات الجيش الأساسية . تحقق هذا الغرض باختراق قواتي معلقة النفب بسرعة وتحطيم المستعمرات التي في طريق القوة دون احتلالها تفاديا لإضعاف القوة ثم الوصول إلى ضواحي القدس الجديدة واحتلال المرتفعات المشرفة عليها والمتحكمة فيها والاشتباك بالعدو عندها . كل ذلك حول أنظار العدو وجزءا كبيرا من قواته إلى ناحيتي خشية الاستيلاء على القدس الجديدة واتصالي المباشر

بالجيش الأردني . والقدس الجديدة هي في الواقع عاصمة فلسطين والمعقل الثاني لليهود بعد تل أبيب ، مما يجعل لعملياتي في هذه الجهة قيمة استراتيجية كبرى وقد أمكن خلال هذه العمليات الاتصال بقوات الجيش الرئيسية عن طريق الخليل بيت جبرين فأصبح لدى قواتي خطان للمواصلات مع القاعدة ، كما أمكن تأمين منطقة الخليل وبيت لحم بعد الذعر الذي كان مستوليا على الأهالي ؛ فارتفعت معنوياتهم وعلا شأن مصر في هذه المناطق وأخذ الفلسطينيون يترقبون دخول المصريين القدس . في يوم الهدنة استولى العدو غدرا على بلدة عسلوج ، وهي بلدة في الصحراء لا قيمة لها سوى أنها تقع على خط مواصلاتي الأطول . انتهز العدو فرصة الهدنة وتوقف قيمة لها سوى أنها تقع على خط مواصلاتي الأطول . انتهز العدو فرصة الهدنة وتوقف القتال بعد سعت ٥٠٨ فهجم عليها بقوات كبيرة واستولى عليها بعد موعد وقف القتال ، ولولا ذلك لأمكن تدمير قواته المهاجمة . بعد الهدنة فتح العدو طريق مواصلات في جبهة الجيش الأردني والعراقي من تل أبيب إلى القدس الجديدة وهو ينقل إليها الآن إمدادات كثيرة كما أن ميزة المفاجأة والسرعة التي تمتعت بها قواتي ينقل إليها الآن إمدادات كثيرة كما أن ميزة المفاجأة والسرعة التي تمتعت بها قواتي قبل الهدنة قد بطل مفعولها الآن بوصولي أمام جبهة العدو الرئيسية وظهور أسلحتى وقواتي بعد الاشتباك معه في عدة عمليات .

## الغسرض:

1 - أصبح الغرض أمامى الآن هو: الاستعداد للعمليات المقبلة بعد تأمين سلامة قطاع قواتى وخطوط مواصلاتى بعد زيادة قوة العدو أمامي والعمل على الحصول على مفاجأة تمكن قواتى من المحافظة على ميزة المبادأة التي كانت متمتعة بها من البداية .

# العوامل المؤثرة على تنفيذ الغرض:

٢ - قواقى : إن قواتى هى في الواقع قوة صغيرة لا تتمتع بقوة النيران التى تتناسب مع عددها وموقفها وأغراضها والجبهة التي تشغلها وخط المواصلات اللازم لها . كما أن تدريبها محدود جدا ويتضح ذلك من البيانات التالية :

أ ـــ المشاة : حسب آخر يومية وبعد وصول بعض الإمدادات إلى :

| متطوعون مصريون     | 7 2 2 |
|--------------------|-------|
| متطوعون ليبيون .   | 797   |
| متطوعون تونسيون .  | ٤٥    |
| المدفعية المصرية . | 117   |
| •                  |       |
| د کا               | V4 A  |

٧٩٨ المجموع.

ملاحظة : هذه القوات قليلة التدريب جدا فيلزم لها نسبة كبيرة من ضباط الجيش العاملين لتدريبها ولقيادة القوات بمراكز المواصلات الخلفية ولكن الواقع خلاف ذلك إذ يلزم لهذه القوة على الأقل ٢٤ ضابط مشاة (الموجود ١٢ بما فيهم ضباط مركز الرئاسة).

ب ــ قوات المدفعية المصرية : كانت أساس عملياتي وقد أبلي رجالها بلاء حسنا وقد كان تدريبهم جيدا .

جـ ـ التدريب: أظهرت العمليات أن تدريب المتطوعين بمعسكر هاكستيب بمصر كان ناقصا جدا كما كانت قوة احتمالهم محدودة. تحملوا مشاقا وخسائر لم يكونوا يتصورونها. ولولا أن طابع عملياتنا الحربية كان المناورة والسرعة والمفاجأة وليس القتال الفعلي والاستيلاء على مواقع العدو الدفاعية ومستعمراته لما أمكن للجنود أن يستمروا في القتال ولما نجحت أعمالنا قط، وكانت القوات طوال المدة السابقة في اشتباك قريب مع العدو ولا بد من تغييرها الآن بقوات نظامية وخاصة بعد أن تطور الموقف وعزز العدو قواته ومواقعه الدفاعية.

د \_ التسليح:

(١) المشاة:

لا يوجد مع مشاتى في الجبهة وخطوط مواصلاتي الطويلة سوى الأسلحة التالية :

عدد

۱۲ رشاش برن ( منها ۲ رشاش فرنسي ) .

۲ مدفع هاون ۳ بوصة.

- ۱ مدفع هاون ۲ بوصة .
- ١٠ مدفع هاون ٦٠ سم .
- ١ فصيلة رشَّاش فيكرز لم تشترك في العمليات وهي تحتل بئر السبع الآن .
  - ۱ قاذف بیات.
  - ۲۸ بندقیة بویز م/د .
    - ٠٠٠ بندقية عادية .

#### (٢) المدفعية:

أ ـــ الميدان : يوجد ٤ مدافع ٣,٧ بوصة هاوتزر ولا يوجد لها غير مرتب الخط الأول من الذخيرة نفد الآن .

ب ــ المضاد للدبابات: يوجد ٤ مدافع ٢ رطل وهي كذلك لا يوجد لها ذخيرة خلاف ١٤٠٠ طلقة وهي ذخيرة تدريب (أي ليست عبوة كاملة) والذي أعلمه أيضا أنه لا يوجد ذخيرة أخرى من هذا النوع.

(٣) القوات المدرعة: لا يوجد لدي أي عدد من أي نوع من أنواع المدرعات والعدو في أجزاء الجبهة وعلى طول الخطوط الخلفية يمتلك قوات وافرة من المصفحات والأدوات اللازمة لتمهيد الطريق لها .

(٤) المهندسون: لا يوجد ضمن قوتي أي قوات تقوم بأعمال المهندسين في الميدان مثل أعمال النسف والتدمير الفني والإرشاد والمعاونة في أعمال بث ورفع الألغام والأسلاك الشائكة والمحلات الدفاعية ... إلخ .

## نسائے:

أولا: إن قواتي المشاة قليلة العدد وضعيفة في قوة نيران الأسلحة الصغيرة والعدو متفوق عليها من هذه الناحية . يجب أن يكون مرتب المشاة مشابها لمرتب الوحدات النظامية على الأقل بالنسبة لوضع قواتي وعملها وحالة العدو أمامي .

ثانيا: إن أسلحة التعاون القريبة مع المشاة غير كافية ويجب أن يكون مرتب المشاة منها كمرتب الوحدات النظامية على الأقل.

ثالثا: إن موقف ذخيرة المدفعية بنوعيها الموجودة يجعلها عديمة الفائدة بعد نفاد ذخيرتها الموجودة فيجب النظر في تغييرها وإيجاد ذخيرة لها

رابعاً: إن كمية المدفعية بنوعيها الموجودة في قطاعي غير كافية بالمرة لسلامة الجبهة وسلامة خط المواصلات ويجب زيادتها بنسبة كبيرة .

خامسا : ضرورة وجود قوات مدرعة في قطاعي سواء أكانت الجبهة الأمامية أم حول خط المواصلات .

سادسا : ضرورة و جود قوات مهندسين للمعاونة في جميع أنواع العمليات الهجومية والدفاعية .

هـ ـــ توزيع قواتي بالجبهة الأمامية: ( راجع الكروكي « ١ » المرفق )\* .

الخط الأمامي يمتد من صور باهر (شرقيات ١٦٩٠٠٠ شماليات ١٢٨٠٠٠) في الغرب على في الشرق وبيت صفافا (شرقيات ١٦٩٠٠٠ شماليات ١٢٨٠٠٠) في الغرب على هيئة نصف دائرة سيطرت بنيرانها الجانبية على بروز العدو في مستعمرة (رامات راحيل) وعلى مواصلاتها لها من مستعمرات (أرنونة) و(تل بيوت). وتشرف مواقعنا أيضا على معسكر العلمين ومستعمرة (مكور حاييم) وجميع القدس الجديدة والمستعمرات اليهودية غربها ومعظم هذه الأماكن يمكن ضربها بالمدفعية . والفضل في احتلال هذا الخط الحاكم يرجع إلى سرعتى في التقدم من بئر السبع وسبق العدو في احتلاله مما حرمه من موقع مهم .

#### نتيجة :

تحتل قواتى خطا حاكما جدا من الناحية التكتيكية مما يدفع العدو إلى الهجوم عليه لاحتلاله وضمان سلامة جبهته جنوب القدس خصوصا وقد وصلت ، ومازالت تصل ، إليه إمدادات لا تنقطع في فترة الهدنة وخاصة بعد فتح الطريق الفرعي من تل أبيب إلى القدس الجديدة أمام جبهة الجيش الأردني والعراقي . وقواتي بحالتها الراهنة غير كافية عددا وتسليحا للاحتفاظ بهذا الخط ضد أي هجوم مركز يقوم به العدو بعد فترة استعداد طويلة .. وهي غير كافية أيضا لاستخدام هذا الخط كأساس لأي تقدم تالٍ . في حين لو قويت هذه القوة فإنها تستطيع بفضل مواقعها الحاكمة أن تعمل عملا عظيما .

 قواتي محتلة النقط والمراكز المهمة على خط المواصلات ، ولكنها فليلة وضعيفة التسليح إذا قورنت بأي قوات معادية يمكن تجميعها ضد أي واحدة منها في وقت واحد .

#### نتيجــة:

إن محاولة حشد كمية كبيرة من الجنود والأسلحة في كل مركز من هذه المراكز محاولة عقيمة وإسراف كبير في القوات والأسلحة وإنما من الواجب حشد قوة ضاربة في مركز متوسط قوامها تروب مدفعية ميدان وتروب مضاد للدبابات وسرية مشاة بأسلحتها الأتوماتيكية وجماعة مدافع ماكينة فيكرز والحملة السليمة الضرورية لها .

تقوم هذه القوة بعمل غارات مستمرة على مستعمرات اليهود وخطوط مواصلاتهم وبنجدة أي مركز من مراكزنا يهدده أي هجوم مضاد .

#### ملاحظة:

من المفيد جدا أن يقوم سلاح الطيران بضرب مستعمرات العدو المهددة لخط مواصلاتي من وقت لآخر فيكون بذلك قد قام مع القوة الضاربة السالفة الذكر بإرهاب العدو وشغله عن القيام بأي هجوم كبير على أي مركز من مراكزنا . ز ــ طرق مواصلاتي :

# (١) طريق العوجة \_ عسلوج \_ بئر السبع \_ الخليل \_ بيت لحم :

وقد قام العدو بهجوم غادر على عسلوج واحتلها بعد الهدنة بساعات ، ويجب إجلاؤه عنها إما بالطرق السلمية أو بالقتال ، والمعلومات التي لدي عن أعمال العدو بعسلوج حتى الآن لا تعدو نشاطه في بث الألغام بكثرة حولها . وهو لا يحتفظ بقوة كبيرة بها نهارا ويخليها تماما أثناء الليل خشية الهجوم عليه .

( ٢ ) طریق المجدل \_ عراق سویدان \_ الفالوجا \_ بیت جبرین \_ الخلیل \_ بیت لحم:

وقد قام العدو باحتلال كوكبة بالقرب من الطريق بين المجدل وعراق سويدان ودفع قوات أمامية في الأيام الأخيرة في فترة الهدنة حتى صارت على بعد بضع مئات من الياردات من الطريق وهي تهدده تهديدا جديا .

# نتسائج:

أولا: الطريق (١)أطول وأكثر تعرضا بالنسبة لمروره وسط سلسلة المستعمرات في الجنوب ويكتنف هذا الطريق سلسلة حاكمة من المرتفعات، ولكن ذلك لا يمنع حمايته ليكون طريقا ثانيا، ويجب استرجاع عسلوج كما ذكرت آنفا.

ثانيا: الطريق (٢) أقصر وأقل تعرضا وهو طريق الاتصال الطبيعي بين قوات الجيش الرئيسية وقوتي ، ولكن يجب إجلاء قوات العدو من كوكبة وإزالة أي استحكامات له قرب الطريق .

## ٣ \_ العدو:

#### أ \_ قواته:

(١) لا يمكن تحديد قواته العددية في الجبهة التي أمامنا ولكن من المؤكد أنه قد دفع بقوات جديدة إلى الخطوط الأمامية على طول الجبهة .

( ٢ ) جميع المستعمرات حول خط المواصلات أصبحت قوية بعد الهدنة ، ويمكنها حشد قوات تفوقني عددا وهنا تظهر أهمية وجود قوة تقوم بغارات مستمرة على مستعمرات العدو لإزعاجه وعدم تمكينه من تجميع قواته . إذ الحطة التي انتهجتها ضد هذه المستعمرات مكنتني من إتمام الدور الرئيسي الأول في عملياتي ولكن الآن بعد تحقيق الغرض يجب تعديل الخطة وإعادة تنظيم وتعزيز قواتي لضمان السيطرة على الموقف الذي تغير بالهدنة .

#### ب ــ أسلحتــه:

لدى العدو سيارات مصفحة كثيرة كذلك كمية كبيرة من المدافع المورتر٣,٣ بوصة ومدافع الماكينة الثقيلة والحفيفة وقاذفات البيات والصواريخ والبنادق السريعة الطلقات (التومي والستن) ويستعين بالطيران للضرب بالقنابل والاستكشاف والتموين من الجو وقد استعمل هذه الأسلحة ضد قواتي في الوقت المناسب تماما ولولا سرعتي التي فاجأته بها ومكنتني من احتلال مواقعي الحاكمة لما استطاعت قواتي

صد مقاومة أسلحة العدو . وكانت حالة ذخيرة العدو قد ساءت في الأيام الأخيرة قبل الهدنة بدرجة كبيرة ولكن من المؤكد أنه الآن يقوم بتخزين وحسد كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وخاصة بعد فتح طريق تل أبيب ــ القدس ونزول الطائرات اليهودية في القدس الجديدة . ومن المحتمل أن يحضر أسلحة جديدة ثقيلة لمفاجأتنا بها وخاصة بعد أن علم الكثير عن أسلحتنا وطرق قتالنا .

#### ج \_ استحكاماته:

العدو يقوم بتقوية استحكاماته ودفاعاته التي جهزها من مدة طويلة على طول الجبهة ، وهو يقوم بإصلاح ماهدمته قذائف المدفعية في كل مكان . وقد ساعد العدو على القيام بذلك وقف إطلاق نيراننا الحاكمة على خط مواصلاته بين مواقعه الأمامية في رامات راحيل وخلافها وقواته الخلفية مما اضطر العدو مرارا إلى اللجوء للطيران لتموين قواته الأمامية ، وقد قام العدو في الأيام الأولى للهدنة بالتقدم في الأراضي الحرام واحتل جملة أماكن لم تكن له من قبل وهي تضايق مواقفنا الأمامية كثيرا ونحن في انتظار مندوبي الهدنة لإخراجهم منها .

#### نتيجة :

يجب تنفيذ ماجاء فيما سبق ذكره من نتائج إذ إن العدو علاوة على تفوقه بالقدس الجديدة في قوة نيران الأسلحة الصغيرة والمصفحات وقوة الاستحكامات فإنه انتهز فرصة الهدنة لمضاعفة هذا التفوق.

#### د ـــ مواصلاته:

(١) في منطقة الخطوط الأمامية: أصبحت مواصلاته في القدس آمنة وكذلك من تل أبيب للقدس عن الطريق الذي فتح أخيرا (من خلده إلى سارس).

( ٢ ) منطقة المستعمرات الجنوبية : نشطت أخيرا حركة المواصلات بين المستعمرات اليهودية وعلى حد تعبير إحدى داورياتنا الأمامية فإن مصفحاته كانت تمرح في هذه المنطقة وكانت نتيجة هذه الحرية إمكان تجميع القوات التي هاجمت عسلوج .

#### نتيجة :

هنا أيضا تظهر أهمية وجود قوة مقاتلة مستمرة الحركة بين هذه المستعمرات تكيل لليهود الضربات باستمرار حتى تجعلهم ينزوون في مستعمراتهم حتى تحقق القوات الرئيسية الزاحفة أغراضها .

#### هـ ــ نيات العدو المستقبلة:

من المنتظر جدا أن يقوم العدو فجأة وغدرا إذا يئس من شروط الصلح بهجوم شديد على مواقعنا الأمامية التي يرغب كل الرغبة في السيطرة عليها ؛ لأهميتها التكتيكية بالنسبة له وعلى خط المواصلات الذي ظهر للعدو إمكان قطعه وإزعاجه بعد حادثة عسلوج وخاصة إذا كان قد وصل إلى علمه مبلغ صغر حجم قواتنا وضآلة تسليحها وضعف تدريبها ، وأعتقد أنه لمس ذلك أخيرا فقط وهنا أيضا تظهر أهمية الطيران للاستكشاف والقيام بتبديد أي تجمعات للعدو يزمع القيام بهجوم بها في أي وقت .

#### ع ـ نظام الإعاشة والإمدادات والتموين:

أ ـــ النظام المتبع الآن هو أن يقوم أحد الضباط الموجودين برئاسة القوة بتجميع حملة من العربات المستأجرة وعربات المدفعية ويذهب بها للقاعدة مئات الكيلو مترات للخلف ليصرف ما يُصدق بصرفه من أي نوع من الذخائر والمهمات والتعيينات .. إلخ .

وهذا النظام مضيعة للوقت والمجهود بالنسبة للقلة في عدد الضباط وكثيرا ما كان موقف القوات حرجا لعدم وجود أصناف معينة من الذخائر أو المعدات أو لتأخر وصول بعضها ولعدم وجود ضباط لقيادة الجنود. والواجب أن تمون هذه القوة بالنظام العادي للإمداد والتموين وهو بواسطة سلاح خدمة الجيش.

ب ــ لا يوجد أي أفراد فنيين لإصلاح وصيانة الأسلحة والمعدات والأجهزة الفنية مثل المدافع وأدوات المدفعية والأجهزة اللاسلكية والعربات .. الخ .

ج ـــ لا يوجد مع القوة تعيينات طوارىء سوى ما يكفى ليوم واحد وهي ضرورية جدا للجنود في التحركات وأثناء القتال ولا غنى عن حفظ تعيينات طوارىء لثلاثة أيام .

د ــ لا يوجد لدى القوة كمية كافية من مهمات المهندسين متل أكياس الرمل والألغام والصاج المعرج ، والأسلاك الشائكة ولا غنى عن تيسير صرف ما نطلبه منها لتعزيز مواقعنا الدفاعية ويقوم اليهود بتقوية استحكاماتهم بنشاط على طول المواجهة ، ومواقعنا معظمها في العراء وفوق أرض صخرية غير قابلة للحفر .

#### ٥ \_ الحملية :

أ ــ المشاة: لايوجد أي حملة مصروفة لقوة المشاة سوى عربتى جيب إحداهما عاطلة أما العربات المستخدمة فهي بالإيجار وكانت دائما مشغولة بالنقل من الخلف للأمام والعكس ولا غنى عن عربتى جيب للجهة الأمامية وعربتين لكل مركز من المراكز الخلفية بخط المواصلات مثل بئر سبع والخليل والعوجة.

ب ـــ المدفعية: التروب ٣,٧ بوصة هاوتزر، يوجد ٤ منها بيك آب وثلاثة لوري حملة معطلة بمعسكر بالبريج وبيت لحم ولوري آخر فقط في عسلوج، فيكون النقص في عرباته ٤ بيك آب، ٤ لورى حملة هذا علاوة على أن باقي العربات موديل عام ١٩٣٧ وفي حالة يرثى لها ومعرضة للتلف في أي وقت أما التروب المضاد للدبابات فتنقصه عربة لوري حملة كهنة وباقي عرباته موديل ١٩٣٧ وحالتها كحالة عربات التروب ٣,٧ بوصة.

#### ٦ ــ مواصلاتي الداخلية :

أ ــ القوة في حاجة إلى أربعة أجهزة لاسلكية بعيدة المدى للاتصال بمركز الرئاسة العام وباقي القوات الخلفية والاتصال الآن جاري عن طريق أجهزة مدفعية القوة وهي لازمة لها في الاتصال الداخلي أثناء العمليات .

ب ــ القوة في حاجة إلى خمسة أجهزة لاسلكية صغيرة رقم ١٨ و٣٨ للاتصال القريب أثناء العمليات هذا علاوة على الأجهزة التي تكون متوفرة مع أي قوة نظامية قد تكون موجودة . هذه الأجهزة مهمة جدا لضمان الاتصال أثناء المعركة وفي الداوريات حتى يكون القائد على علم تام بالموقف .

جـ ـــ القوة في حاجة إلى ثلاثة موتوسيكلات لكي يعمل عليها مراسلات راكبون .

#### طرق الحل المفتوحة :

٧ ـــ أن تنقى قواتي الراهنة من حيث القوة العادية ونوح الرجال والأسلحة ونظام التموين وعدد الضباط.

المزايا: لا يوجد أي ميزة لهذا الحل إلا ما قد يتصوره البعض من أن هذا يقوي جبهة الجيش المصري الأساسية في القطاع الساحلي.

العيوب: النتبجة الحتمية لهذا الحل هو تعريض قواتي للفشل وحرمان مصر من مجد الانتصار والاستيلاء على القدس هذا علاوة على التهديد الخطير الذي تواجهه القوات الأساسية بذاتها إذا تخلص العدو من قوتي واستراح من خطرها على القدس.

هذا علاوة على تعريض جميع القوات التي تقوم قواتي بحمايتها الآن للعنسياع في أيدي عصابات العسهيونيين وهي أهم بقاع فلسطين وأرقاها .

٨ ـــ أ ـــ أن ترسل تشيبة مشاة كاملة العدة والأسلحة المساعدة لتعمل جبهة القتال الأمامية .

ب ... أن أقوم بانتخاب جزء من قوات المتطوعين المصريين الذين تتركب منهم قوتي يضم إليهم القوات السودانية التي دخلت أخيرا فلسطين ليكونوا كتيبة خلفية تسلح تسليحا جيدا وتنشر على طول خط المواصلات ويجعل جزء من هذه الكنيبة كقوة ضاربة مركزية.

جـ ـ أن تجاب جميع الطلبات الخاصة بالأسلحة المساعدة من سيارات مدرعة ومهندسين ومعاونة جوية . . الخ .

د ــ إصلاح الموقف الإداري والقيام بأعمال التكديس استعدادا للعمليات المقبلة بالخليل .

هـ ــ القيام بعمل التحصينات اللازمة في الخط الأمامي وفي المواقع الحلفية . المزايا :

أ ــ ضمان سلامة الجبهة الأمامية .

ب ـ ضمان سلامة خطوط المواصلات.

- جـ ــ ضمان بقاء جانب القوات الرئيسية الأيمن محميا .
  - د \_ ضمان احتفاظ مصر وجيشها بسمعتها عاليا .
    - هـ ــ تأمين جميع البلاد التي نحميها .
- و ــ في الإمكان القيام بعمليات هجومية في المستقبل وعدم ترك المبادأة .

#### العيوب:

لا أرى في هذا الحل عيبا وأن القوة المطلوبة لن تؤثر على قوة الجيش الرئيسية وخاصة إذا علم أن تقوية قطاعي تخفف من ضغط العدو على جبهة الجيش الرئيسية لأن القدس الجديدة من أهم قطاعات العدو.

إني أؤيد بكل قوة الأخذ بالحل المقترح في بند ٨.

#### الخطة المقترحة:

• ١ - أ - إرسال مجموعة كتيبة مشاة من الجيش العامل أو الاحتياطي بأسلحة كاملة ومعها الأسلحة المساعدة الآتية:

بطارية ميدان وتروب مضاد للدبابات وتروب خفيف مضاد للطائرات وفصيلة فيكرز وتروب سيارات مدرعة وجماعة مهندسين وجماعة نجدة خفيفة .

وهذه تعمل بجبهة القتال الأمامية

ب ـ أقوم بانتخاب ٣٠٠ جندي من قوات المتطوعين المصريين الموجودين حاليا تحت قيادتي مع ضم ٢٠٠ سوداني من الذين تطوعوا في الجيش المصري فيكون المجموع ٥٠٠ مشاة وهذه القوة عليها حفظ خطوط المواصلات وشل عمل مستعمرات العدو الجنوبية.

جــ تسريح باقي قوات المتطوعين وأخذ سلاحهم لإعطائه للمناضلين الذين نضمهم إلى قوتنا وتيسير إمداد المتطوعين من المناضلين بماهية وتعيين .

د ـــ تنظم من هذه القوة الخلفية قوة ضاربة متحركة تكون سرية مشاة بأسلحتها الصغيرة الكاملة ، ومعها تروب المدفعية الميدان وتروب المضاد للدبابات وجماعة مدفع ماكينة متوسط وثلاث سيارات مدرعة ويكون مركز هذه القوة بئر السبع .

هـ ــ يعمل مشروع آخر لتوزيع باقي الكتيبة الخلفية على المراكز المهمة بالمنطقة

الخلفية وهي العوجة وعسلوج وبئر السبع والظاهرية والخليل.

و \_\_\_ يعمل مستودع أمامي لكل القوة بالخليل بدلا من العوجة ويستعرض مابه أو لا بأول بواسطة سلاح خدمة الجيش .

ز \_\_ يعمل ترتيب اتصال لاسلكي لطلب معاونة جوية وأن تخصص طلعة استكشافية أو طلعتان على قطاعنا وموافاتنا بتقارير الاستكشاف ويرسل مندوب إلى رئاستنا للاتفاق على التفاصيل.

حـــــ القوة الخلفية تحتاج إلى :

| ملاحظات                            | النقص | الموجود حاليا    | صنف                           | عدد     |
|------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|---------|
|                                    |       |                  | ضابطاً من الجيش العامل علاوة  | Y 1     |
|                                    |       |                  | على الموجودين حاليا ـــ ويوجد |         |
| _                                  | ١٢    | 17               | بمصر عدد كثير يرغب في التطوع  |         |
| بوافع برن لکل ۱۲ عسکری             | 77    | ١٨               | رشاُش برن                     | ٤٠      |
| ا يُومَى أَكُل ١٢ عسكرى ۗ          | ٤٠    |                  | رشاش تومی                     | ٤٠      |
|                                    | ٣     | \                | هاون ۳ بوصة                   | ٤       |
| ١ لكل فصيلة                        | ١٢    | -                | قاذفات بيات                   | 17      |
| ١ لكلّ فصلة                        | 11    | ١                | هاون ۲ بوصة                   | ١٢      |
|                                    | ٣     |                  | سياره مدرعة                   | ٣       |
|                                    | _     | ٤                | رشاش متوسط                    | ٤       |
| لا يوجد ذحيرة أخرى غير             | _     | ١ ،              | تروب مدفعية ميدان             | 1       |
| مرتب الخط الأول                    |       |                  |                               |         |
| لا يوجّد ذخيرة أخرى غير            |       | \                | تروب مدفعية م/د               | ١ ،     |
| مرتب الخط الأول                    |       |                  | 1,                            |         |
| حماعة مهندسي مبدان بلوازمهم        |       | _                | جماعة مهندسين                 | ١,      |
| للاتصال بالرئاسة العامة            | ٤     | ۲                | حهاز لاسلكي ٢٨٤ أمريكي        | ٦       |
| والاتصال الداخلي بين الجبهة        |       | ·                | پ ۲۰۰۰ کې ۲۰۰۰                |         |
| والنقط المحتلفة على خط             |       |                  |                               |         |
| المواصلات .                        |       |                  |                               |         |
| للاتصال الداخلي أثناء المعركة      | ٦     |                  | جهاز لاسلكي ١٨ أو ٣٨          | ٦       |
| ٢ للقوة الضاربة ، ١ لقوة           | ٠     | ۲ احداهما مکسورة | عربة جيب                      | ٔ ا     |
| بئر سبع، ١ لقوة الخلبل،            | •     | 1                | ا ا                           |         |
| بر سبع ، حود عبل ، ١ لقوة العوجة . |       |                  |                               |         |
| , -,,,                             | _     | _                | عربة بيك آب                   | ٣       |
| _                                  |       | -<br>۲ من الجيش  | لوريلوري                      | \ \ \ \ |
| _                                  | "     | ۱ س سیس          | حوري                          | '       |
|                                    |       |                  | <u></u>                       |         |

ط ــ إذا لم يتيسر وجود ذخيرة للمدفعية ٣,٧ بوصة الموجودة بقواتي الآن فتستبدل بأي مدافع ميدان أخرى خلاف مدافع ١٨ رطل إذ إن المناطق التي نعمل فيها جبلية وتحتاج إلى مدافع هاوتزر ، وإذا لم يتسنَّ وجود ذخيرة للمدافع ٢ رطل فيمكن استعاضتها بمدافع بوفرز للواجب نفسه .

مقدم (أ.ح) إمضاء أحمد عبدالعزيز قائد القوات المصرية الخفيفة جنوب القدس

البساب الثسالسبُ المرحلة الثانية للعمليات ( ٨ يوليو - ١٨ يوليو ٨٤ )

## مجمل الحوادث

1 ــ أعيد تنظيم القوات المصرية ، وقسمت الجبهة إلى قطاعات ، وحددت منطقة خطوط المواصلات والقاعدة الأمامية . ووصلت إلى الميدان وحدات جديدة وكتائب احتياطي وكنائب من القوات المرابطة ، وأصبحت القوات تضم فرقة مشاة مزودة بالأسلحة المعاونة والأجهزة الإدارية اللازمة لها .

٢ ــ أخذت قواتنا تتأهب لاستئناف القتال وطرد العدو من النقط التي احتلها واستولى عليها دون قتال أثناء فترة الهدنة الأولى ، كما وضعت الحطط لتدمير المستعمرات التي تهدد مواقعنا تهديدا قريبا ، غير أن جهود القوات تشتت لقيامها بعدة عمليات في وقت واحد .

٣ ــ بدأت الأسلحة التي استوردها العدو خلال فترة الهدنة الأولى تظهر في الميدان وقد استعمل العدو طائرات مقاتلة جديدة .

٤ .... توالت الأنباء من الجبهة الأردنية عن عمليات العدو وفي وسط فلسطين ، فقد طوق العدو اللد والرملة وانسحب الجيش الأردني منهما مما أعطى العدو فرصة الاستيلاء على بلدين عربيين كبيرين ، وزاد من مشكلة اللاجئين وهيأ للعدو فرصة الحصول على أفضل مطار بفلسطين وهو مطار اللد . وكان الأردنيون قد طلبوا معاونة الجيش العراقي للقيام بهجوم أرضي ولكنه اعتذر بحجة عدم توفر القوات اللازمة .

مد زاد الضغط على القوات الجوية المصرية التي أخذت تواجه مطالب الجيش المصري والجيش الأردني . وكانت القوة التكتيكية الجوية تقوم بالضرب الاستراتيجي نهارا .
 الاستراتيجي وذلك لعدم توفر قاذفات القنابل للضرب الاستراتيجي نهارا .

7 ــ ظهرت سياسة شرق الأردن في الرغبة في الانسحاب من القتال وترك الجيوش الأخرى تتحمل وطأة الهجوم وحدها مع أن موقفها من ناحية الذخيرة التي اتخذتها سببا لذلك لم يكن يختلف كثيرا عن موقف باقي الجيوش العربية ، وقد قدم الأردن لحكومة مصر طلبا لمعاونته في الحصول على ذخيرة واضطرت مصر

أمام الأمر الواقع إلى إجابة حكومة الأردن حتى ينسحب جيشها من القتال وذلك بالرغم من الحاجة الملحة للذخائر التي كانت تعانيها مصر.

ومع هذا كله فقد أصدر الجيش الأردني أمرا لقواته يوم ١٤ يوليو بإيقاف جميع العمليات الهجومية واتخاذ موقف الدفاع في جميع المواقع التي يعمل فيها وعدم إطلاق النيران إلا إذا هو جمت قواته ، وهذا العمل كان من شأنه بالطبع إعطاء العدو حرية العمل في أي جبهة وتمكينه من تركيز قوته ضد أي جيش عربي آخر وانتقال ميزة المبادأة إليه .

٧ ــ بدأت قوات العدو في عمليات هجومية ضد القوات المصرية كما أنه ركن إلى القيام بعمليات ليلية نظرا لقلة موارد الطيران لديه ولإجادة جنوده لهذا النوع من العمليات.

٨ ــ صدر أمر إيقاف القتال تنفيذا لقيام الهدنة الثانية في سعت ١٧٠٠ يوم
 ١٨ يوليه ٤٨ ، وقد تمكنت قواتنا في آخر لحظة من إعادة احتلال بلدة العسلوج
 بعد طرد العدو منها ، وكان في هذا العمل تأمين لطريق العوجة وبير سبع ، الخليل
 وهو طريق تموين قواتنا التي كانت موجودة جنوب القدس .

. . .

# الفصل العاشــر إعادة تنظيم القوات المصرية

## عام:

أعيد تنظيم القوات المصرية بعد فترة الهدنة الأولى حيث وصلت قوات جديدة تم تشكيلها ، كما توالت وحدات الاحتياط من مناطق تدريبها ووصلت للميدان وحدات من القوات المرابطة وصار تعزيز مواصلات الإشارة والأجهزة الإدارية ، وانضمت قوات من المتطوعين في مصر وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن وأصبحت القوات المصرية بفلسطين توازي فرقة مشاة ، وانتقلت رئاسة القوات من غزة إلى المجدل حيث اتخذت مبنى مركز بوليس المجدل مقرا لها .

#### مجمل القطاعات المصرية:

تم تقسيم مسرح العمليات إلى القطاعات الآتية:

- ( أ ) قطاع أسدود ونيتسانيم .
  - ( ب )قطاع المجدل.
- ( جـ ) قطاع عراق سويدان ــ الفالوجا ــ عراق المنشية .
  - (د) قطاع بيت جبرين ــ الخليل ــ بيت لحم.
    - ( هـ )قطاع غزة ومنطقة خطوط المواصلات .
- (و) قطاع بير سبع ــ العسلوج (تم انشاؤه بعد إعلان الهدنة الثانية).
  - ( ز ) قطاع رفح والقاعدة المتقدمة .
  - ( حـ ) قطاع العريش والقاعدة الأمامية .

#### تفاصيل القوات:

أصبحت القوات المصرية بفلسطين موزعة على القطاعات على الوجه التالى:

أ ــ قطاع أسدود ونيتسانيم :

رئاسة اللواء المشاة الثاني .

الكتيبة الرابعة بنادق مشاة .

الكتيبة الخامسة بنادق مشاة .

الكتيبة السابعة بنادق مشاة .

قسم من الكتيبة الأولى مدافع ماكينة .

الكتيبة الأولى مرابط .

رئاسة الآلاي الثالث مدفعية ميدان .

قسم من الآلاي الأول م/د .

قسم من البطارية الثالثة الخفيفة المضادة للطائرات.

قسم من الآلاي الأول مدفعية ميدان .

السرية الثالثة مهندسي ميدان .

فصيلة بوليس حربي .

قسم من المجموعة الرابعة للنقل خدمة جيش.

جماعة من مستشفى الميدان الثالث.

نقطة ذخيرة أمامية .

ب \_ قطاع المجدل:

رئاسة اللواء الرابع مثناة .

رئاسة وقسم من كتيبة مدافع الماكينة الثانية .

قسم من كتيبة مدافع الماكينة الأولى.

سرية من الكتيبة الثامنة احتياط.

رئاسة الكتيبة التاسعة احتياط .

رئاسة الكتيبة الثانية مرابط.

أربع سرايا من المتطوعين السودانيين .

سريتان من الجيش السعودي .

رئاسة مدفعية الفرقة .

كتيبة دبابات خفيفة .

رئاسة الدفاع المضاد للطائرات.

قسم أرصاد جوية .

قسم من الآلاي الأول مدفعية ميدان .

قسم من الآلاي الثالث مدفعية ميدان .

قسم من الآلاي الأول م / د .

قسم من البطارية الثالثة الخفيفة المضادة للطائرات.

البطارية الرابعة المضادة للطائرات.

البطارية السادسة أنوار كاشفة .

رئاسة مهندسي الفرقة .

الكتيبة السريعة مهندسون .

آلاي إشارة الفرقة المشاة.

قسم إشارة التعاون الجوي.

رئاسة سرية البوليس الحربي وفصيلة.

الجموعة الثانية للنقل خدمة جيش.

الجموعة الثالثة للنقل خدمة جيش.

قسم من المجموعة الرابعة للنقل خدمة جيش.

سرية تموين خدمة جيش.

قسم بريد جوي .

مستشفى الميدان الثالث عدا مجموعة.

جماعة مهمات ميدان.

قسم صيانة .

نقط مياه ووقود وذخيرة .

جماعة تسجيل المقابر الأولى .

رئاسة آلاي الاستكشاف.

كتيبة استطلاع.

كتيبة استطلاع .

كتيبة دبابات خفيفة .

جـ ــ قطاع عراق سويدان ــ الفالوجا ــ عراق المنشية :

الكتيبة الأولى بنادق مشاة .

الكتيبة الثانية بنادق مشاة .

الكتيبة السادسة بنادق مشاة .

الكتيبة التاسعة بنادق مشاة .

قسم من الكتيبة الأولى والثانية مدافع ماكينة .

قسم من الكتيبة التاسعة احتياط.

قسم من الكتيبة الثانية مرابط.

السرية الخامسة سودانيون.

قسم من الآلاي الثالث مدفعية ميدان .

قسم من الآلاي الأول م/د .

قسم من البطارية الثالثة الخفيفة المضادة للطائرات.

د \_ قطاع بیت جبرین \_ الخلیل \_ بیت لحم:

رئاسة لواء المتطوعين .

رئاسة القوة الخفيفة بالخليل.

قوات المتطوعين والوحدات المساعدة.

قسم إشارة القوة الخفيفة.

قسم من الكتيبة الأولى والثانية مدافع ماكينة مشاة .

قسم من الكتيبة السادسة بنادق مشاة .

قسم من الكتيبة التاسعة احتياط.

السرية السادسة سودانيون.

قسم من فصيلة بوليس حربي .

قسم من الكتيبة الأولى احتياط .

هـ ــ قطاع غزة ــ منطقة خطوط المواصلات:

رئاسة خطوط منطقة المواصلات.

قسم إشارة منطقة خطوط المواصلات.

رئاسة ومنطقة رأس السكة الحديد .

الكتيبة الثالثة بنادق مشاة.

قسم من الكتيبة الثانية مدافع ماكينة .

الكتيبة الثالثة احتياط.

الكتيبة الثامنة احتياط عدا سرية .

الكتيبة الحادية عشرة أعمال عدا قسم.

رئاسة القوات المرابطة.

رئاسة القوات السعودية.

ثلاث سرايا سعوديون وسرية سد خسائر .

قسم من الآلاي الثاني مدفعية ميدان .

قسم من الآلاي الأول م/د.

قسم من البطارية الثانية المضادة للطائرات.

قسم من البطارية الثالثة الخفيفة المضادة للطائرات.

قسم من البطارية الخامسة أنوار كاشفة .

رئاسة مهندسي خطوط المواصلات.

قسم من السرية الأولى مهندسي ميدان .

السرية الأولى أعمال هندسة ميدان .

السرية تشهيلات مهندسون.

فصيلة إزالة قنابل.

جزء من قسم مخازن المهندسين.

مجموعة النقل الأولى خدمة جيش (عدا سرية).

سرية تموين خدمة جيش .

وحدة بترول خدمة جيش.

سرية مياه خدمة جيش.

حملة إسعاف ميكانيكية خدمة جيش.

قسم بريد حربي .

مستشفى الميدان الأول وإخلاء الخسائر.

نزل مهمات الميدان وجماعة مهمات الميدان ونزل ذخيرة .

صيانة اللواء الأول ورثاسة صيانة القوات .

معسكر الاستقبال رقم ٣.

معسكر الإمداد بالرجال.

جماعة تسجيل المقابر الثانية.

قسم من المخابرات الحربية .

و \_\_ قطاع بير سبع \_\_ العسلوج (تم انشاؤه بعد إعلان الهدنة الثانية). قسم من كل من الكتيبة الثانية والكتية الثالثة مدافع ماكينة.

الكُتيبة الأولى احتياط عدا قسم .

قسم من الآلاي الثاني مدفعية ميدان .

قسم من الآلاي الأول المضاد للدبابات.

ز \_ قطاع رفح \_ القاعدة المتقدمة:

رئاسة القاعدة الأمامية .

الكتيبة السادسة احتياط.

قسم من الكتيبة الحادية عشرة أعمال احتياط.

قسم من الآلاي الثالث ميدان.

قسم من البطارية الأولى المضادة للطائرات.

السرية الثانية مهندسو ميدان .

قسم من السرية الثانية أعمال هندسة ميدان .

سرية مهندسي السكة الحديد (عدا قسم).

قسم أشغال عسكرية .

قسم إشارة القاعدة.

قسم من فصيلة بوليس حربي .

قسم بريد حربي .

نقطة وقود .

مستشفى الميدان الثاني .

نزل مهمات الميدان .

قسم صيانة القاعدة .

قسم معسكر الاستقبال رقم ١ .

الكتيبة الثانية سيارات حدود.

جـ \_ قطاع العريش \_ القاعدة الأمامية:

الكتيبة الخامسة احتياط عدا قسم.

قسم من الآلاي الثالث مدفعية ميدان .

قسم من البطارية الأولى الخفيفة المضادة للطائرات.

قسم من البطارية الخامسة أنوار كاشفة .

السرية الثانية أعمال هندسة ميدان عدا قسم.

قسم من سرية مهندسي السكة الحديد.

قسم من سرية مخازن المهندسين (عدا جزء).

قسم إشارة العريش.

قسم من فصيلة بوليس حربي.

جزء من المجموعة الرابعة للنقل .

قسم تعیینات .

مستشفى إخلاء الخسائر.

نقطة ذخيرة .

معسكر استقبال رقم ١.

قسم من المخابرات الحربية.

الآلاي الأول سيارات حدود .

# الفصل الحادي عشر استئناف العمليات الحربية

## عملية بيت دوراس ( ٧ يوليو ) :

تقع بيت دوراس جنوب شرقي أسدود ضمن قطاع اللواء الثائي المشاة وكان يوجد حولها بعض تجمعات للعدو في منطقة الصوافير الغربية والصوافير الشرقية ؛ لذلك صدرت الأوامر بتكوين قوة خاصة للاستيلاء عليها وتطهير المنطقة حولها من قوات العدو حيث إنها كانت مركزا لنشاطه خلال الفترة الأخيرة من الهدنة الأولى وكانت تهدد خطوط مواصلات قواتنا .

تكونت القوة من الكتيبة السابعة المشاة ووضعت تحت قيادتها سرية سودانية (كانت تابعة لقوة السودان التي تعمل بقطاع المجدل) وكان في المعاونة بطارية من الآلاي الأول مدفعية ميدان .

وضعت الخطة بحيث تتقدم السرية السودانية لاقتحام بيت دوراس بعملية ليلية فجر يوم ٧ يوليو تتقدم عقبها قوات من الكتيبة السابعة المشاة عند إطلاق إشارة نجاح خضراء لتعزيز المواقع المكتسبة .

حدث خطأ في التنفيذ فأطلقت القوة السودانية حين احتلت أهدافها إشارة حمراء بدلا من الإشارة الخضراء وكانت الإشارة الحمراء متفقاً عليها على اعتبارها إشارة تدل على فشل الهجوم ولذلك فتحت المدفعية المصرية التي كانت في معاونة العملية نيرانها ظنا منها أن الهجوم قد فشل فتعرضت القوة السودانية لهذه النيران مما اضطرها إلى الانسحاب من مواقعها المكتسبة فانتهز اليهود هذه الفرصة المواتية لهم ، واحتلوا بيت دوراس من جديد وبهذا لم يصب التوفيق عملية بيت دوراس .

#### عملية كوكبة والحليقات ( ٨ ــ ٩ يوليو ) : (انظر لوحة رقم ١٢)

عندما توقف القتال على أثر الهدنة الأولى كانت بلدة بيت طيما الواقعة جنوب شرقي المجدل محتلة بقوات من المناضلين الفلسطينيين الذين كانوا يتعاونون مع القوات

المصرية ، ولما وصلت معلومات بأن العدو احتل بلدة كوكنة وأخذت داورياته تتسلل في اتجاه بيت طيما ، واحتلت بعض داورياته التباب التي تهدد بيت طيما ، صدرت تعليمات بتعزيز قوة المناضلين بسربة سعودية تحت قيادة ضابط من الكتيبة الثانية المشاة على أن تدخل هذه السرية إلى البلدة ليلا وفعلا دخلت هذه السرية بلدة بيت طيما واحتلت سلسلة التباب الحيطة بالبلدة وخاصة الجنوبية منها التي تشرف على بلدتي كوكبة والحليقات .

وفي يوم ٨ يوليو تقرر أن تقوم الكتيبة الثانية المشاة بهجوم على بلدة كوكبة ووضع في معاونتها سرية دبابات وأربع عربات مصفحة والسرية السعودية الموجودة في بيت طيما .

كانت خطة الهجوم تتلخص في أن تقوم السرية الثالثة في هذه الكتيبة ومعها فصيلة من السرية السعودية بالتسلل ليلا إلى بلدة كوكبة ودخولها من الاتباه الغربي متخذة المدق الموصل بين الجدل وكوكبة عورا لتقدمها ، وتحدد لهذا الهجوم سعت ٢٠٠ يوم ٩ يونيو وتقوم السيارات والدبابات بتطويق بلدة كوكبة من الشمال والشرق على أن تكون في محلاتها عند أول ضوء لعزل البلدة .

قامت هذه القوة بالهجوم في الموعد المحدد واقتحمت البلدة وفوجىء اليهود مفاجأة تامة ودب فيهم الذعر وفروا تاركين معداتهم واتجهوا إلى التباب المرتفعة المشرفة على بلدة الحليقات .

وفي سعت ٥٣٠ تقدمت سرية الدبابات ومعها السيارات المدرعة واحتلت التباب شمال غرب كوكبة ، وسعت ٦٠٠ تحركت إلى بيت طيما لاحتلال التباب جنوب غرب كوكبة .

وفي سعت ٧٠٠ يوم ٩ يوليو تم استيلاء المشاة على البلدة وتطهيرها من اليهود وقد رأى فائد الكتيبة استغلال النجاح وعدم إعطاء اليهود فرصة لإعادة التنظيم وذلك بدفع قواته والهجوم على مدرسة البلدة التي كانت تبعد حوالي ٩٠٠ ياردة جنوب البلدة وكانت نعطة القائد للاستيلاء على البلدة وكانت خطة القائد للاستيلاء على

المدرسة تتلخص في أن تتقدم جماعة حمالات من يمين الطريق كوكبة ــ البرير ومعها الدبابات وتلتف حول التبة المشرفة على المدرسة وتتقدم السيارات المدرعة من الجانب الأيسر وقد نفذت الخطة . وما أن فتحت النيران على العدو بالمدرسة حتى تركها وفر هاربا وانسحب إلى التبات المشرفة على بلدة الحليقات .

ولما رأى قائد الكتيبة ارتباك العدو وزيادة الذعر والرعب في صفوف قواته صمم على استغلال النجاح إلى أبعد من ذلك برغم أن الأوامر المعطاة إليه كانت تقضي باحتلال كوكبة فقط فقد تقرر متابعة التقدم والاستيلاء على التباب المشرفة على الحليقات.

كان العدو قد بث ألغاما كثيرة في هذه المنطقة وحصن هذه التباب تحصينا جيدا علاوة على أن هذه التباب نفسها كانت تمتاز بأن ميولها حادة جدا يصعب على المدرعات اجتيازها الأمر الذي صعب العملية على رجال المشاة . ولذلك كانت خطة الهجوم تعتمد على ضرب مواقع العدو في هذه التباب ضربا شديدا بالهاونات والمدفعية قبل هجوم المشاة . وكلفت الحمالات المدرعة بحماية الجانب الغربي ، وشغل العدو بالنيران ، وكلفت السيارات المدرعة بحماية الجانب الشرقي وشغل العدو بالنيران ، واقتحمت المشاة وقوامها سريتان من الكتيبة الثانية هما السرية الثالثة والسرية الرابعة المواقع وبعد قتال مرير استمر حوالي ساعتين فر العدو جنوب مستعمرة سمسم تاركا قتلاه وجرحاه وبذلك تم الاستيلاء على هذا الموقع المهم .

## عملية تبة الخيش ( ٩ يوليو ) :

كان العدو قد احتل أثناء الفترة الأخيرة للهدنة الأولى التبة ٦٩ المعروفة بتبة الخيش عند تقاطع الطرق الموصل لعراق سويدان وهذه التبة لها أهمية خاصة حيث تسيطر على تقاطع الطرق وبالتالي على التحركات من أسدود إلى الفالوجا ومن المجدل إلى الفالوجا ويعتبر الاستيلاء عليها خطوة رئيسية لعمليات الاستيلاء على مستعمرة نجبا ولذلك كلفت الكتيبة التاسعة المشاة بالاستيلاء عليها وخصص لهذه العملية سريتا مشاة من نفس الكتيبة ، السرية الأولى والسرية الرابعة تعاونهما سريتا دبابات وحدد

لهذا الهجوم الساعة ٩٠٠ من يوم ٩ يولبو وكان محور التقدم الطريق الاسفلت من عراق سويدان إلى التقاطع من الشرق إلى الغرب والتفت الدبابات حول التبة من الجهة الشرقية وسبق الهجوم ضرب الموقع ضربا شديدا بالهاونات والمدفعية وقبل مرحلة الاقتحام عملت ستارة دخان تمكنت بها الدبابات من مهاجمة التبة وخلفها المشاة وتم احتلال التبة وبعد ذلك تقدمت المشاة واحتلت سلسلة مواقع شمال النبة لستر عملية التعزيز ولمقابلة احتال أن هجوم مضاد .

# الاستيلاء على مستعمرة كفاردروم (ليلة ١٠/٩ يوليو): (انظر لوحة ١١)

تقع مستعمرة كفاردروم على جانب طريق رفح غزة مقابل بلدة دير البلح ولم تكن قد سقطت برغم أن عمليات الجيش عزلتها عزلة تامة عن باقي المستعمرات وقد ضيق المصريون عليها الحصار وقاوموا قولات التموين التي كانت تتسلل خفية لنجدة المستعمرة حتى اقتربت المستعمرة من الموت جوعا وحاول اليهود استغلال فترة المدنة الأولى لإرسال بعض المؤن تحت إشراف رجال الهدنة ولكن المصريين كانوا يقاومون كل محاولة من هذا القبيل.

كانت مستعمرة كفاردروم مبنية على رقعة أرض صغيرة وكانت جميع المباني على سطح الأرض وقد تعرضت هذه المباني أثناء نقدم القوات المصرية لضرب مستمر من المدفعية وتحت ظروف الحضار أنشأ اليهود مجموعة من الخنادق البسيطة . وكانت أغلب إقامة اليهود داخل هذه الخنادق ولم يكونوا يستطيعون الخروج خارجها إلى فناء المستعمرة إلا في فترات السكون التي تقف فيها مدفعية وهاونات المصريين عن ضرب المستعمرة وكان على حدود المستعمرة المذكورة بئر استغله اليهود في التموين بالماء .

كانت الأوامر قد صدرت يوم ٦ يوليو إلى الكتيبة الثالثة بنادق مشاة بتجهيز قوة وخطة لمهاجمة المستعمرة وتطهيرها . وتمت خلال يومي ٧ ، ٨ عمليات الاستكشاف والتجهيز وفي سعت ١٤٠٠ يوم ٩ يوليو تجمعت قوة الهجوم في منطقة تجمع بدير البلح وكانت هذه القوة مكونة من :

السريتين الثانية والثالثة من الكتيبة الثالثة بنادق مشاة تعاونهما جماعتان هاون ٣ بوصة وجماعتان ٢ رطل من المدفعية وجماعتان ٢ رطل وجماعة اقتحام، وجماعتان م.م وتروب ٢ رطل من المدفعية وتروب مدفعية ميدان خفيف ٣,٧ بوصة ومدفعان بوفورز ٤٠ مم، واشتركت مع هذه القوة قوة حصار كفاردروم من المتطوعين وعددهم ٨٢ متطوعا.

وقامت السرية الثالثة بالهجوم بمعاونة الأسلحة المساعدة المذكورة وكانت السرية الثانية احتياطياً لها وتمكنت من دخول المستعمرة مساء يوم ٩ يوليو وتبعتها السرية الثانية وقامتا خلال ليلة ٩ /١٠ بتعزيز موقعهما ، وخلال يوم ١٠ نهارا تم تطهير المستعمرة وعادت قوات الهجوم إلى غزة وانضمت إلى باقي الكتيبة هناك .

وبالاستيلاء على هذه المستعمرة تم تأمين الطريق من رفح إلى غزة .

وقد ضبطت مع أحد الأسرى مذكرة وصف فيها الحياة القاسية التي يعانيها داخل المستعمرة بقوله:

«كانت الحياة بغيضة تنبعث منها رائحة الموت وكانت رائحة الجثث بالقرب من السياج تملأ الجو .. لم يكن هناك مخرج وأثقلتنا حياة الجوع ـــ من يعلم ربما نموت جوعا .

كان في ضواحي المستعمرة كثيرون من الجرحى بين ثنايا الأرض وكانت رائحة جراحهم تملأ الهواء الذي نستنشقه \_ وكانت الذكرى الوحيدة في ساحة المستغمرة للحياة ، هي بعض الدجاجات التي نجت من الموت ، تنقر في الفضاء وتبيض أحيانا بعض البيض الذي كان يخصص للمرضى \_ وفي هذه الأحوال كان الطبيب يعالج المرضى وقد مضى عليه في هذه المستعمرة مايقرب من ستة أشهر وكانت مغارة المرضى غير محصنة \_ وكان البعوض ينهش المرضى وجراحهم وكنا ننام في بادىء الأمر في الحنادق متراصين نكاد نختنق ولكن عندما هدأت الحالة انتشرنا فوق سطح الأرض وأصبحنا ننام في العراء » .

عملیات بیت عفة وعبدیس ونجبا ( من ۱۱ یولیو ) : ( انظر لوحة رقم ۱۲ ) عملیة بیت عفة :

تمكنت القوات اليهودية أثناء فترة الهدنة من ضرب بلدة عبديس واحتلال المرتفعات التي تشرف على هذه البلدة وتمتاز هذه المرتفعات بقوة تحصيناتها الطبيعية وميولها الحادة وهذه التباب تشرف تماما على بلدة عبديس بحيث يصعب على أي قوات الاحتفاظ بالبلدة مع وجود العدو عليها ، وهذه التباب أيضا تساعد بدرجة كبيرة أي عمليات هجومية على بلدة بيت عفة .

استغل اليهود موقفهم في تباب عبديس وقاموا بهجوم ليلة ١١/١٠ يوليو على بلدة بيت عفة وكانت تدافع عنها قوة من المناضلين الفلسطينيين ولم تكن بها قوات مصرية نظامية وقد تمكنوا من الاستيلاء على البلدة ، وأخذوا في تحسين مواقعهم الدفاعية وعمل نطاق دفاعي من الأسلاك والألغام حول البلدة .

ولما كانت بلدة بيت عفة تهدد القوات الموجودة في عراق سويدان وكذلك الطريق من المجدل إلى الفالوجا ، صدرت أوامر قائد مجموعة اللواء الرابع إلى الكتيبة الثانية المشاة باسترداد بلدة بيت عفة ومتابعة التقدم للاستيلاء على مرتفعات عبديس وألحقت على الكتيبة لهذه العملية سرية مشاة من الكتيبة السابعة المشاة وتروب دبابات وتروب سيارات مدرعة .

كانت القوة التي تستطيع الكتيبة الثانية تخصيصها لهذه العملية عبارة عن السرية الرابعة وجماعتي حمالات أما باقي الكتيبة فكانت محتلة الخط الدفاعي عن المجدل وبذلك كانت القوات المشتركة في المعركة هي :

سرية مشاة من الكتيبة الثانية المشاة .

جماعتا حمالات من الكتيبة الثانية المشاة .

سرية مشاة من الكتيبة السابعة المشاة .

تروب دبابات .

تروب سيارات مدرعة.

وتجمعت هذه القوة جنوب مركز عراق سويدان يوم ١٠ يوليو .

تتلخص الخطة التي وضعت للهجوم على بلدة بيت عفة فى هجوم سريتين للمشاة يتقدمهما تروب الدبابات ، سرية الكتيبة السابعة في اليمين ويحمي جنبها الأيمن تروب سيارات مدرعة وسرية الكتيبة الثانية في اليسار ويحمي جنبها الأيسر جماعة حمالات .

ولما كان الجانب الأيسر لهذه القوات معرضا لمستعمرة نجبا فقد عززت بتروب سيارات مدرعة لوقاية الجانب المذكور ولقطع انسحاب العدو في اتجاه مستعمرة « نجبا » .

وفي سعت ٩٠٠ يوم ١١ يوليو تقدمت القوات منفذة الخطة تماما وقوبلت بنيران شديدة من الأسلحة الصغيرة وحاول العدو الصمود ولكن تحت ضغط هذه القوات اضطر للانسحاب والفرار إلى بلدة عبديس وحاول قسم من العدو الانسحاب إلى مستعمرة نجبا فقابلته السيارات المدرعة بنيران شديدة وأنزلت به خسائر فادحة.

تمكنت القواة المكلفة بالهجوم من الاستيلاء على بيت عفة وتطهيرها من اليهود حوالي سعت ١٢٠٠ ذلك اليوم . وبمجرد الاستيلاء عليها رأى قائد الكتيبة استغلال النجاح بمواصلة الضغط على العدو ليحرمه من أي فرصة للقيام بهجوم مضاد وذلك بأن يستولى على بلدة عبديس ويستمر في التقدم ليسترد مرتفعاتها . وعلى ذلك فبمجرد أن وصلت سرية مشاة جديدة من الكتيبة التاسعة كلفت بتعزيز الدفاع عن بلدة بيت عفة وأمرت باقي القوات بالتقدم إلى بلدة عبديس .

#### عملية بلدة ومرتفعات عبديس:

عندما تم الاستيلاء على بلدة بيت عفة يوم ١١ يوليو كما سبق بيانه ، كلفت الكتيبة الثانية المشاة باستغلال النجاح والتقدم للاستيلاء على بلدة عبديس واسترداد التباب المحيطة بها وهذه التباب كما ذكرنا تشرف تماما على البلدة ويصعب على القوات الاحتفاظ بالبلدة دون تطهيرها .

كانت خطة الهجوم تتلخص في أن تقوم القوات نفسها التي قامت بعملية بيت عفة بالهجوم على عبديس مع ترك سرية مشاة كانت قد وصلت يوم ١١ يوليو من

الكتيبة التاسعة مشاة لتأمين بلدة بيت عفة ، على أن تتقدم سرية الكتيبة السابعة في اليمين وسرية الكتيبة الثانية في اليسار ويحمى الجانب الأيمن تروب سيارات مدرعة والجانب الأيسر جماعتا حمالات . وفي الوقت نفسه يقوم تروب الدبابات بتثبيت العدو الموجود في التباب بالنيران .

وفي سعت ١٢٤٠ تقدمت هذه القوات وتمكنت من الاستيلاء على بلدة عبديس دون أي مقاومة تذكر . وتوزعت هذه القوات داخل البلدة ـــ ولما دخل قائد الكتيبة فيها قام بالاستطلاع القريب للتباب وأصدر أوامره بالهجوم على تباب عبديس بسرايا المشاة خلف تركيزات شديدة من نيران الهاون والدخان . ونظرا لصعوبة تقدم الدبابات والعربات المدرعة على أجناب المشاة ، كلفت بشغل العدو بالنيران .

تقدمت القوات بعد ذلك وما أن اقتربت المشاة من مواقع العدو بالتباب حتى قوبلت بنيران شديدة من العدو وتكبدت قواتنا خسائر جسيمة واضطرت للانسحاب ولما كان البقاء في بلدة عبديس معرضا جدا للنيران من التباب المشرفة على البلدة فقد انسحبت القوات إلى بلدة بيت عفة واشتركت في الدفاع عنها ليلة ١٢/١١ يوليو ١٩٤٨ .

## الهجوم الثاني على مرتفعات عبديس:

لما كان الاستيلاء على تباب عبديس له أهمية تكتيكية حيث يسهل عملية الاستيلاء على مستعمرة نجبا فقد صدرت أوامر رئاسة القوات بالاستيلاء عليها بأي ثمن وأمرت بإعادة الهجوم .

وفي سعت ٨٠٠ يوم ١٢ يوليو تقدمت القوة السابقة نفسها بعد تدعيمها بسرية سودانية لاستعواض خسائر الهجوم الأول ونفذت نفس الخطة ولكن عاون الهجوم ضرب بالمدفعية من مدفعية المجدل والمعاونة المباشرة من الطائرات ولكن نظرا لمناعة التباب المذكورة وتحصن اليهود فيها لم يحدث تغيير يذكر.

فقد تقدمت القوات سعت ١٠٣٠ لمهاجمة التباب وانتزاعها من أيدي اليهود بالخطة السابقة نفسها ولكن بالرغم من المجهود الذي بذلته هذه القوات وبرغم التضحيات الكبيرة لم تتمكن من إتمام الحصول على غرضها وعادت منسحبة إلى بلدة عبديس ولكن عندما بلغ الموقف إلى رئاسة القوات زاد تصميمها على الاستيلاء على هذه المرتفعات وأرسلت سرية سعودية لمعاونة هذه القوات للاستيلاء على الغرض.

وقد تكرر الهجوم نفسه مرة أخرى سعت ١٨٠٠ ولكن لم يكن مصيره أحسن من سابقه وأمرت القوات سعت ١٩٠٠ بالانسحاب إلى بيت عفة لتعزيزها .

. وقد برزت النقط الآتية نتيجة لتلك العمليات:

أ ــ كان الهجوم على مواقع محصنة تحصينا طبيعيا في وضح النهار يكلف القوات المهاجمة خسائر جسيمة .

ب \_ تكررت الخطة نفسها بالقوات نفسها برغم فشلها في المرات السابقة مما كان له أثر معنوي سيء على الجنود .

جـ ـ عدم توفير احتياطي مناسب لاستغلال النجاح.

د \_\_ إشراك قوات مختلفة في عملية هجومية قبل أن يتم تعارفهم وتدريبهم مع بعضهم ، مما يتعذر معه تحقيق التعاون المنشود .

#### معركة نجبا: (انظر لوحة رقم ١٢)

عندما انتهت الهدنة الأولى كلفت الكتيبة التاسعة بنادق مشاة بالاستيلاء على مستعمرة نجبا كجزء من الخطة العامة التي كانت تهدف إلى تأمين الطريق من المجدل إلى عراق سويدان .

وكانت القوات المشتركة في المعركة عبارة عن سريتي مشاة من الكتيبة التاسعة وكتيبة دبابات خفيفة وسريتي سيارات مدرعة وسرية سعودية وفصيلة هاون ٤,٥ بوصة وفصيلة مدافع ماكينة تعاونها المدفعية .

وكانت الخطة تقضى بتقدم سرايا الدبابات أمام سريتى المشاة إلى أن تصل إلى الأسلاك الشائكة حيث تقتحم المشاة المستعمرة من الجنوب والغرب بينا يقوم السعوديون بعمل هجوم مخادع على المستعمرة من جهة الشرق وتقوم سرية السيارات بوقاية الجانب الأيسر للقوات المهاجمة وعزل المستعمرة ، وتقوم سرية سيارات أخرى

بقطع طريق جوليس ــ كوكبه ومنع أي قوات معادية تتقدم عليه ، وفي الوقت نفسه تضرب مستعمرتي جات وجالوت ضربا شديدا مركزا بالهاونات لإيهام العدو بأن الهجوم سيوجه إليها ولتثبيت أي قوات بها ومنعها من نجدة مستعمرة نجبا .

وفي سعت ٦٠٠ يوم ١٢ يوليو سنة ١٩٤٨ ابتدأ ضرب المدفعية على مستعمرة نجبا تمهيدا للهجوم مع ضرب بيت دوراس (انظر لوحة رقم ٩) لمنع أي معاونة منها لمستعمرة نجبا واشتركت في الضرب مدافع مضادة للدبابات ومدافع مضادة للطائرات لتدمير الدشم وفي سعت ١١٠٠ اشترك في المعركة تروب مدفعية متوسطة عيار ٢ بوصة .

بدأ الهجوم سعت ٩٠٠ بعد تمهيد المدفعية وتمكنت المشاة من احتلال مواقع حول المستعمرة وصار دك الدشم المسلحة بالمدافع المضادة والهاونات ولكن نظرا لوجود حقول الألغام توقفت الدبابات بعيدا عن الغرض وكانت المنطقة الأخيرة للاقتحام مضروبة ضربا مؤثرا بنيران المدافعين ولم تتمكن المشاة من اقتحام المستعمرة وفي سعت ١٣٣٠ ضربت ستارة دخان انسحبت خلفها القوات المهاجمة .

# هجوم اليهود الأول على بيت عفة ليلة ١٤ / ١٥ يوليو :

بعد أن أخفقت قواتنا في استرداد تباب عبديس اهتمت القيادة بتعزيز وتقوية دفاعات بلدة بيت عفة لتوقعها أن يقوم اليهود بهجوم مضاد لاسترجاعها .

عينت سريتان من الكتيبة الثانية المشاة (السرية الثانية والرابعة) وألحقت معهما سرية سودانية وجماعة مدافع ماكينة وجماعة هاون ٣ بوصة وجماعة مدفع ٢ رطل م / د وجهزت رئاسة الكتيبة موقعا لها داخل البلدة ، وقد كانت هذه القوة غير كافية للدفاع الكامل عن البلدة نظرا لاتساع المنطقة التي كان يتطلب الأمر احتلالها وترتب على ذلك عدم توفر احتياطي علاوة على أن كل سرية كانت تدافع عن قطاع تصل مواجهته إلى ١٥٠٠ ياردة .

و في سعت ١١٠٠ يوم ١٤ يوليو بدأ نشاط العدو يظهر إذ أخذ يطلق مدفعيته

وهاوناته على المواقع الدفاعية للبلدة واستمر إطلاق هذه النيران حتى سعت ١٩٠٠ .

وفي سعت ٢٣١٥ فوجئت القوات السودانية التي كانت تدافع عن القطاع الشمالي الشرقي للبلدة بهجوم من العدو وتمكنت بعض قواته من دخول البلدة عن طريق هذا القطاع وشرعت في تطهير المنازل واضطر قائد القوة إلى نقل مركز رئاسته إلى قطاع السرية الرابعة وهو القطاع الجنوبي الشرقي للبلدة وتمسكت باقي المواقع بمحلاتها وأخذت تمطر العدو وابلا من نيرانها من داخل وخارج البلدة حتى هدأت سعت ١٣٠٠ يوم ١٥ يوليو وفي سعت ١٤٠٠ من اليوم نفسه تمكنت القوات من سعد الثغرة والاحتفاظ بالبلدة والسيطرة على الموقف .

## وهيا يمكن ملاحظة الآتي :

أ\_ ثبت أن إقامة الأسلاك وبث الألغام أمام المواقع الدفاعية يزيد في مناعتها فيجب الإسراع في إنشائها بمجرد احتلال الموقع .

ب \_\_ الاحتفاظ باحتياطي متمرن قادر على التحرك في أي اتجاه يساعد على سد الاختراق بسرعة .

جـ ــ إنشاء دفاعات داخل البلدة مع تجهيزها بسدادات الطرق وتجهيز بعض المنازل للقتال وتوفر أكثر من وسيلة واحدة للاتصال كان له الأثر الأكبر في نجاح الدفاع عن البلدة .

# هجوم اليهود الثاني على بيت عفة ليلة ١٨/١٧ يوليو:

طلب قائد الكتيبة الثانية بنادق مشاة تعزيز القوات التي تدافع عن بيت عفة وأقامت الكتيبة نطاقا من الأسلاك والألغام حول مواقعها الدفاعية وتم تغيير السرية السودانية بسرية مشاة (السرية الثالثة من نفس الكتيبة) وزادت مدافع الماكينة والمدافع المضادة للدبابات وأصبحت قوة الدفاع عن بيت عفة تتكون من ثلاث سرايا مشاة وفصيلة مدافع ماكينة وجماعتي هاون ٣ بوصة وجماعتي مدافع مضادة للدبابات ورطل . وتم تنسيق خط الدفاع بين السرايا وتوصيلها بشبكة مواصلات لاسلكية بالإضافة إلى الشبكة الخطية .

استمر العدو منذ ليلة ١٥/١٤ يوليو في ضرب البلدة بالمدفعية والهاونات وابتدأ في تركيز ضربه من صباح يوم ١٧ يوليو حتى سعت ١٩٣٠ وفي تمام سعت ٢٢٣٠ قام العدو بالهجوم على البلدة بقوة تقدر بكتيبة مشاة وكانت خطته مبنية على اقتحام البلدة من الناحيتين الشمالية الغربية وهي المواجهة لقطاع السرية الثالثة ، والجنوبية الغربية المواجهة لقطاع السرية الثالثة وقد الغربية المواجهة لقطاع السرية الثالثة وقد استخدم في اقتحامه قاذفات اللهب لأول مرة وكانت مفاجأة لقواتنا حيث لم يسبق له استعمالها من قبل فارتدت بعض مواقع المدافع المضادة للدبابات وبعض مواقع المشاة المجاورة لها وتمكن العدو من التسلل داخل البلدة ولكن تمكنت السرية المعينة لسد الاختراق من إيقاف ذلك ومهاجمة قوات العدو التي نُجحت في التسلل .

وفي سعت ٢٢٥٠ بدأ العدو هجومه في مواجهة السرية الثانية ولكن مواقع السرية كانت محكمة وصدته وأحدثت به خسائر شديدة اضطر بعدها إلى الارتداد .

وفي أول ضوء يوم ١٨ يوليو بدأ تطهير المنازل التي كان يختبىء فيها بعض أفراد اليهود وتمكنت قواتنا نتيجة لهذه المعركة من أسر أربعة وقتل ستة وخمسين وغنمت ٥٥ بندقية وأربعة مدافع بيات و٢ قاذف لهب واثنى عشر مدفع ماكينة وكثيرا من القنابل اليدوية وبهذا تم تطهير البلدة وأعيدت السيطرة عليها اعتبارا من سعت ١٨٠٠ يوليو .

وكان أهم ما أبرزته هذه العملية مايلي :

أ ــ كانت المواقع الدفاعية التي أنشئت للدفاع عن القرى الفلسطينية العربية تتكون ممن خط دفاع واحد . ولم يتوفر في الدفاع أي عمق ولذلك كان العدو إذا نجح في اختراق هذا الخط في نقطة يتسلل داخل البلدة مما يوقع الذعر بين المدافعين . ب ــ يلزم دائما الاحتفاظ باحتياطي للقيام بعمليات صد الاختراق والقضاء على أي قوات معادية تنجح في التسلل بين الدفاعات .

جـــ نجاح العدو في التسلل بين المواقع الدفاعية لا يؤثر مادامت الجنود متمسكة بمواقعها .

د ــ يلزم دائما إنشاء مواقع كاذبة لأنها تستنفد جزءا كبيرا من الذخيرة . كما يجب عمل مواقع تبادلية للرئاسات وللأسلحة الرئيسية الخفيفة .

# حصار الدنجور ( ١٣ يوليو ) :

سبق أن ذكرنا في الباب الثاني عملية الهجوم على مستعمرة الدنجور التي حدثت يوم ١٥ مايو ٤٨ وكيف فشلت القوات في القضاء عليها تماما وبقيت هذه المستعمرة شوكة تهدد خط المواصلات إلى غزة .

وكان العدو يقوم منها بمهاجمة طرق المواصلات وخصوصا الطريق من رفح إلى غزة ، ولما كانت المستعمرة مشرفة إشرافا تاما على المنطقة المحيطة بها وكان الهجوم عليها يستلزم التضحية بقبول خسائر كبيرة فكرت القيادة في محاصرتها إلى أن تنفد ذخيرتها وبذلك يكون مصيرها التسليم دون عناء.

صدرت الأوامر للكتيبة الأولى احتياط ( وقد كانت قبل ذلك بالعريش عدا سرية منها كانت مكلفة بالدفاع عن العوجة ) بأن تقوم بمحاصرة مستعمرة الدنجور اعتبارا من يوم ١٣ يوليو سنة ١٩٤٨ وألحق عليها القوات الآتية :

تروب مدفعیة میدان خفیف ۳,۷ \_ فصیلة رشاش فیکرز علی حمالات مدرعة \_ فصیلة مهندسی میدان .

بعد أن قام قائد الكتيبة بالاستطلاع تم توزيع القطاعات على السرايا في شكل قوس يحيط بالمستعمرة . وكانت السرية الأولى في اليمين والسرية الثانية في الوسط والسرية الرابعة في اليسار يعاون كل منها بعض الرشاشات الفيكرز والهاونات ووضعت المدفعية في الوسط وتم احتلال المواقع بعد الظهر يوم ١٣ يوليو دون الاشتباك مع العدو وبمجرد أن أتمت القوة احتلال مواقعها فاجأت العدو بضربه بالمدفعية وأثناء الليل أغارت بعض دوريات العدو على المواقع التي صدتها بشدة واستمرت الكتيبة في حصار المستعمرة واقتصر الأمر على اشتباك الدوريات وضرب المستعمرة بالمدفعية حتى يوم ١٧ يوليو حيث صدرت الأوامر للكتيبة والقوات الملحقة عليها بالتجمع استعدادا لمهاجمة العسلوج واستردادها وتأمين الطريق من العوجة إلى بير العسلوج .

## عملية بيرون إسحق (يوم ١٥ يوليو): (انظر لوحة رقم ١٣)

تقع مستعمرة بيرون إسحق على ربوة عالية جنوب شرقى غزة وهي تهدد مطار غزة كذلك مدينة وميناء غزة والتحركات من غزة إلى المجدل .

وفي يوم ٩ يوليو سنة ١٩٤٨ تلقت الكتيبة الثالثة بنادق مشاة أمرا للاستعداد للهجوم على المستعمرة وتمت عملية الاستكشاف وتجهيزات الهجوم وبدأت العملية يوم ١٥ يوليو وكانت القوات المهاجمة هي :

الكتيبة الثالثة بنادق مشاة وقعت قيادتها: السرية الخامسة والسرية السادسة السعوديتان

بطارية مدفعية ميدان ٣,٧ بوصة . سرية سيارات مدرعة .

فصيلة مدافع ماكينة متوسطة . تروب مدفعية ميدان متوسط ٢٥ رطل . سريتا دبابات خفيفة . تروب مدفعية ميدان متوسط ٦ بوصة .

وكان يعاون القوة سرب مقاتلات وسرب قاذفات قنابل من القوات الجوية . وكانت الخطة تقضي بأن يكون الهجوم الرئيسي من الجنوب وتقوم به الكتيبة الثالثة ومعها سرية دبابات ، بينا يعمل هجوم خداعي على المستعمرة من الغرب تقوم به السريتان السعوديتان ومعهما سرية دبابات على أن تتقدم الدبابات المشاة إلى مسافة ، و ياردة من الأسلاك الشائكة وتشتبك مع دشم المستعمرة بالنيران حيث تقتحم المشاة المواقع ، بينا تقوم سرية السيارات المدرعة بمهاجمة التباب شمال شرق المستعمرة القطع الاتصال بينهما وبين مستعمرة اللاسلكي وتقوم القوات الجوية والمدفعية بالتمهيد للهجوم بضرب المستعمرة وتحقيق السيطرة الجوية فوقها وعزلها عن باقي المستعمرات .

بدأت المعركة سعت ٧٣٠، يوم ١٥ يوليو حسب الخطة الموضوعة وقد تمكنت الدبابات من الوصول إلى أغراضها وتمكنت سرية من الكتيبة الثالثة وبعض فصائل من السعوديين من اقتحام المستعمرة وتطهير مايقرب من نصفها ، ولكن لسوء الحظ

لم نتمكل باقي السدابا من الاقتحام حنى سعت ١٧٠٠ و كان جميع الأفراد المشتركين في العملمة قد أنهكهم التعب . ووصلت معلومات بأن العدو قد جمع قوات كبيرة مقه لة بعربات مصفحة تقدر بعشريل حربة ومعها أسلحه أتوماتيكية ، ملا لم يصل الكتيبة احتياطي المعاونة في تطهير بافي المستعدرة وتعزيز مواقعها المكتسبة اضطرت للاندرجاب تجاه غرة .

# معركة العسلوج ( ١٧ يوليو ) : (انظر لوحة رقم ١٤)

'طانت الفوات الحفيفة قد احملت علدة العسلوج في المرحلة الأولى لتقدم القوات المصرية وانتهز اليهود فترة الهدنه الأولى واحتلوها ثانبة كم سبق ذكره و فعمدرت الأوامر للكتببة الأولى احتياط لمهاجمة العسلوج لاستردادها وتأمين الطريق: العوجة حسر سبع وكان الموقف كالآتي:

أ ــ أطانت تو جاء فوة الماهيرة من المتطوعين المصربين واللبيين التابعين للقوة الخفيفة في مقطة الجواب بعر مدح وشمال العسلوج بخمسة هيام مترات تسمى نقطة جبل الشريعة .

ب ـــ 'كانت توحد قوة صغيرة أخرى في نقطة تبعد حوالي ١٥ كيلو مترا جنوبي العسلوج اسمها ( بني غزي ) و كانت تحتلها قوة من المتعلوعين الليبيين الذين يعملون مع القوات الخفيفة المصربة .

جـ ــ كانت السرية الثالثة من الكتيبة الأولى احتياط تحتل موقعا دفاعيا حول العوجة عند تقاطع الطرق لحمابة طربق العوجة رفح ــ العوجة وأبو عويحلة داخل الحدود المصرية . . . .

وفي ظهر بوم ١٧ يوليو صارت الأوامر بمهاجمة مواقع العدو الحصينة بالعسلوج واسترداد البلدة وعززت قوة الكتيبة الأولى احتياط بسرية من الكتببة الخامسة بنادق مشاة في ألحق تروب \_ عدا جماعة \_ من آلاي السيارات المدرعة وبذلك أصبحت القوات الملحقة لمساعدة الكتيبة الأولى احتياط هي :

تروب ــ عدا جماعة ــ من ألاني السيارات المدرعة .

تروب مدفعية ميدان ٣,٧ بوصة .

تروب مدفعیة م/د ٦ رطل.

فصيلة رشاشات فيكرز محملة على حمالات.

و فصيلة هاون ٣ بوصة .

فصيلة مهندسي ميدان .

سرية (عدا فصيلة) من كتيبة البنادق الخامسة المشاة .

سرية نقل جند من سلاح خدمة الجيش.

عربة اتصال جوي للتعاون الجوي.

جماعة من مستشفى الميدان.

تحركت هذه القوة حوالي سعت ١٩٠٠ يوم ١٧ يوليو من رفح جنوبا إلى العوجة ووصلت إلى العوجة وعسكرت في الخلاء تحت حماية السرية الثالثة من الكتيبة الأولى احتياط وهي التي كانت في مواقعها الدفاعية .

وفي سعت ٤٣٠ يوم ١٨ يوليو تحركت القوة شمالا إلى العسلوج ووصلت إلى منطقة التجمع حوالي سعت ٧٣٠ حيث كانت قد تمت عملية الاستكشاف وبدأ الطيران في ضرب مواقع العدو فأدى واجبه على الوجه الأكمل وأخذ العدو على غرة وأوقع به خسائر شديدة وكانت عملية تحرك القوة ليلا من رفح إلى العوجة ثم من العوجة إلى العسلوج كلها حركة مفاجئة تمت بنجاح عظيم وكانت مثلا رائعا من أمثلة المفاجأة.

وكان العدو يحتل موقعا دفاعيا على تبة أمام قرية العسلوج على الطريق العام العوجة ــ بئر سبع عند الكيلو ١٢١ وهذا الموقع يقطع الطريق ويتحكم في المرور عليه تماما .

كانت خطة الهجوم تتلخص في الآتي :

(١) يقوم قسم من متطوعي القوة الخفيفة من بئر سبع بشغل العدو من شمال الموقع.

(٢) تهاجم السرية الأولى من الكتيبة الأولى احتياط الموقع من الجنوب.

- ( ٣ ) تهاجم السرية الثالثة ( عدا فصيلة ) من الكتيبة الخامسة الموقع من الشرق ومعها جماعة لنسف الأسلاك الشائكة .
  - (٤) تهاجم السرية الثانية من الكتيبة الأولى احتياط الموقع من الغرب.
  - ( ٥ ) تعتبر السرية الرابعة من الكتيبة الأولى احتياط، احتياطيا للهجوم.
- ( ٦ ) توضع جماعة مدافع ماكينة وجماعة هاون لمعاونة كل من سرية الكتيبة الخامسة والسرية الأولى للكتيبة الاحتياط .
- ( ٧ ) تقوم المدفعية بضرب تجمعات على الغرض من سعت الصفر إلى سعت الصفر زائد ٢٥ دقيقة .
  - ( ٨ ) يعمل المهندسون في تطهير الموقع وإزالة الألغام .

بدأت المعركة بنجاح ودخل الجنود المشاة إلى مسافة قريبة من مواقع العدو حيث وصلوا سعت ٩٠٠ إلى مسافة ١٥٠ ياردة من الأسلاك واستمرت المدفعية في الضرب لمساعدة المشاة على الاقتحام وفي هذه الأثناء تمكنت قوة من المتطوعين من احتلال المرتفعات المشرفة على البلدة من الشمال الشرقي وتمكنت من دخول البلدة نفسها .

ظلت المشاة في مكانها على بعد قريب من الأسلاك منتظرة عملية فتح الثغرة بواسطة جماعة عينت لذلك من المهندسين ولكن هذه الجماعة لم تصل إلى غرضها و لم تفتح الثغرة مما أوقف العملية واستمرت السرية الثالثة في مكانها مختبئة في واد ضيق أمام مواقع العدو حتى المساء حيث صدرت الأوامر بإيقاف القتال نهائيا في مساء هذا اليوم ، وأمرت السرية الثالثة باتخاذ موقع دفاعي على التبة (٣) حول بئر العسلوج بينها اتخذت قوة الكتيبة الأولى احتياط مواقع مواجهة للعدو على التبة (٢) ووصلت سرية مشاة من الكتيبة الخامسة بنادق ومعها فصيلتان من الكتيبة الأولى احتياط وتسلمت البلدة والمرتفعات التي شمالها مباشرة من قوة المتطوعين التي صدرت إليها الأوامر بالعودة إلى جبل الشريعة وبئر سبع .

أصبح الموقف بعد استرداد بلدة العسلوج كما يلي:

ظل الطريق الاسفلت من العوجة إلى جنوب موقع العدو وكذلك القسم من البلدة شمال موقع البلدة إلى بئر سبع تحت سيطرة القوات المصرية ، غير أنه كان هناك قسم من الطريق الاسفلت يقع تحت نيران العدو وهذا القسم هو المبين شمال التبة (۱) ( أنظر اللوحة ) أما الطريق من موقع العدو ومستعمرة رفافيم التي تبعد حوالي ثلاثة كيلو مترات غرب العسلوج فكان تحت سيطرة قواتنا بالتبة (۱) ولذلك كان اليهود يلجأون إلى مندوبي لجنة الهدنة للسماح لهم بتموين جنودهم في موقع العسلوج .

وفي يوم ٢١ يوليو صدرت أوامر من القيادة لتأمين الطريق من العوجة إلى العسلوج إلى بئر سبع فتم استكشاف طريق جديد يبعد عن نيران العدو ويلف حول التبة (١) التي تستره ثم يتصل بعد ذلك بالطريق الرئيسي عند بدء مواقعنا شمال بلدة العسلوج . واحتلت مواقع دفاعية بسرايا من الكتيبة الأولى احتياط وسرية الكتيبة الخامسة ومع كل سرية جماعة مدافع ماكينة مواقعها مواجهة لموقع العدو مباشرة ومحيطة به من جميع الاتجاهات تقريبا وبقيت سرية لحماية رئاسة القوة ومنطقة المدفعية وتم ذلك يومي ٢١ ، ٢٢ يوليو سنة ١٩٤٨ وبذلك أمكن فتح الطريق الجديد من العسلوج إلى بئر سبع وسارت فيه الحملات آمنة .

وبرغم قيام الهدنة الثانية ، كما سيذكر فيما بعد ، فقد كان اليهود يبعثون ببعض الداوريات والكمائن على الطريق ، لذلك رأت قيادة الدفاع عن العسلوج تضييق الحناق عليهم فمدت مواقعها غربا لتهديد مواصلاتهم مع مستعمرة رفافيم واحتلت مواقع أمامية في بلدة العسلوج لا تبعد عن مواقعهم أكثر من ٢٠٠٠ ياردة .

### وكانت أهم الملاحظات مايلي :

كان السبب الرئيسي في توقف هذه العملية وعدم نجاح الاقتحام يرجع إلى عدم تعاون القوات المشتركة فيها التعاون اللازم. ونشأ هذا بسبب أن القوات التي اشتركت في العملية كانت خليطا من وحدات مختلفة أغلبها لم يحصل على التدريب الكافي و لم تتوفر وسيلة الاتصال والتفاهم الفعال بين هذه الوحدات المختلفة ؛ فعند

وصولها إلى مرحلة الاقتحام حصل بينها تداخل واختلاط وعدم تنسيق في التوقيت . العمليات في منطقة الفالوجا ــ كراتيا ــ حتا ( ١٧ ــ ١٨ يوليو ):

منذ أن احتلت القوات المصرية خط المجدل \_ عراق سويدان \_ الفالوجا \_ بيت جبرين في ٢ \_ ٣ يونيو ٤٨ بقصد فصل المستعمرات الشمالية لليهود عن مستعمراتهم الجنوبية في منطقة النقب ، حاولت القوات الاسرائيلية اختراق الحصار المضروب واحتلال نقط حيوية تشرف على خطوط مواصلاتهم نحو الجنوب بقصد حماية هذه الخطوط وفي الوقت نفسه كان اليهود يهدفون بعملهم هذا إلى تحويل نظر المصريين عن القطاع الساحلي بفلسطين ومنع أي تقدم آخر لهم فيه .

لذلك كله قام اليهود في اللحظات الأخيرة للهدنة الأولى بعدة تحركات حيث استولوا في أواخرها ــ كما سبق أن ذكرنا ــ على التبة ٦٩ المعروفة بببة الخيش عند تقاطع الطرق: المجدل ــ بيت جبرين، وأسدود ــ كراتيا واستردها المصريون يوم ويوليو ثانية وكذلك استولوا على بلدة عبديس واحتلوا المرتفعات المشرفة على بيت عفة وفي يومي ٨ ــ ٩ يوليو هاجمت قوات يهودية كبيرة عراق المنشية وصدهم المصريون وكبدوهم خسائر فادحة وفي اليوم التالي هاجمت قوة كبيرة عراق سويدان وفشلت في الاستيلاء عليها وفي يوم ١٠ يوليو هاجموا بلدة بيت عفة واستولوا عليها ولكن القوات المصرية طردتهم منها ثانية في اليوم التالي وفي يوم ٢١ يوليو هاجموا بيت جبرين بقوات كبيرة وتصدت لهم قوة الدفاع عنها وكبدتهم خسائر فادحة وفي اليوم نفسه تمكن اليهود من صد هجوم مصري كبير على مستعمرة نجبا وخلال الفترة من اليوم نفسه تمكن اليهود من صد هجوم مصري كبير على مستعمرة نجبا وخلال الفترة من اليوم نفسه تمكن اليهود من صد هجوم مصري كبير على مستعمرة نجبا وخلال الفترة من اليوم نفسه تمكن اليهود من صد هجوم مصري كبير على مستعمرة نجبا وخلال الفترة من اليوم نفسه تمكن اليهود من صد هجوم مصري كبير على مستعمرة نجبا وخلال الفترة من النبية فهاجموا بيت عفة مرتين وفشلوا وهاجموا من ١٢ إلى ١٧ يوليو أعادوا محاولاتهم ثانية فهاجموا بيت عفة مرتين وفشلوا وهاجموا بيت عفه مرتين وفشلوا وهاجموا بيت عبدوم مصري كبير على مستعمرة بنجا وكبدل الفري وفيلوا وهاجموا بيت عبدوم مصري كبير على مستعمرة بنجا وكبدور عبدور مرتين وفيلوا و مرتين وفيلوا و مرتين و مرتين وفيلوا و مرتين و مر

ولما كان حجم القوات بالميدان لا يسمح بتخصيص قوات أكبر لاحتلال الخط من المجدل إلى الخليل بكفاءة تامة فقد تقرر اتخاذ خطة دفاعية في هذه المنطقة بعد إجراء تعديلات طفيفة لتعديل الأوضاع. لذلك كانت الأوامر قد صدرت إلى الكتيبة الأولى المشاة بالاستيلاء على مستعمرة جالون يوم ١٤ يوليو ، ( انظر لوحة ١٥)

وهي إحدى مستعمرات العدو التي تقع إلى الشمال من بيت جبرين على تبة عالية تتحكم في المنطقة المحيطة حولها لمسافة كيلو متر واحد في جميع الاتجاهات غير أن تنفيذ الخطة لم يتم عندما أحجم بعض المناضلين العرب عن القيام بالعمل الذي كلفوا به وكان لهم دور رئيسي في العملية ، ومع ذلك فقد دمرت المستعمرة المذكورة تماما بنيران المدفعية . كذلك قام المناضلون العرب باحتلال قرية أبو جابر وهي نقطة أمامية للدفاع عن منطقة جنوب الفالوجا وكان احتلالها يهدف في الوقت نفسه إلى أمامية عشيرة الشيخ حسن أبوجابر الذي كان يعتبر زعيما لعرب هذه المنطقة كما كان يهدف أيضا إلى إمكان اتخاذها قاعدة لأي عمليات قد تنشأ في المستقبل ضد مستعمرتي البرير وحمامة .

وقد قام اليهود ليلة ١٧/١٦ يوليو بهجوم على أبوجابر بعد محاصرتها ونسفوا فيها بعض المنشآت ( انظر لوحة رقم ١٦ ) .

أما عن بلدة الفالوجا فقد قسم الدفاع عنها إلى قطاعات فرعية حول البلدة وكانت هذه القطاعات متصلة مع بعضها بالمواصلات السلكية واللاسلكية وكان يمكن تحقيق المعاونة المتبادلة بينها كما حددت واجبات النيران الدفاعية لمدفعية الميدان والهاونات سلا - ٢,٤ بوصة وأحيطت المنطقة بنطاق من الأسلاك الشائكة كما وضع في الأماكن نطاقان يفصلهما ألغام مضادة للدبابات والأشخاص ووضعت ألغام أيضا في جميع الوديان والخيران التي كان من المحتمل أن يتسرب العدو منها .

وكانت القوة التي تدافع عن الفالوجا عبارة عن الآتي :

عدد

٤ فصائل مشاة .

١ فصيلة حمالات مدرعة .

١ فصيلة هاون ٣ بوصة .

١ فصيلة مدفع ٦ رطل .

٣ جماعات مدافع ماكينة .

١ فصيلة هاون ٢,٤ بوصة .

ونظرا لاتساع محيط الدفاع عن البلدة فقد انضم على هذه القوة مائة من المناضلين المسلحين من أهلها لسد الثغرات الموجودة في الدفاع ، وكانت أهمية الفالوجا ترجع إلى أنها من النقط الحيوية الهامة على طريق المجدل \_ الخليل حيث تتحكم في هذا الطريق وتشرف أيضا على الطريق المرصوف المتجه إلى بئر سبع وتتحكم في المطار الواقع إلى الشمال منها .

وكانت كراتيا وهي قرية صغيرة تقع إلى الشمال الغربي من الفالوجا وتشرف على الطريق الرئيسي المجدل ــ الفالوجا ــ بيت جبرين ــ الخليل ، يدافع عنها ٨٠ رجلا منهم ثلاثون من المتطوعين المصريين والباقي من المناضلين المسلحين من أهل القرية وكان معهم رشاش واحد وبندقية واحدة مضادة للدبابات وحفرت لهم خنادق يحيطها أسلاك شائكة حول البلدة . وكانت حتا وهي قرية صغيرة أيضا تقع على بعد كيلو مترين شمال شرق كراتيا ، وتشرف على أي قوات موجودة بكراتيا كا أنها تعتبر قاعدة يمكن منها شن غارات في المنطقة لذلك فقد وضع بها حوالي ٨٢ رجلا منهم ثلاثون من المتطوعين المصريين والباقي من المناضلين المسلحين من أهل المنطقة وكان معهم ٢ رشاش خفيف وهاون واحد وبندقية مضادة للدبابات وعملت المنطقة وكان معهم ٢ رشاش خفيف وهاون واحد وبندقية مضادة للدبابات وعملت لهم دشم من أكياس الرمل .

وكان العدو يهدف إلى الاستيلاء على أضعف نقطة في الخط الدفاعي المصري المجدل ـــ بيت جبرين ـــ الخليل ؛ لذلك فقد ركز عملياته للاستيلاء على قرية كراتيا ، وسارت العمليات كما يلى : ( انظر لوحة رقم ١٧ ) .

بدأ هجوم العدو سعت ٢١٣٠ يوم ١٧ يوليو ٤٨ على حتا حيث قاوم المتطوعون فترة قصيرة وانسحبوا بعدها إلى كراتيا وفي الوقت نفسه اتجهت قوة أخرى للعدو في المصفحات إلى غرب مطار الفالوجا ثم عبرت الطريق الرئيسي المرصوف المتجه جنوبا في منتصف المسافة بين الفالوجا وكراتيا ووصلت إلى نقطة تبعد حوالي كيلومتر واحد جنوب غربي كراتيا وهاجمت القرية من هذا الاتجاه .

وفي خلال ذلك قامت قوة أخرى للعدو بهجوم شديد على الفالوجا في اتجاه

القطاع الشمالي والقطاع الغربي حيث فتحت عليها قواتنا نيرانها وقد استمرت المعركة حتى سعت ٤٣٠٠ اضطر العدو بعدها إلى الانسحاب شمالا نحو مستعمرة جات ففتحت عليه نيران شديدة من مدافع الماكينة والهاون ٤,٢ بوصة . أما كراتيا فقد سقطت في أيدي العدو بعد أن ترك المناضلون مواقعهم بحجة محاصرة بعض مصفحات العدو التي شاهدوها فتمكنت قوة أخرى من دخول البلدة وقد سبب سيل المهاجرين من حتا إلى كراتيا أثناء الليل انزعاجا شديدا للمدافعين عن كراتيا من الشمال بحيث منعهم من فتح النيران ومساعدة إخوانهم في الجنوب .

وفي صباح يوم ١٨ يوليو انسحبت قوات العدو الرئيسية ، التي لم يمكن تقديرها لعدم وصول معلومات من المناضلين عنها ، من كراتيا بعد أن تركت فيها حوالي مائة فرد مسلح للدفاع عنها .

لما كان استيلاء اليهود على كراتيا يقطع الطريق الموصل من المجدل إلى الفالوجا فقد قررت القيادة المصرية بفلسطين القيام بهجوم مضاد والاستيلاء على البلدة ثانية .

كانت القوات المشتركة في العمليات عبارة عن سرية مشاة من الكتيبة التاسعة وسرية مشاة من الكتيبة السادسة وسرية سودانية واشتركت معهم سريتا دبابات خفيفة وسرية سيارات مدرعة .

وكانت الخطة مبنية على أن تقوم السيارات المدرعة بمهاجمة البلدة من جهة الجنوب بينا تقوم الدبابات وخلفها المشاة بمهاجمة البلدة من جهة الغرب .

تقدمت المشاة سعت ١٠٤٥ خلف الدبابات واشتبكت الدبابات مع مواقع العدو في أطراف البلدة و كبدته خسائر جسيمة ولكنه اعتصم بالمنازل داخل البلدة ، ونظرا لوجود نطاق من الألغام حول البلدة فلم تتمكن الدبابات من التقدم لأكثر من حدود الأسلاك وتمكن العدو من ضرب المشاة من مواقع جانبية مؤثرة مما اضطر المشاة للانسحاب واحتلت السيارات المدرعة والدبابات مواقع على سلسلة تباب تشرف على المدق الموصل لبلدة الفالوجا والواقع جنوب الطريق المرصوف . المحلفة الفالوجا والواقع جنوب الطريق المرصوف . المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة الفالوجا والواقع جنوب الطريق المرصوف . المحلفة المحلفة

وحوالي سعت ١٧٠٠ يوم ١٨ يوليو صدرت أوامر بوقف إطلاق النيران ( تنفيذا لقيام الهدنة الثانية ) .

ولقد رأى قائد اللواء الرابع ألا يترك الأمر يسير وفق رغبات اليهود بما يحقق لهم إيجاد ممر آمن لتموين مستعمراتهم خلال فترة الهدنة الثانية فأمر باحتلال سلسلة التباب الواقعة جنوب بلدة كراتيا والتي تمتد من جنوب مركز عراق سويدان بحوالي كيلو متر واحد إلى غرب بلدة الفالوجا ، وخلف هذا الخط حاول إيجاد طريق تبادلي يوصل بين المجدل والفالوجا بعد ماسيطر اليهود على الطريق المرصوف باحتلال كراتيا . وفعلا قامت السريتان المشاة (سرية الكتيبة التاسعة وسرية الكتيبة الثانية) باحتلال هذه التباب وأتمت فعلا احتلالها طوال ليلة ١٨ و١٩ يوليو وبذلك لم يتمكن اليهود من فتح ممر يوصل إلى مستعمراتهم الجنوبية وفي صباح يوم ١٩ يوليو أعيد تنظيم الخط الدفاعي واستبدلت بسرية الكتيبة التاسعة سرية أخرى من الكتيبة الثانية كما أضيفت سريتان سعوديتان .

# الفصــل الثاني عشر الهدنة الثانية ( ١٨ يوليو ١٩٤٨ )

### عام:

عندما عرضت مسألة فلسطين على هيئة الأمم المتحدة بعد نهاية الهدنة الأولى ظفرت الصهيونية بتأييد أغلبية الدول وعلى الرغم مما كان يبدو على موقف بريطانيا من ميل إلى مناصرة العرب فإن الحقيقة ظهرت فيما بعد لكل ذي عينين ووضح أن هناك مؤامرة انجليزية أمريكية لإرغام العرب على قبول الهدنة في فلسطين .

وقد دخلت مسألة فلسطين في دور خطير بعد القرار الذي أصدره مجلس الأمن فلم تعد الدول العربية تواجه شراذم الصهيونية وحدها ولكنها أصبحت تواجه نوعا من الضغط الدولي الذي تسانده الدول الكبرى وأصبح الحكم للأهواء السياسية وليس لمنطق الحق والعدالة .

وقدمت أمريكا مشروعا وضع على أساس أن الحالة في فلسطين تعد تهديدا للسلم بمقتضى المادة ٣٩ من ميثاق هيئة الأمم ويأمر الحكومات والسلطات صاحبة الشأن بالامتناع عن أي عمل عسكري آخر وذلك طبقا للمادة ٤٠ من الميثاق . وتحقيقا لهذه الغاية تصدر هذه الحكومات والسلطات أوامرها بوقف القتال إلى قواتها العسكرية على أن يتم ذلك في موعد يقرره الوسيط ويشترط ألا يتجاوز ثلاثة أيام بعد إقرار المشروع في المجلس .

ويعلن المشروع أن امتناع أية حكومة أو سلطة عن تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرة السابقة من هذا المشروع يؤدي إلى وجود حالة تهدد السلم بالمعنى الوارد في المادة ٣٩ من الميثاق الأمر الذي يتطلب أن ينظر مجلس الأمن فورا في اتخاذ إجراء آحر بموجب الفصل السابع من الميثاق.

ويدعو المشروع أيضا جميع الحكومات والسلطات صاحبة الشأن ، طبقا للمادة . ٤ من الميثاق ، إلى الاستمرار في التعاون مع الوسيط للمحافظة على السلام وفقا للقرار الصادر من المجلس يوم ٢٩ مايو ١٩٤٨ .

ويأمر على وجه الاستعجال بوقف القتال فورا وبدون قيد ولا شرط في مدينة القدس على أن ينفذ ذلك بعد إقرار هذا المشروع بأربع وعشرين ساعة ويصدر تعليماته إلى لجنة الهدنة لتتخذ الخطوات التي لا بد منها لتنفيذ وقف القتال.

كا يصدر تعليماته إلى الوسيط لمواصلة بذل الجهود لتجريد مدينة القدس من السلاح دون أن يكون لذلك أثر في المركز السياسي لهذه المدينة في المستقبل ولضمان حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين وحرية الوصول إليها.

ويصدر المجلس تعليماته كذلك إلى الوسيط للإشراف على تنفيذ واتخاذ الإجراءات لتحري حوادث خرق الهدنة ويفوضه في معالجة تلك الحوادث بما في وسعه وبقدر مايستطيع في النطاق المحلي . ويطلب إليه أن يوقف مجلس الأمن باستمرار على مدى سير الهدنة ويتخذ إذا اقتضت الضرورة الإجراءات اللازمة ويقرر أن الهدنة تظل نافذة المفعول طبقا للقرار الحالي ولقرار ٢٩ مايو إلى أن تتم تسوية الحالة المقبلة لفلسطين .

وقد وافق مجلس الأمن على هذا المشروع وأصدر قراره بذلك يوم ١٥ يوليو ١٩٤٨ .

### فرض الهدنة:

وقد حدد الكونت برنادوت وسيط هيئة الأمم سعت ١٧٠٠ يوم ١٨ يوليو موعدا لبدء الهدنة الجديدة في فلسطين وفقا لقرار مجلس الأمن المذكور .

وإزاء هذا الأمر الذي أصدره مجلس الأمن اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في بيروت ودرست الموقف بعد إصرار مجلس الأمن على اعتبار مواصلة القتال في فلسطين تكديرا للسلم الدولي وتهديده الصريح بتوقيع الجزاءات على الدول العربية إذا هي رفضت وقف القتال ولم يسع حكومات الدول العربية إلا أن تنزل على قرار مجلس الأمن الحاص بوقف القتال مرة أخرى في فلسطين حتى لا يسوء الموقف الدولي في الظروف الدقيقة الراهنة وقتئذ .

وقد أصدرت اللجنة السياسية \_ بإجماع الآراء \_ القرار الآتي : « تلقت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ ١٥ يوليو بفرض وقف إطلاق النار في مدينة القدس وفي سائر فلسطين إلى أن يوجد حل سلمى لمشكلتها وقد سبق لهذه اللجنة أن بادرت فلبت دعوة ذلك المجلس إلى هدنة أربعة أسابيع امتدت من يوم ١١ يونيو إلى يوم ٩ يوليو فأوقف العرب القتال في ساعة كانت جيوشهم تملك ناصية الأمر في جميع الميادين إثباتا لرغبتهم في السلم وأملا منهم في الوصول في ظله إلى حل عادل لقضية فلسطين واحترم العرب أحكام تلك الهدنة احتراما كاملا ووفوا بالعهد الذي قطعوه برغم انتهاك اليهود لتلك الأحكام .

والعرب يؤمنون أن السلام الذي وجد من أجله مجلس الأمن والذي هو مطلب الشعوب كلها لا يمكن أن يقوم وتثبت دعائمه إلا على الحق والعدل .. إن حكومات الدول العربية التي تعتبر فلسطين قضية قومية تقتضي كل التضحيات واحتمال كل الآلام مهما تنوعت وطال بها الأمد لا تهاب في سبيلها المصاعب والمتاعب التي يكبدها إياها أي قرار ظالم تتخذه ضدها أية هيئة كانت . ولكن الحكومات العربية باعتبارها أعضاء هيئة إقليمية أخذت على نفسها مسئولية المشاركة في حفظ السلام العالمي \_ رأت وقف القتال دحضا لحجة مجلس الأمن .

وإن اللجنة لتدرك تمام الإدراك وهي تتخذ هذا القرار ما فيه من مرارة وألم وما يكلف الأمة العربية من احتمال وصبر ولكنها واثقة بأن ذلك لن ينال من إيمانها بالنصر النهائي والفوز المحقق .

وتعلن اللجنة اعتزازها بالتضامن الذي ساد صفوف العرب وتعتبر أن هذا الضغط الدولي الجائر من شأنه أن يزيد هذا التضامن بينهم توثقا وأن يزيد عزمهم على مواصلة الجهاد في سبيل الحق الواضح تمكنا كما تعلن اعتزازها بما أثبته العرب من رغبة في التضحية وصدق العزيمة واستعداد للفداء إلى أقصى الحدود وأن الجيوش العربية ستظل مرابطة في مراكزها داخل أراضى فلسطين ومحتفظة باستعدادها مدخرة المزيد من

قواها متحفزة لاستنناف عملها كلما دعت الضرورة إلى أن تتحقق الأهداف التي من أجلها دخلت هذه الجيوش تلك الأراضي العزيزة » .

### توالى اعتداءات اليهود على العرب وظهور مشكلة اللاجئين:

لم يعبأ الصهيونيون بشروط الهدنة وخصوصا بعد أن اطمأنوا إلى أن العرب حافظوا على هذه الشروط ورفضوا أن ينقضوا كلمتهم ، فتوالت اعتداءات اليهود وكثرت حوادث خرق الهدنة حتى أصبحت من المسائل اليومية العادية التي تتزايد ولم تقف عند حد .

وقد بينا في غير هذا الموضع خطة الصهيونيين في زمن الهدنة الأولى وكيف كانوا يفيدون منها في تقوية حصونهم وجلب معداتهم دون أن يستطيع مراقبو هيئة الأمم أن يضعوا يدهم على شيء أو يقفوا في سبيل الإمداد الذي كان يصل لليهود كما كانت تقع الاعتداءات على مرأى ومسمع من مراقبي الهدنة.

ويبدو أن الصهيونيين قد أحسنوا الظن بصمت العرب وتقيدهم بالالتزامات التي قطعت فقاموا بالهجوم في غير موضع واخترقوا شروط الهدنة في جميع الساحات وقد تذرع العرب بالصبر واكتفوا بلفت نظر المراقبين وكتابة الشكايات إلى مجلس الأمن ... وانتهى ذلك كله بغير نتيجة فلم يستطع مجلس الأمن أن يفعل شيئا حيال هذا الاعتداء المتكرر غير توجيه انذار إلى الطرفين لحملهما على احترام قرار المجلس والتلويح بفرض عقوبات على الجانب الذي ينقض هذا القرار .

وقد صارت القدس مسرحا لاعتداءات مستمرة من الجانب اليهودي حتى أصبحت الحالة فيها خطرة واضطرت القوات العربية المدافعة أن تعمل على رد الاعتداءات التي كان يوجهها الصهيونيون إلى المدينة المقدسة صباحا ومساء ، فتوترت الأفكار وثارت الحمية العربية إزاء اعتداءات اليهود وعبثهم بالهدنة واستفحل الشر وباتت الحالة تنذر بالخطر مالم يسارع مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية سريعة ولم يستطع مراقبو الهدنة أن يتجاهلوا الحالة فقد صرحوا بأن التبعة تقع على اليهود ورفعوا تقريرا إلى الكونت برنادوت وسيط هيئة الأمم ـــ يوم ١٧ أغسطس ـــ قالوا

فيه: (إن اليهود هاجموا المراكز الواقعة جنوبي دار الحكومة والكلية العربية وغيرها مستعملين القنابل اليدوية ومدافع الهاون والأسلحة الأتوماتيكية والسيارات المصفحة والمشاة فتوغلوا واحتلوا منطقة الصليب الأحمر .. إلح).

وقد كان من جراء اضطرار العرب إلى قبول الهدنة أن عمد اليهود إلى الإغارة على عدة قرى وبلاد عربية شتتوا شمل أهلها ونهبوا ديارها فبات الأهلون بغير مأوى وغادروا قراهم يهيمون على وجوههم وأصبحت مشكلة اللاجئين تتقدم غيرها من مشكلات فلسطين .

وقد قدر عدد المهاجرين من اللد والرملة والناصرة والقرى المجاورة بخمسمائة ألف وعدد الذين اضطرهم الاضطهاد الصهيوني إلى النزوح عن مدنهم وقراهم بسبعمائة ألف تجاوز منهم نحو ٢٥٠ ألفاً حدود فلسطين وتشرد الباقون في المدن والقرى التي كانت لا تزال آمنة .

وكانت خطة اليهود في تجريد القرى من أهلها أن يحاصروا القرية ويتولوا اخراج سكانها بيتا فبيتا دون أن يسمح لأحد بأخذ متاعه أو فراشه أو ملابسه أو نقوده فجرد النساء من حليهم والرجال من كل ماله قيمة لديهم ، فبارح هؤلاء بيوتهم وهم معدمون وخرجوا يبيتون على الطوى ويفترشون الأرض الفضاء ويعانون أشد أنواع الحرمان .

وفد أراد الصهيونيون القيام بلعبة سياسية قد ينالون منها كسبا جديدا فأفضى ورر خارجيتهم للكونت برنادوت برغبته في دعوة الحكومات العربية للدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة اسرائيل المزعومة لإنهاء حالة الحرب القائمة في فلسطين.

وغير خاف أن الغرض الصهيوني إنما قصد به غل يد العرب وتوطيد حالة واقعية مازالت بعيدة عن الاستقرار وهي وليدة الإرهاب والاضطهاد وامتهان حقوق العرب، تلك الحالة التي أدت إلى إخراج سكان البلاد من ديارهم وتشريدهم ليحل غرباء عن فلسطين محلهم.

وقد رأت الحكومات العربية أن هذه الدعوة لا تقبل المناقشة لصدورها عن هيئة لا يعترفون بها .

### ملاحظ\_\_\_ة:

اغتال اليهود الكونت برنادوت الوسيط الدولي لحل مشكلة فلسطين وذلك يوم استمبر سنة ١٩٤٨ بأن أطلقوا على سيارته ١٢ رصاصة أردته صريعا وكان ذلك بغرض الانتقام لأنه كان قد تقدم باقتراح لحل مشكلة فلسطين مجمله إنشاء دولتين إحداهما عربيه والأخرى يهودية يربطهما نظام اقتصادي واحد ويتمتعان باستقلال محلي سياسي وإداري على أن يكون إقليم الجليل شمالا في الإقليم اليهودي وتدخل منطقة النقب جنوبا في الاقليم العربي ، وحل محل الكونت برنادوت نائبه ورالف بانش » .

الجمهورية العربية المتحدة

109

وزارة الحربية

القيادة العامة للقوات المسلحة

# العمليّات الحرّبيربفلسطين عسرام ١٩٤٨

الحيزء الثاني

العمليات الحربية من نهاية الهدنة الثانية والدروس المستفادة

#### مقدمة

هذا هو الجزء الثاني من كتاب العمليات الحربية بفلسطين عام ١٩٤٨ ، وهو يعتبر متمما للجزء الأول ويشتمل على العمليات الحربية التي حدثت منذ انتهاء الهدنة الثانية حتى نهاية فترة العمليات وقيام الهدنة الثالثة والأخيرة .

وقد أفرد في هذا الجزء باب لعمليات القوات الجوية كما خصص باب آخر لعمليات القوات البحرية .

وشمل أخيرا بابا مفصلا عن الدروس المستفادة من العمليات بمجملها وأرفق في نهاية الكتاب ملحق خاص يسجل أسماء شهداء المعركة من الضباط وملحق آخر يضم تنظم المعركة لقواتنا والله الموفق إلى سواء السبيل.

عميد أركان الحرب عقيد أركان الحرب عقيد أركان الحرب محمد رفعت حسنين عبدالحميد المهدي

• • •

# الباب الرابع

المرحلة الثالثة للعمليات ١٩٤٨ يوليو ـ ٥ توفمبر ١٩٤٨

### مجمل الحوادث

١ ــ قام العدو بأعمال كثيرة خرق فيها الهدنة خلال الفترة من ١٩ يوليو إلى أول أغسطس وكانت هذه الأعمال في بادىء الأمر على نطاق محدود وذات أهداف محدودة أيضا. وفيما يلى أهم ماحدث خلال هذه الفترة:

أ \_ في يوم ١٩ يوليو ٤٨ أخطر سلاح الحدود بأن شريط السكة الحديد بين رفح والعريش ملغم وقد انفجر لغم بإحدى القطارات ولم يحدث شيء كما شوهدت بعض الحفر وآثار سبعة خيول قادمة من جنوب السكة الحديد وعائدة بعد وضع الألغام.

ب ــ وصلت معلومات من عمان بأن اليهود استخدموا في غاراتهم على دمشق طائرة ذات أربعة محركات وأن الأهالي في الناصرة تجمعوا حول اليهود عند احتلالها .

جـ ــ وقد استخدم اليهود دبابات «تشرشل وكرومويل » في هجومهم على باب الواد بجهة الجيش الأردني . كما اعتدوا على العسلوج وأطلقوا النيران واحتلوا موقعا بالقرب من مستعمرة اللاسلكي وفتحوا النيران على مواقعنا غربي الفالوجا .

د ـــ وفي يوم ٢٢ يوليو هاجم اليهود قواتنا في العسلوج فاضطرت للانسحاب .

وفي يوم ٢٣ يوليو ٤٨ أرسل اليهود قافلة مكونة من لوريين وأربع عربات جيب لتموين مستعمراتهم الجنوبية ولم تقف القافلة عند إنذارها ، وفتحت عليها قواتنا النيران فارتدت وقام اليهود بضرب مواقعنا بالهاونات .

٢ ــ صدرت أوامر يوم ٢٣ يوليو لقائد القوة الخفيفة بفتح طريق شرق العسلوج
 للمرور فيه وبذلك تكون مواصلاتنا متصلة من العريش ورفح ومنها لبير سبع
 والخليل وقد تم ذلك يوم ٢٥.

٣ ـــ وفي يوم ٢٧ يوليو هاجم العدو مواقعنا في بيت عفة والفالوجا وعراق المنشية ، كما فتح نيران هاوناته على كراتيا .

٤ ــ وفى ١٣ أغسطس عقد مؤتمر برئاسة القوات المصرية بفلسطين حضره

مراقبو الهدنة لتحديد خط أقصى للمواقع الدفاعية للقوات المصرية . كما عقد مؤتمر آخر في يوم ٢٩ أغسطس بمكتب وزير الحربية بالقاهرة حضره مندوبون عن هيئة الأمم المتحدة حيث تقرر فيه السماح بتموين مستعمرات اليهود المنعزلة في النقب . ٥ ـ وفي يوم ٢١ سبتمبر صار إعلان تأليف حكومة عموم فلسطين في القاهرة وجعل مركز هذه الحكومة في غزة .

٦ ــ بدأت تظهر مقدمات عدوان العدو فزاد نشاطه في المدة من ٦ إلى ١٥ الكتوبر وبدأ يحصن مواقعه القريبة من خطوطنا وقام العدو بضرب عراق المنشية والفالوجا.

٧ - أعيد تنظيم القوات المصرية وتقسيمها بعمل القطاعات المختلفة لعلاج الحالة التي نشأت عن طول المواجهة التي كانت تحتلها وتم ذلك في النصف الأول من شهر أكتوبر.

٨ ــ توالت العمليات بعد ذلك واستؤنف القتال في معظم أجزاء الجبهة المصرية وكان العدو يعمل على فتح الطريق لتموين مستعمراته الجنوبية بمنطقة النقب وذلك بالإضافة إلى عزل قواتنا عن بعضها وقطع خطوط مواصلاتها فضرب عراق المنشية والفالوجا واحتل التبة المعروفة بتبة الخيش وهاجم كوكبة وبيت حانون وبذلك انقطع طريق الفالوجا بالمجدل.

٩ ــ هاجم العدو طريق رفح ــ العوجة وحاول قطع الاتصال بين غزة ورفح .
 ١٠ ــ استولى العدو بعد ذلك على الحليقات وتوالت غاراته على كل من غزة والعريش ثم استولى على بير سبع .

١١ صدر في يوم ٢٢ أكتوبر أمر بإيقاف إطلاق النيران وإعادة القوات إلى
 مواقعها ولكن بالرغم من ذلك استمر العدو في اعتداءاته .

۱'۲ - تطورت بعد ذلك الحوادث تطورا ترتب عليه حصار الفالوجا وانقطع طريق تموينها من الشرق عندما انسحبت القوات من بيت جبرين إلى الخليل ١٣ - بدأت مشكلة جديدة هي انسحاب قوات الدول العربية في الجهاب المختلفة نحو حدودها الأمر الذي أتاح لليهود فرصة تحويل قواتهم إلى الجبهة المصرية.

11 وضعت قيادة القوات خطة لتقصير خطوط المواصلات لتتمكن من جمع احتياطي مناسب ولتحمي أوضاعها بعد أن تركزت عمليات اليهود في الجبهة المصرية وذلك بالانسحاب إلى الخط: غزة \_ بير سبع . ولكن بعد أن سقطت بير سبع وأصبح من المتعذر تحقيق ذلك عدلت الخطة للانسحاب إلى الخط: غزة \_ العوجة . وفي يومي 11 و11 أكتوبر تم سحب القوات من أسدود ونيتسانيم وتم في يومي 11 نوفمبر إخلاء قواتنا الرئيسية من المجدل .

10 ـ بعد سحب القوات من الجدل تحرج موقف قوات الفالوجا حيث استمرت الجهود لحل هذا الموقف سياسيا .

١٦ ــ أعيد تنظيم القوات في الخط الجديد بقصد تعزيز غزة ورفح والعوجة والاحتفاظ بقوة ضاربة في كل قطاع.

• • •

### الفصل الثالث عشر بدء عمليات خرق الهدنة

### عملية الفالوجا ( ۲۷ و ۲۸ يوليو ):

في منتصف ليلة ٢٧ و ٢٨ يوليو سنة ١٩٤٨ سمعت أصوات عربات للعدو تتحرك بين الفالوجا وعراق المنشية ثم تبع ذلك أصوات حفر حول مواقع الكتيبة الأولى للمشاة الموجودة بالمنطقة ، وفي حوالي سعت ٣٠ .. يوم ٢٨ يوليو سنة ١٩٤٨ بدأت قنابل هاونات العدو ونيران أسلحته الصغيرة تتساقط على المواقع المصرية في قطاع الفالوجا وفي الوقت نفسه انقطعت المواصلات التليفونية بين الفالوجا وعراق المنشية ، ووصلت معلومات بأن اليهود اقتحموا أحد المواقع الأمامية في بلدة الفالوجا وكان به مدفع ٢ رطل فقامت رئاسة الكتيبة بدفع الاحتياطي الوحيد الموجود من فصيلة الاقتحام وكان عدده ١٥ عسكرى جهة الشرق لمقابلة هجوم العدو والوقوف في طريقه . وفي الوقت نفسه اتصلت رئاسة الكتيبة برئاسة اللواء المشاة الرابع الذي يحتل القطاع الأوسط كله ، وطلبت تجهيز احتياطي خفيف الحركة للقيام بهجوم مضاد عند الصباح كا صدرت التعليمات بالدفاع عن البلدة حتى آخر طلقة وآخر رجل .

ظهر بعد ذلك أن القطاعات الفرعية سليمة غير أن اليهود أخذوا يشغلون بعض مواقعنا الموجودة شرق البلدة فحول ضاربو مدافع الماكينة الخفيفة في موقعين أماميين نيرانهم لمواجهة هذه النيران بعد أن كانت متقاطعة تسد الثغرات الواسعة بين المواقع الدفاعية وبذلك تمكن اليهود من التسرب ودخول الجزء الشرقي من البلدة حيث أخذوا يطلقون النيران بشدة لإحداث حالة من الذعر بين الجنود والأهالي غير أنهم لم يفلحوا وثبتت جميع الجنود في مواقعها الدفاعية واضطر العدو أخيرا للانسحاب قبل طلوع النهار وخسر العدو في هذه المعركة عددا من القتلي والجرحي ترك منهم قبل طلوع النهار وخسر العدو في هذه المعركة عددا من القتلي والجرحي ترك منهم

ثلاثة في أرض المعركة وسحب الباقي كعادته و لم تقع لقواتنا أي خسائر بينها جرح من الأهالي خمسة عشر .

### عملية عراق المنشية:

في سعت ٢٢٣٠ يوم ٢٧ يوليه فتح العدو نيران أسلحته الصغيرة والهاونات على جميع المواقع ببلدة عراق المنشية من جميع الجهات وعلى مسافات تتراوح بين ٣٠٠ ـ . . ٥ ياردة واستمر العدو في مناوشاته بينها أخذت القوة المعينة للدفاع عن بلدة عراق المنشية ـ وهي سرية مشاة ومعها بعض الأسلحة المعاونة من الكتيبة الأولى المشاة ـ تضرب نيرانا مؤثرة بمعدلات سريعة على العدو ، غير أن العدو كان عنيدا واستمر في إطلاق نيرانه الشديدة على مواقعنا وعلى السكان المدنيين بالبلدة ، فطلب قائله السرية المساعدة من فصيلة الهاون ٢,١ الموجودة ببلدة الفالوجا ، فأصلت العدو نيرانا شديدة من قنابلها ، وفي سعت ٢٢٠٠ بدأ العدو في الانسحاب تحت ستر النيران من الأسلحة الصغيرة ، واستمر تبادل النيران حتى سعت ٣٣٠٠ يوم ٢٨ يوليه حيث انتهت المعركة بعد أن سحب العدو ما لا يقل عن ٣٠ من قتلاه وجرحاه وترك عددا من الأسلحة الخفيفة في أرض المعركة . وفي سعت ٥٠٠ أرسلت داورية من السيارات المدرعة بالفالوجا إلى عراق المنشية للتأكد من سلامة العلريق وتأمينه .

وفي نفس اليوم قامت طائراتنا باستكشاف مسلح على طريق الفالوجا وحتا ووجدت تجمعات للعدو في العدو في مستعمرات جان وشمال جوسير وجنوب كراتيا .

وأفادت تقارير الطيران بوجود نشاط غير عادي بين جوسير وكراتيا ومستعمرة جات .

وفي يوم ٣٠ يوليو قام العدو بإطلاق النيران على بيت عفة والفالوجا وعراق سويدان وحاول مهاجمتها ولكن قواتنا صدته وطاردته طائراتنا .

### تطور الحوادث:

في أول أغسطس سنة ١٩٤٨ حاول قول تموين صهيوني المرور شرق الفالوجا

إلى الجنوب لتموين مستعمرات اليهود المنعزلة في النقب.

لم يمر هذا القول بناء على اتفاق سابق ، أو بواسطة مراقبي هيئة الأمم المتحدة أو بأية ترتيبات ؛ وتسبب عن ذلك دخوله في أحد حقول الألغام فنسفت بعض عرباته وتعطل الباقي ، وقد ادعى الصهيونيون أن القوات المصرية اعتدت على القول أثناء مروره .

وفي ١٣ أغسطس سنة ١٩٤٨ عقد مؤتمر من مراقبي الهدنة وقائد عام القوات المصرية بفلسطين لتحديد أقصى المواقع الدفاعية للقوات المصرية وقد تم تحديدها وَوَقَعت على الخريطة الخاصة بذلك .

وفي بوم ٢٩ أغسطس ١٩٤٨ عقد مؤتمر في القاهرة بمكتب وزير الحربية وحضره رئيس هيئة أركان حرب الجيش ورئيس هيئة العمليات الحربية المشتركة والجنرال لاندستروم والمسيو اسكارتي من مندوبي هيئة الأمم المتحدة وقد ووفق في هذا المؤتمر على السماح بتموين مستعمرات اليهود المنعزلة في النقب .

صار إعلان تأليف حكومة عموم فلسطين في القاهرة وجعل مركز هذه الحكومة غزة وكان ذلك يوم ٢١ سبتمبر ١٩٤٨ وقد سبب هذا الاعلان بعض الانشقاق في صفوف الدول العربية المتحالفة ضد العدو الصهيوني المشترك.

كانت قواتنا في أثناء فترة الهدنة الثانية محتلة جبهة كبيرة جدا من حدود مصر في رفح إلى المجدل على الساحل ثم خطا يمتد شرقا من المجدل إلى عراق سويدان الفالوجا ـــ عراق المنشية ــ بيت جبرين ثم الخليل ، ومن الحدود المصرية عند العوجة إلى العسلوج وبير سبع إلى الخليل ، وذلك خلاف النتوء الساحلي عند أسدود .

كان هذا الخط أكبر بكثير من المقدرة التي يسمح بها حجم القوات وكانت هذه في حالة استعداد تام بعد تكرار حوادث الغدر الصهيوني وخرق الهدنة . وبذلك أصبحت قواتنا في الحالة الآتية :

١ ـــ القوات محتلة جبهة كبيرة ولم يكن لدى قائد القوات أي احتياطي أو قوة ضاربة وإذا اضطره الأمر الى استخدام قوات في أي عملية وجب عليه التخلي عن المنطقة التي تحتلها هذه القوات.

ليس لدى القوات أي فرصة لعمل تدريب لأنها محتلة لمواقع مواجهة للعدو ومحتمل هجومه عليها في أي لحظة .

٣ ـــ المعلومات لدى القوات عن نيات العدو ضنيلة لقلة عدد أفراد المخابرات ولانتشار الجاسوسية والطابور الخامس وعدم وجود قوات كافية لاتخاذ إجراءات الأمن اللازمة .

٤ ـــ توتر أعصاب جميع الرتب من حالة انتظار الاعتداء المستديمة ولعدم تغيير أي قوات في الميدان منذ ابتداء العمليات في مايو .

معرفة جميع الرتب بعدم وجود قوات لغيارهم في القاعدة وأنهم باقون في فلسطين مادامت الحرب أو الهدنة مستمرة وتأثير ذلك في الروح المعنوية .

بينها استغل العدو فترة الهدنة الثانية أحسن الاستغلال فانتقال المبادأة بالعمليات اليه جعل في إمكانه تهديد أي جزء من خطوطنا بقوات بسيطة من عنده وجعل قواتنا في حالة استعداد تام باستمرار ؛ أي أنه امكنه استغلال الاقتصاد في القوة إلى أقصى حد ممكن .

وكذلك أمكنه في فترة الهدنة أن يحسن مركزه من ناحية الأسلحة والذخيرة والطائرات على وجه الخصوص. وقد نجح في استيراد كل ما أراده من الخارج بعكس حكومتنا وحكومات الأمم العربية الأخرى التي لم تستطع الحصول على شيء يستحق الذكر ، وربما كان ذلك راجعا إلى نجاح اليهود سياسيا في كسب عدد كبير من الدول ذات القدرة الإنتاجية إلى صفهم أو إلى مرونة نظامهم المالي ووجود وكلاء لهم في جميع أنحاء العالم وكانت النتيجة الفعلية هي تفوقهم في الأسلحة والطيران في الوقت الذي اختاروه لابتداء العدوان.

وأمكن للعدو أيضا استغلال فترة الهدنة في تدريب قوات كبيرة في بلدان شرق أوروبا المعضدة لهم ثم نقلهم بعد ذلك إلى فلسطين وهم كاملو التدريب والتسليح والعدة وتمكن اليهود من الحصول على كل ما يريدونه بينا فشلت الدول العربية في الحصول على أي شيء عدا النزر اليسير من إيطاليا من أسلحة مستعملة أو قديمة العهد وأقل في الجودة من الأسلحة الموجودة والمستعملة في الميدان ، وقد كان لتفوق العدو في الطيران والأسلحة الآلية أثره الكبير على روح جنودنا المعنوية عند ابتداء العمليات .

كما قام العدو بالدعاية على نطاق واسع في جميع الدول الأجنبية واستغلها أكبر استغلال بينها ظلت الدول العربية مكتوفة الأيدي ولم تقم بعمل لمقاومة ذلك . مقدمات العدوان من يوم ٦ أكتوبر ٤٨ إلى ١٥ أكتوبر ٤٨

بدأ العدوان يوم ٦ أكتوبر بالهجوم على قوات المتطوعين والأهالي في منطقة أبي جابر وخربة المجحز واحتلتهما .

أرسلت قوة مصرية لطرد العدو من خربة المجحز وتمكين الأهالي من مباشرة زراعاتهم واشتبكت مع العدو طول اليومين .

هاجم العدو كذلك مواقع قواتنا في عراق المنشية والفالوجا من الأرض وبالطائرات وقد صدت جميع هجماته .

وعاون السلاح الجوي المصري قواتنا بضربه تجمعات العدو في منطقة خربة المجحز ومستعمرة حمامة وشتتها .

واحتج العدو على مهاجمة قواتنا لخربة المجحز بعد احتلاله لها وقد ردت القيادة المصرية طالبة انسحاب العدو من خربة المجحز حالاً .

وفي يوم ٨ و٩ أكتوبر حاول العدو قبيل منتصف ليل ٨ و٩ اكتوبر الهجوم على شمال أسدود ، اشتبك العدو مع قواتنا في منطقة كراتيا وتسبب عن ذلك منع عمال الطرق من العمل في منطقة عراق سويدان .

لم تخل قوات العدو خربة المجحز واعتدت على الأهالي في هذه المنطقة وفي جنوب طريق المجدل بيت جبرين .

ظهر النشاط في مستعمرة نجبا وحاولت إمداد العدو في منطقة جنوب كراتيا . ضربت طائراتنا مستعمرات دوروت وحمامة التي حصل منها الاعتداء على المجحز وكذلك مركز قيادة العدو في هوج ومستعمرة جالون وأوقعت بها تدميرا شديدا ، كا اكتسحت مصفحات العدو بالنيران وقامت بعمليات استكشاف حتى منطقة عرطوف وباب الواد .

واقتصر النشاط في يوم ١٠ أكتوبر على استكشاف طائرات السلاح الجوي المصري للمستعمرات الجنوبية ، وقد أفادتنا بأن تبة المجحز خالية من أي قوات وأن النشاط قليل في مستعمرات العدو .

واعتدت طائرة للعدو على الطريق في منطقة خربة الأمير بين عراق المنشية وبيت جبرين واعتدت قوات العدو على الأهالي في مناطق بربارا والجبة وبيت جرجا ودمرا .

في المدة من ١١ إلى ١٤ أكتوبر أي عمليات ولكن لاحظت طائراتنا أن العدو يحصن مواقعه القريبة من خطوطنا في مناطق بيت دوراس جيلة .

# الفصل الرابع عشر الغمليات العمليات العمليات

### عام:

لقد بلغ طول المواجهة التي كانت تحتلها القوات المصرية بفلسطين حوالي ثلاثمائة كيلومتر تقريبا وكان هذا القدر من الطول لا يتناسب مع عدد القوات التي كانت متيسرة ولا يمكن صد أي هجوم قوي قد يشنه العدو ، بكفاءة تامة ، كما أنه كان لا يقوى على إحكام عزل المستعمرات الصهيونية الشمالية عن الجنوبية ومنع تموينها بالعتاد والرجال .

لهذه الأسباب اتخذت قيادة القوات المصرية بفلسطين في النصف الأول من أكتوبر ١٩٤٨ عدة إجراءات لمواجهة الحالة يمكن إجمالها فيما يلي :

١ \_ إعادة تقسيم الجبهة إلى مناطق وقطاعات وتخصيص قوات للدفاع عنها .

٢ ـ توزيع بعض كتائب الاحتياط والجيش المرابط على الكتائب العاملة وذلك نظرا لأنها كانت مسلحة بالبنادق فقط ولا تملك قوة نيران كافية كما أنه لم يكن بها من الضباط العاملين إلا عدد قليل. وقد خص كل كتيبة عاملة سرية أو سريتان وبذلك أمكن تحقيق تشبع الضباط وضباط الصف والعساكر بروح أمثالهم من الجيش العامل وتوفرت لهم فرصة أنسب للتدريب ، يضاف إلى ذلك أنه قد تحقق توفير سرية بالدور في القطاع الفرعي الذي خص كل كتيبة لتعمل كاحتياط محلي مما ييسر لها مباشرة التدريب .

٣ \_ إعادة تنظيم كتائب مدافع الماكينة التي تعمل في خط الدفاع بتعزيز قوة نيرانها خمسين في المائة من الرشاشات المتوسطة ( فيكرز ) حيث أصبح مجموع الرشاشات بالكتيبة ٧٢ رشاشا بدلا من ٤٨ رشاشا وبذلك أمكن تغطية جميع المواجهات بالنيران كم أمكن توفير عمق لقطاعات الدفاع .

### المناطق الجديدة:

أعيد تقسم الجبهة إلى المناطق الآتية:

- ١ \_\_ منطقة أسدود .
- ٢ \_ منطقة المجدل \_ بيت جبرين .
- ٣ \_ منطقة بيت جبرين \_ بيت لحم .
  - ٤ ــ منطقة الخليل العوجة.
    - ه \_\_ منطقة غزة .
  - ٦ \_ منطقة رفح \_ العريس .

### منطقة أسدود

( انظر اللوحة رقم ١٨ )

### ١ \_ توزيع القوات:

رئاسة اللواء الثاني المشاة ...... في غرب بلدة «أسدود». الكتيبة الرابعة مشاة ..... القطاع الشمالي .

سرية سودانية ..... « ( ( (

سرية مرابط ..... « ( (

مجموع الكتيبة السابعة المشاة ......القطاع الأوسط .

مجموعة الكتيبة الخامسة بنادق (عدا سرية) ..... القطاع الجنوبي .

### ٢ \_ الأسلحة المعاونة:

### أ\_ المدفعية:

رئاسة الآلاي الثالث الميدان.

البطارية السادسة الميدان ــ تروب ١٨ رطل من الآلاي الثالث الميدان .

تروب من البطارية الأولى ميدان ٢٥ رطل من الآلاي الأول الميدان.

البطارية الثانية ميدان من الآلاي الأول الميدان.

البطارية الأولى ٦ رطل من الآلاي الأول المضاد للدبابات.

تروب خفيف مضاد للطائرات من البطارية الثالثة الخفيفة المضادة للطائرات.

- ب ــ المدرعات . نروب اقتحام من كتيبة الاستطلاع .
  - ج ــ المهندسون . السربة المالمة مهندسي الميدان .
- د ــ الإشارة . قسم إشارة من آلاي إشارة الفرقة المشاة .
- هـ ـ خدمة الجيش . السرية ١٤ نقل ـ نقطة ذخيرة أمامية .
- و ــ البوليس الحربي . فصيلة للمرور وأعمال البوليس الحربي .
  - ز ــ الخدمات الطبية . جماعة من مستشفى الميدان الثالث .

### ٣ ... القوات الاحتياطية:

كان يوجد بكل قطاع من قطاعات الكتائب الثلاثة سرية يجري إعدادها بصفة احتياط محلي للقطاع بقصد إتمام تدريبها وتسجيلها وكانت موجودة في معسكر الراحة وتباشر يوميا التدريب الانفرادي والاختبارات الخاصة به .

### ع \_ وصف الدفاعات:

- أـــ تتخذ المواقع الدفاعية عن منطقة أسدود شكل قوس يمتد شمال وشرق وجنوب بلدة أسدود ويتصل جنوبا بدفاعات المجدل .
- ب ــ تحتل القوات الهيئات التكتيكية الهامة وتتحكم بالنيران في جميع الأراضي المحيطة بها .
- جـ ــ تمشت المواقع الدفاعية مع طبيعة الأرض وتضاريسها مما أكسبها ميزة الاختفاء من الجو والأرض.
- د ــ تم حفر جميع حفر الأسلحة والدشم اللازمة لها كما تم تكسية ٥٠٪ فقط منها بالصاج المعرج وأكياس الرمل وعمل لها ساتر أعلى الرأس.
- هـ ــ عملت ملاجىء للنهار تقي الجنود من التقلبات الجوية وتأثيراتها كما عملت ملاجىء لراحة الجنود أثناء الليل وهي مستوفية للشروط الصحية .
- و ـــ حفرت خنادق المواصلات بين جميع حفر الأسلحة والملاجىء ومراكز الرئاسات المختلفة .
- ز ... شبكة الدفاع عن هذه المنطقة عبارة عن سلسلة من مناطق السرايا الدفاعية المتصلة بعضها ببعض والموضوعة بعمق يمكنها من مساعدة بعضها

البعض بالنيران وصد أي اختراق يقوم به العدو .

حــ قوة النيران بهذه المنطقة قوية جدا نظرا لكثرة الرشاشات الفيكرز بها ولا توجد أي ثغرات في هذا القطاع غير مضروبة بالنيران .

ط \_ أقيمت أمام المواقع الدفاعية موانع من الأسلاك الشائكة كما بثت حقول الألغام في الطرق والمسالك الصالحة لسير عربات العدو.

### ملاحظات:

أ \_ لأجل تقوية الدفاع كان من الضروري تكثيف الألغام حول المناطق الدفاعية . ب ــ أقيم حول جميع المناطق الدفاعية أسلاك دفاعية فقط وكان ينبغي تكثيف هذه الأسلاك وإقامة أسلاك تكتيكية .

جـ ـ كان على سلاح المهندسين إتمام تكسية حفر الذحيرة وعمل المشايات بين الملاجيء النهارية والملاجيء الليلية وكذلك عمل التكسيات والمشايات اللازمة لخنادق المواصلات وتكسية باقي دشم الأسلحة.

### منطقة المجدل ـ بيت جبرين: (انظر اللوحة رقم ١٩)

### ١ \_ عام:

تعتبر هذه المنطقة ذات أهمية عظمي إذ هي المنطقة التي تفصل المستعمرات الشمالية عن المستعمرات الجنوبية وتوجد بها الطرق والمسالك التي يمكن أن يستخدمها العدو لسير قوافل تموينه بالعتاد أو بالرجال إلى المستعمرات الجنوبية ولا شك في أن محاولات العدو كانت منتظرة لغرض فتح ثغرة في هذه المنطقة لإتمام الاتصال المذكور ولهذه الأسباب وضعت أربع كتائب بها وقسمت إلى خمسة قطاعات .

### ٢ ــ توزيع القوات:

القطاع الأول (المجدل):

السرية الثالثة سودانية .....

بالهيئات ٥٦,٧ ــ ٢٠,٧ يالهيئات ٣ جماعات مدافع ماكينة ......

جماعة ٢ رطل مضادة للدبابات ...

```
السرية الرابعة سودانية .....
          بالهيئات ٥٦,٧ ، ٥٦,٥
                               جماعة مدافع ماكينة ....
                               مدفع ٦ رطل مضاد للدبابات ....
                               سرية من الكتيبة الثامنة احتياط ... ]
          بالهيئات ٣٠,٩ ، ٤٢,٨
                               جماعتان مدافع ماكينة .....
                               سرية من القوات المرابطة ......
                               جماعة مدافع ماكينة .....
          بالهيئات ۲۹٫٦، ۲۹٫٦
                               مدفع مضاد للدبابات .....
                               سرية سعودية .....
                   بالهيئة ٧,٩٥
                               جماعة مدافع ماكينة.....
                               سرية سعودية.....
بالمينات ٩٩,٩ ــ ٦٢,٨ ــ ٥٩,٩
                               ٣ جماعات مدافع ماكينة ......
                               مدفعان ضد الدبابات (۲ و٦ رطل)
                               فصيلتان من الحرس المشاة ......
                   بالهيئة ٢٧.٩
                                مدفع ۳ رطل ضد الدبابات .....
                                جماعتان مدافع ماكينة .....
ب _ القطاع الثاني ( تقاطع الطرق : الحليقات _ مركز بوليس عراق سويدان ) :
                                سرية من الكتيبة التاسعة المشاة ....
                  جماعتان من مدافع ماكينة ..... ٢ بالهيئة ١٠٧,٧
                               سرية من الكتيبة التاسعة المشاة .... ]
                                سرية من الكتيبة التاسعة احتياط عدا فصيلة ٢
       فصيلة مدافع ماكينة ...... ٢ بالهيئة ١٠٧,٧ وتبة الخيش.
                                جماعة ٦ رطل ضد الدبابات .....
```

```
سرية من الكتيبة التاسعة مشاة .... ]
                              فصيلة من الكتيبة التاسعة مشاة ...
                              فصيلة من الكتيبة التاسعة احتياط .
       تروب ۲ رطل مضاد للدبابات ... بالهيئات ۱۲۸٫۲ ، ۱۳۹٫۵
                              جماعتان مدافع مأكينة .....
                              جماعة ٦ رطل مضاد للدبابات ....
                              جماعة هاون ٣ بوصة .....
                              سرية من الكتيبة التاسعة مشاة عدا فصيله ]
     جماعتان هاون ٣ بوصة ..... ] حركز بوليس عراق سويدان .
                              جماعتان مدافع ماكينة .....
جــ القطاع الثالث (بيت عفا ـ ق نه عراق سويدان ـ جنوب كراتيا):
                              سرية من الكتيبة الثانية مشاة عدا فصيلة
            فصيلة من الكتيبة التاسعة احتياط ] د بة عراق سويدان .
                              سرية متطوعين .....
                              سريتان من الكتيبة الثانية مشاة عدا فصيلة
                              فصيلة من الكتيبة التاسعة احتياط . ٢
                      جماعتان هاون ٣ بوصة ..... ٢ بيت عفا
                              فصيلة ٦ رطل مضاد للدبابات ...
                              أربع جماعات مدافع ماكينة .....
                              سريتان من الكتيبة الثانية مشاة عدا فصيله ٢
                              سرية من الكتيبة التاسعة احتياط .. ٢
                             جماعة حمالات مدرعة .....
حبوب كراتيا بالهيئات ١٩٠، ١٦٠
         فصيلة مدافع ماكينة ...... ٢٩٠، ١٥٠، ١٨٠٠ .
                              تروب ۲ رطل مضاد للدبابات ..
                              جماعتان هاون ۳ بوصة .....
```

```
د _ القطاع الرابع ( الفالوجة ) :
                                الكتيبة الأولى مشاة عدا فصيلة ...
                                سريتان من القوات المرابطة .....
                    أربع جماعات مدافع ماكينة ..... ٢ النقطة ١٤٥
                                تروب ۱۸ رطل مدفعیة میدان ...
                                تروب سيارات مدرعة .....
                     فصيلة من الكتيبة الأولى بنادق ... النقطة ١٢٥
                 هـ ـ القطاع الخامس ( عراق المنشة _ بيت جبرين ):
                                سرية من الكتيبة السادسة مشاة ...
                                سرية سودانية .....
                                أربع فصائل من الكتيبة التاسعة احتياط ٢
          التبة شمال عراق المنشية .
                                فصيلة مدافع ماكينة .....
                                 فصیلة هاون ۲ و ٤ بوصة ......
                                جماعة ٦ رطل مضاد للدبابات .. ٦
               فصيلة من الكتيبة السادسة مشاد .. تبة عراق الخراب .
                                 خمس فصائل من الكتيبة السادسة مشاه ]
          جماعة مدافع ماكينة ...... ] خربة الأمير وتبة الراعي .
                                 جماعة هاون ٣ بوصة ......
                                 سرية من الكتيبة السادسة مشاة . . ]
        جماعة هاون ٣ بوصة ...... ٢٠٠٠ دركز بوليس بيت جبرين .
                                جماعة مدافع ماكينة .....
                                        ٣ _ وصف الدفاعات:
                                      أ_ القطاع الأول ( المجدل ):
(١)كان يحتل هذا القطاع قوات سعودية وسودانية واحتياط وقوات مرابطة وليس
```

- به قوات من الجيش العامل ( عدا مدافع الماكينة والمدافع المضادة للدبابات والمدفعية المضادة للطائرات ) .
- (٢) كان الدفاع عن هذا القطاع يتخذ شكل دائرة تحيط ببلدة ومنطقة المجدل.
- (٣) كانت جميع القوات تحتل الهيئات الحاكمة والمسالك الموصلة إلى هذه · المنطقة وهي محكمة تماما ولا توجد أي ثغرات إلى داخل المنطقة .
  - (٤) تم حفر وتكسية مايقرب من ثلث المواقع الدفاعية وكان العمل لا يزال يجري في باقي المواقع.
  - ( o ) علاوة على القوات سالفة الذكر فقد عزز الدفاع بجماعات من المناضلين كا بثت حقول الألغام في بعض المناطق الصالحة لسير عربات العدو .
  - ب ــ القطاع الثاني (تقاطع الطرق: الحليقات ــ مركز بوليس عراق سويدان): (١) ، كانت القوات الموجودة بهذا القطاع موزعة بعمق كبير وهي تحتل الهيئات الطبيعية التي تتحكم في جميع المسالك والممرات الموصلة من المستعمرات الشمالية إلى المستعمرات الجنوبية .
  - (٢) كان الجزء الشمالي من هذا القطاع يتحكم بنيرانه في مستعمرتي نجبا وجوليس كما أن الجزء الجنوبي من القطاع يسيطر بنيرانه على مستعمرتي كفارعام ونيرحاييم ويحمي الحليقات وبيت طيمة وكوكبة ويمنع العدو من أي تعدد على أهالي هذه المنطقة أثناء مباشرة أعمالهم الزراعية .
  - جـ ـ القطاع الثالث ( بيت عفا \_ قرية عراق سويدان \_ جنوب كراتيا ) :
  - (١) كانت القوات الموجودة في بلدة بيت عفا تتخذ موقعا دفاعيا حولها وتسيطر على المستعمرات: نجبا وعبديس وكراتيا وحتا وتمنع أي اتصال بينها.
  - ( ٢ ) كان باقي الموقع يتخذ شكل قوس يحيط بحتا وكراتيا من الجنوب ويمنع اتصالهما بالمستعمرات الجنوبية كما يحمي الطريق الجديد الجاري إنشاؤه الآن بين عراق سويدان والفالوجا .

د ... القطاع الرابع ( الفالوجة ) :

- (١) كان يوجد بهذا القطاع مجموعة كتيبة مشاة تحتل مواقع دفاعية مؤقتة حول بلدة الفاله جة وهي معتبرة كاحتياط عام لهذه المنطقة .
  - (٢) كانت نيران هذه القوات تتحكم في قرية حتا ومستعمرة جات.

هـ \_ القطاع الخامس ( عراق المنشية \_ بيت جبرين ) :

- (١) كانت القوات الموجودة في عراق المنشية تحتل مواقع دفاعية حول البلدة وتمنع في نفس الوقت أني اتصال بين مستعمرة جسير والمستعمرات الجنوبية.
- (٢) كانت توجد أربعة مدقات توصل بين مستعمرتي جات في الشمال ورحامة في الحنوب وقد انتخبت مواقع دفاعية حاكمة على تبة الراعي وهي تتحكم تماما بنبرانها في جميع هذه المسالك وتمنع أني مرور عليها .
- (٣) كانت القوات التي بعراق الخرابة تحتل مواقع تمكنها من مساعدة فوات عراق المنشية بالنيران والوقوف أمام قوافل التموين المتجهة إلى الجنوب وحراسة الكباري الموجودة بهذه المنطقة ومنع العدو من الوصول إليها لتخريبها وقد عززت الدفاعات عن هذه المنطقة ببث عدة حقول للألغام عند خربة الأمير في طريق سيارات العدو.
- (٤) كانت القوات في بيت جبرين تحتل موقعا يشرف تماما ويتحكم في مستعمرة جالون.

## ٤ \_ الاحتياط:

كانت مجموعة الكتيبة الأولى مشاة الموجودة في القطاع الرابع ( الفالوجا ) تعتبر كاحتياط عام وقوة ضاربة لهذه المنطقة يمكن استخدامها عند الحاجة .

#### ه \_\_ ملاحظ\_ات:

أ ... كانت أعمال الحفر جارية في معظم المواقع وكان من الضروري اتمامها

في أقرب فرصة ممكنة .

ب \_ تم إعداد بعض حفر الأسلحة والمدافع وتكسيتها بالصاج المعرج وأكياس الرمل وكان مطلوبا من سلاح المهندسين أن يعجل باتمام الباقي في أقرب فرصة ممكنة .

# منطقة ببيت جبرين ـ بيت لحم:

## ١ \_ عام:

تنقسم هذه المنطقة إلى قطاعين كما يلي:

أ ــ القطاع الأول ، وهو الجزء الذي تحتله قوات المتطوعين الفلسطينيين وجزء من المتطوعين السودانيين وهو يشمل المنطقة من بيت جبرين ( خارج ) إلى الولجا ( خارج ) .

ب \_ القطاع الثاني ، وهو الواقع جنوب مدينة القدس مباشرة ويشمل المنطقة من جنوب سلوان ( داخل ) إلى الولجا ( داخل ) .

٢ ــ القطاع الأول ــ من بيت جبرين ( خارج ) إلى الولجا ( خارج ) : ( انظر اللوحة رقم ٢٠ )

# أ ــ توزيع القوات:

```
بندقية تومي .....
                         ٤٠ رشاش ستن ٢٠٠٠٠٠٠٠
بندقية مضادة للدبابات ١ م القطاع شمال بيت جبرين .
                      هاون ۳ بوصة .... ۱ .
                          ٤٥٤ بندقية من أجناس مختنه ٦
                          (۳) ۱۲۱۰ مناضل متطوع ...
                          مدفع ۳ رطل ....
                          هاون ۳ بوصة .....
                          هاون ۲ بوصة ....
                                               ۲
                          رشاش فیکرز .....
تحتل القطاع الشرقي لبيت جبرين
                          رشاش برن ۲۰۰۰۰۰۰
                                             ۳٥
                          بندقية مضادة للدبابات
                          رشاش ستن ٢٠٠٠٠٠٠
                                              37
                        ٣
                          بندقية من أجناس مختلفة ٢
                                             ۱۰۸
                      طبنجــة .....
                                               ۲
```

## ب \_ وصف الدفاعات:

- (١) هذه المنطقة جبلية صخرية ومن الصعب أن تقوم أي قوات كبيرة بهجوم فيها إلا عن طريق المسالك والمدقات الموجودة بها .
- ( ٢ ) نظرا لصعوبة الحفر في هذه المنطقة الصخرية فإن جميع المواقع الدفاعية عبارة عن مواقع ضرب نار عملت من الأحجار والأتربة التي أمكن تجميعها من هذه المنطقة ولا يوجد بها أي ملاجىء أو أسلاك شائكة أو ألغام .
- (٣) يتولى الدفاع عن هذه المنطقة المتطوعون الفلسطينيون من أهالي المنطقة نفسها لغرض الدفاع عن قراهم وحماية أهليهم أثناء قيامهم بالزراعة .

(٤) الأسلحة التي مع المتطوعين هي ملكهم الخاص وهي من أجناس مخنلفة ومعظمها قديم ولا يصلح للاستعمال وذخيرتهم شحيحة جدا.

( ٥ ) وزعت المواقع الدفاعية لغرض الدفاع عن القرى من جميع الجهات وحمابة الطرق والمدقات الموصلة إليها ونظرا لتقارب القرى من بعضها فإنها تعطي عمقا كافيا .

## جـ الاحتياط:

غير موجود احتياطي بالمعنى المألوف ولكن في حالة الهجوم على إحدى القرى فإن القرى المجاورة تسرع لنجدتها ببعض المتطوعين التابعين لها .

#### د \_ ملاحظ\_ات:

(١) نظرا لأن قوات المتطوعين بهذه المنطقة كانت ضعيفة بالنسبة لقدم السلاح الذي بأيديهم واختلاف أنواع وقلة الذخيرة كان من الضروري أن تعزز هذه المنطقة بقوة نظامية من الجيش تقدر بسريتي مشاة وتروب مدفعية على الأقل بصفة مبدئية وذلك لرفع الروح المعنوية بين المتطوعين مع ترك أمر توزيعها أو بقائها كاحتياط لقائد هذه المنطقة .

( ٢ ) كان لا يوجد بالمرة أي مواصلات خطية أو غير خطية بين المواقع الدفاعية وبعضها وكان من الواجب صرف عدة أجهزة لاسلكية لتوزيعها على المواقع الدفاعية بهذه المنطقة لإحكام الاتصال بين بعضها البعض .

(٣) كان من الواجب وضع ألغام على بعض الطرق والمدقات التي يحتمل أن تسلكها قوات العدو

٣ ــ القطاع الثاني : جنوب مدينة القدس : (انظر اللوحة رقم ٢١) أ ــ توزيع القوات :

(١) يشمل هذا القطاع سلسلة من الجبال العالية التي تمتد من جنوب غرب و جنوب شرق القدس وتشرف على القدس إشرافا تاما وتتحكم في الطريق الواصل بين بيت لحم والقدس وطول مواجهة هذا القطاع ١٥ كيلو مترا.

```
(٢) كانت القوات الموجودة بهذا القطاع عبارة عن مزيج من المتطوعين
المصريين والسودانيين والليبيين واليمنيين والمناضلين من الفلسطينيين وقد وزعت هذه
                           القوات على خمسة قطاعات كما يلى:
                                    (أ) القطاع الأول:
                         ٤٣ سوداني ....٤٣
                         ۱۱۰ متطوع مصري ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
                         ٥٥ مناضلين ....
                         ۱۱ جیش عامل ( مدافع ماکینة )
             ۲ رشاش فیکرز ..... ۲ فطاع صور باهر
                         ه رشاش برن .....
                         ١ مدفع ٢ رطل مضاد للدبابات ١
                         ٤ هاون ٦٠ مم .....
                         ۱۵۳ بندقیة
                                   (ب) القطاع الثالى:
                                               عدد
                         ٣٤ سوداني .....
                         ٣٣ فصيلة احتياط ....
                         ۱۱۲ متطوع مصري ۱۱۲
                         ١٦ جيش عامل (مدانع ماكينة وهاون)
          قطاع مارلياس والمنار
                         ۹ رشاش برن .....
                         ۱ هاون ۳ بوصة ....۱
                         ۲ هاون ۲ بوصة .....۲
```

٣ قاذف بيات م / د ......

```
٣ بندقية مضادة للدبابات ..... ٣
١ مدفع ٢ رطل مضاد للدبابات ٢ فطاع مارلياس والمنار
                 ٠ ١ ٧ بندقية .....
                        (ج) القطاع الثالث:
              ٢٦ متطوع مصري ..... ]
              ١٦ قوة جهاد مقدس .....
              ۱۰۳ سوداني مواطن ١٠٣
              ٣٣ فصيلة سودانية .....
              ١٢ جيش عامل (مدافع ماكينة)....
  قطاع بيت صفافا
              ٤ رشاش برن ..... ع
              ۲ رشاش فیکرز ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲
              بيات .....
              ٣ بندقية مضادة للدبابات ..... ٣
                ٠ ٤ ١ بندقيـــــة
                          (د)القطاع الرابع:
                                     عدد
                ١٢٥ متطوع ليبي ....
              ۱ مجيش عامل (مدانع ماكينة وهاون)
                ٣ رشاش برن .....٣
              Γ
                ۲ رشاش فیکرز ....۲
    ] قطاع شرافات
                هاون ۳ بوصة .....
                هاون ۲ بوصة .....
              Γ
              ٣ بندقية مضادة للدبابات .....
                 ۱۳۰ بندقیة
```

## (هـ) القطاع الخامس:

غدد

- 79 متطوع مصري
   متطوع مصري

   7 جيش عامل (مدسة ٣,٧)
   ٢ رشاش برن

   ٢ رشاش برن
   ا

   ١ رشاش فيكرز
   ا

   ١ مدفع ٣,٧ هاوتزر
   ا

   ٢ بندقية
   ا
- (و) المدفعية : المدفعية في منطقتها مد عن ٣ هاونزر ٣,٧

## ب \_ وصف الدفاعات:

(١) تتخذ سلسلة الدفاعات عن هذه المنطقة شكل قوس ممتد من جنوب شرقي القدس وجنوبها وجنوب غربها .

- (٢) انتخبت المواقع الدفاعية فوق سلسلة الجبال المتحكمة على القدس من هذه
  - الجهة إلا في قطاع واحد حيث تكون فيه مواقع العدو أعلى من مواقع قواتنا .
- (٣) عملت حفر للأسلحة ودشم وصار تكسيتها بأكياس الرمل أو الصاج المعرج والأسمنت ولكن ينقصها غطاء لأعلى الرأس.
- (٤) عملت في بعض المواقع خنادق للمواصلات توصل بين دشم الأسلحة وبعضها البعض .
- ( ٥ ) أقيمت الأسلاك الشائكة الدفاعية في بعض المواقع كما بث قليل من الألغام .

#### ج \_ الاحتياط:

كان الاحتياط الموجود في هذه المنطقة هو ٩٣ متطوعاً في التنتور و٥٥ متطوعاً في معسكر التدريب بالخليل و ٤١٠ مناضلين وجميعهم تحت التدريب .

#### د ... ملاحظات:

كانت هذه المنطقة مهمة جدا نظرا لوجود عدد كبير من اليهود في القدس الجديدة

وكذا لأن مواقعنا الدفاعية تحكم على مواقع العدو في هذه المنطقة لذلك فإنه كان من المحتمل جدا أن يقوم اليهود بهجوم على هذه المنطقة لاحتلال مواقع قواتنا ولذا كان من الضروري تعزيز الدفاعات كل يلى :

(١) تعزيز هذا القطاع بكتيبة احنباط حيث تستخدم منها سريتان لتعزيز الدفاعات وصد أي هجوم على مواقعنا ، أما السريتان الأخريان فتستخدمان كاحتياط عام وقوة ضاربة للهجوم على المالحة وعين كارم \_ وذلك في حالة هجوم اليهود على منطقة القدس القديمة \_ تلبية لطلب الجيش العربي الأردني المساعدة فإن ذلك بلا شك سيخفف الضغط عن قوات الجيش العربي الأردني .

( ٢ ) تعزيز قوات هذه المنطقة بتروب سيارات مدرعة نظرا لانعدام وجود العنصر المدرع بها .

( ٣ ) تعزيز قوة النيران بهذه المنطقة بفصيلة مدافع ماكينة علاوة على ماهو موجود بها الآن .

(٤) إرسال فصيلة من المهندسين ومعها الأدوات الكافية اللازمة لإتمام دشم الأسلحة وعمل سواتر على الرأس لها وإقامة الملاجىء ومخازن الذخيرة وخلافها قبل فصل الأمطار.

- ( ٥ ) صرف كميات كافية من الأسلاك الشائكة والألغام لتقوية الدفاعات .
- (٦) صرف عدة أجهزة لاسلكية لاستخدامها في الاتصال بين المواقع الدفاعية .

( ٧ ) إرسال جماعة كاملة من مستشفى الميدان لبعد المواقع الدفاعية عن بعضها ليتسنى إسعاف الجرحى بأسرع مايمكن وكذا صرف رباط ميدان لكل فرد من القوة .

- ( ٨ ) صرف بطانية رابعة لكل فرد من القوة المذكورة .
  - ( ٩ ) إرسال قسم من الصيانة ونجدة خفيفة .

(١٠) إرسال تروب مضاد للطائرات نظرا لكثرة النشاط الجوى للعدو في هذه المنطقة.

منطقة الخليل ــ العوجة: ( انظر اللوحتين ٢٢و٢٢ )

### ١ \_ عام:

تنقسم هذه المنطقة إلى قطاعين:

أ \_ القطاع الأول: من الخليل إلى الظاهرية وهو منطقة جبلية وعرة تتحكم في الطريق الرئيسي وهي لا تصلح لسير العربات من الغرب إلى الشرق خاصة إلا في بعض دروب موصلة للقرى القريبة من الطريق كما أنه يوجد على الطريق سدادات تحرسها جماعات من الحرس الوطني الفلسطيني ليلا ونهارا.

ب ـــ القطاع الثاني : من بير سبع إلى العوجة ويشبه القطاع الأول غير أن طبيعة الأرض في هذا القطاع مفتوحة أكثر وجبالها أقل ارتفاعا كما أنها محروسة أيضا في المناطق القريبة من البلدان التي تمر بها برجال من الحرس الوطني .

ويخترق هذه المنطقة الطريق الوحيد الذي يستخدم لتموين قواتنا من الحدود المصرية إلى القوات الشمالية .

### ٢ \_ توزيع القوات:

ينقسم الدفاع في هذه المنطقة إلى أربعة أجزاء كما يلي:

770

|                                       | •                          |
|---------------------------------------|----------------------------|
|                                       | ب ــ ۳۲ ضابط               |
|                                       | ۱۳۷ عامل                   |
|                                       | ۲۳۹ عسكري احتياط           |
|                                       | ۲۱۶ متطوع۲۱۶               |
|                                       | ٤ مدفع ٣,٧ هاوتزر          |
|                                       | ۱ مدفع ۲ رطل۱              |
| ( 3. albit 1 à le x a li e 35la.      | ٤ رشاش فيكرز ا             |
| منطقة بئر السبع ( بما فيها الظاهرية ) | ۱۱ رشاش برن ا              |
|                                       | ٢٢ بندقية مضادة للدبابات ا |
|                                       | ۱ هاون ۳ بوصة۱             |
|                                       | ٤٧٣ بندقية                 |
|                                       | ٢ طبنجة                    |
|                                       | ۱ سیات ۱                   |
|                                       | ۱۰ هاون ۲۰ مم              |
|                                       | جے ۱۵ ضابط                 |
|                                       | ۱۸۶ عامل۱۸۰                |
|                                       | ۲۱۰ عسکري احتياط           |
|                                       | ٣٤ متطوع                   |
|                                       | ٣ مدفع ٦ رطل               |
|                                       | ٦ رشاش فيكرز٦              |
| منطقة العسلوج                         | ١٤ رشاش برن                |
|                                       | ٢ بندقية مضادة للدبابات    |
|                                       | ٤ هاون ٣ بوصة ]            |
|                                       | ٠ ٣٠ بندقية                |
|                                       | ٣ طبنجة إشارة              |
|                                       | ۱ بیات ۱                   |
|                                       | ٤ هاون ٢٠ مم               |
|                                       | L                          |

|   | Ţ      | ۰ ــ ۲ ضابط             |
|---|--------|-------------------------|
| _ | ]      | ۱۰ عامل                 |
|   | [      | ۱۱۰عسكري احتياط         |
|   | [      | ٩ بندقية مضادة للدبابات |
|   | [      | ۱ هاون ۳ بوصة           |
|   | -<br>Г | ۱۰۰ بندقیة              |

#### ٣ - وصف الدفاعات:

## أ ـ منطقة الخليل:

وهي منطقة قوية طبيعيا لوجود جبال عالية حولها ولا يمكن الوصول إليها إلا عن الطريق الرئيسي أو المدقات القليلة الموصلة إليها وجميع هذه المسالك موجود بها سدادات الطريق وموضوعة تحت الحراسة ليلا ونهارا .

# ب ــ منطقة بئر السبع:

هذه هي أهم منطقة على هذا الخط نظرا للأسباب الآتية:

- (١) وقوعها عند تقاطع الطريق الرئيسي من العوجة إلى بيت لحم ومن بئر السبع إلى غزة ومن بئر السبع إلى الفالوجا .
  - (٢) غزارة كميات المياه الموجودة بها مما يجعلها أكبر مورد للمياه .
- ( ٣ ) كثرة المستعمرات المحيطة بها مما يزيد في تهديدها مما يجعلها مشرفة ومتحكمة فيما حولها .

لهذه الأسباب خصصت قوة كبيرة للدفاع عن هذه المنطقة حيث تتخذ شبكة الدفاعات عن هذه المنطقة شكل دائرة تحيط ببلدة بئر السبع من جميع الجهات ( انظر اللوحة رقم ٢٣ ) .

وقد بذلت عناية تامة فى انتخاب المواقع الدفاعية على الأراضى العالية المحيطة بهذه البلدة والمتحكمة على جميع الطرق والمسالك المؤدية لها كما أنها تتحكم أيضا بنيرانها على جميع المستعمرات القريبة منها .

## منطقة غزة: (انظر اللوحة رقم ٢٤)

## ١ \_ عام :

أ \_ تشمل هذه المنطقة:

(١) رأس السكة الحديد .

(٢) خطوط المواصلات.

ب \_ أعيد النظر في الوحدات الإدارية الموجودة بهذه المنطقة وقد نقل فعلا بعض الوحدات وجزء من البعض الآخر إلى منطقة رفح .

ثم أعيد توزيع الوحدات الباقية حيث نقلت إلى مناطق رملية مرتفعة بعيدة عن مجاري السيل والمياه وخصصت لها مساحات أوسع .

جـ ــ نقل من غزة إلى رفح خمسمائة طن ذخيرة وكان بها ألف وأربعمائة طن من الذخيرة كما نقل جزء منها إلى مستعمرة دير سنيد كاحتياط أمامي للقوات .

د ــ أعيد تنظيم الذخيرة الباقية في غزة حيث حفرت لها حفر متباعدة عن بعضها البعض وكدست الذخيرة بداخلها فوق صفائح فارغة تمنع وصول المياه إليها كا أحيطت بشكائر الرمل وغطيت بمشمعات كبيرة ولكن كانت هناك بعض الحفر قريبة من بعضها نوعا ما نظرا لضيق هذه المساحة .

## ٢ ــ توزيع القوات :

## أ ـ المنطقة الدفاعية:

فصيلة من الكتيبة الثامنة احتماط . ] جماعة مدافع ماكينة ........ ]

تروب مدفعية ٦ رطل مضادة للدبادت ] مورعة على خط الدفاع فصيلة مضادة للدبابات .......

.....

## ب ــ المدفعية:

رئاسة الآلأي الثاني الميدان .

الآلاي الثاني الميدان (عدا تروب).

البطارية الأولى المتوسطة ٦ بوصة .

البطارية الثانية ٢ رطل مضاد للدبابات.

تروب خفيف مضاد للطائرات من البطارية الثالثة الخفيفة المضادة للطائرات.

تروب ٣,٧ مضاد للطائرات من البطارية الثانية المضادة للطائرات.

تروب أنوار كاشفة .

# جــ المهندسون:

رئاسة مهندسي خطوط المواصلات.

السرية الأولى مهندسي الميدان (جزء منها في العسلوج).

السرية الأولى أعمال هندسة الميدان.

سرية تشهيلات المهندسين.

فصيلة إزالة القنابل.

## د \_ الإشارة:

قسم من السرية الثانية للعمل على خطوط المواصلات.

قسم إشارة للعمل مع اللواء الثالث.

## ه\_ \_ خدمة الجيش:

رئاسة سلاح خدمة الجيش بالميدان.

المجموعة الأولى للنقل (عدا السرية الثانية).

سرية تموين .

وحدة بترول ميكانيكية .

سرية مياه .

حملة إسعاف ميكانيكية .

قسم صيانة لخدمة الجيش.

قسم بريد حربي .

و \_ الصيانة:

رئاسة صيانة القوات.

ورشة صيانة لواء رقم (١).

ز \_ المهمات:

رئاسة المهمات.

نزل مهمات الميدان.

جماعة مهمات الميدان.

نزل الذخيرة .

حـ ـ البوليس الحربي:

فصيلة للمرور لأعمال البوليس الحربي .

ط \_ الخدمات الطبية:

مستشفى للميدان الأول.

ى \_ وحدات إدارية أخرى:

معسكر الاستقبال

معسكر الإمداد بالرجال.

جماعة تسجيل المقابر الثانية .

قسم المخابرات الحربية والقسم الجغرافي .

رئاسة القوات المرابطة .

## ٣ \_ القوات الاحتياطية:

سرية المعاونة للكتيبة الثالثة مشاة (عدا الفصيلة المضادة للدبابات).

وتعادلَ نيران هذه القوة نيران سرية مشاة وتمتاز عنها بخفة حركتها وسرعة توجيهها إلى الجهة المهددة .

## منطقة رفح والعريش: (انظر اللوحة رقم ٢٥)

## ١ \_ عام:

تنقسم منطقة رفح إلى قسمين أحدهما واقع داخل الحدود المصرية والآخر داخل الحدود الفلسطينية ويفصلهما عن بعضهما حاجز من الأسلاك الشائكة ، القسم الأول الواقع داخل الحدود المصرية وبه مخازن كبيرة بها كميات وافرة من المهمات والعتاد والسيارات التي اشتريت من القوات البريطانية .

القسم الثاني الواقع داخل الحدود الفلسطينية به عدة عنابر ومبانٍ ومخازن فارغة وقد احتلت الجزء الأكبر منها بعض الوحدات الإدارية التابعة للجيش المصري كالميأتي تفصيلاتها بعد .

## ٢ \_ توزيع القوات:

## أ ــ منطقة رفح:

YYI

| للدفاع الخارجي عن مطقة رفح           |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| -                                    | الكتيبة الثانية سيارات حدود                |
| من سلاح الإشارة                      | قسم إشارة القاعدة                          |
| .ل الحدمات الطبية                    | مستشفى الميدان الثاني                      |
|                                      | السرية الثانية مهندسي ميدان                |
| من سلاح المهندسين                    | سرية السكة الحديد                          |
| دین سار ح ابدههایاسین                | قسم من السرية الثانية أعمال هندسة الميدان  |
|                                      | قسم أشغال عسكرية                           |
|                                      | السرية الثانية نقل من المجموعة الأو.       |
|                                      |                                            |
| من سلاح خدمة الجيش                   | قسم تموينا                                 |
| _                                    | وحدة بترول                                 |
| ٤                                    | قسم برید حربی                              |
| من سلاح الأسلحة والمهمات             | نزل مهمات الميدان                          |
|                                      | ورش صيانة القاعدة ا                        |
| من سلاح الصيانة                      | ورشة صيانة اللواء رقم ٣ ا                  |
|                                      | فصيلة من البوليس الحربي عدا جماعه ا        |
|                                      | •                                          |
|                                      | ب منطقة العريش:                            |
|                                      | الكتيبة الخامسة احتياط عدا سريتين ]        |
| للدفاع عن منطقة العريش               | قسم من الكتيبة الثانية مدافع ماكينة        |
|                                      | الآلای الأول سیارات حدود ]                 |
|                                      | البطارية الثانية المضادة للطائرات عدا تروب |
|                                      | البطارية الخامسة أنوار كاشفة عدا ٣ تروُّب  |
| للدفاع الجوى عن منطقة العريش والمطار | تروب من البطارية ٣ بوصة المضادة للطائرات   |
| دا کا ۱۶۰۰ کی است اندریش راستار      | من الآلاي الثالث ميدان                     |
|                                      | البطارية الأولى الخفيفة المضادة للطائرات   |
|                                      | _                                          |
|                                      | عدا تروب ونصف                              |

|                          | السرية الثانية أعمال هندسة ميدان عدا قسم برفح |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| من سلاح المهندسين        | قسم مخازن مهندسين                             |
|                          | قسم أشغال عسكرية                              |
| من سلاح الإشارة          | قسم إشارة                                     |
| ُمن فصيلة بوليس حربي رفح | جماعة بوليس حربي                              |
|                          | قسم تموين ]                                   |
| من سلاح خدمة الجيش       | وحدة بترول                                    |
|                          | السرية ١٣ نقل                                 |
| من الخدمات الطبية        | مستشفى اخلاء الخسائر                          |
| من سلاح الأسلحة والمهمات | نزل ذخيرةا                                    |
|                          | قسم مخابرات حربية .                           |
|                          | رأس السكة الحديد                              |
|                          | قسم تشهيلات                                   |
|                          | قسم صيانة                                     |
|                          | قسم الاستقبال رقم (١)                         |
|                          | قسم بیطری                                     |
|                          |                                               |

## ٣ \_ وصف الدفاعات:

تتخذ الدفاعات عن منطقة رفح شكل قوس يمتد شرق وجنوب شرق منطقة رفح . عملت الدفاعات عن هذه المنطقة بعمق حيث خصصت لها ثلاثة خطوط كما يلى : الخط الأول :

أى النطاق الخارجي للدفاعات وهو عبارة عن عدة مواقع دفاعية واقعة على سلسلة التباب الموجودة شرق وجنوب شرق منطقة رفح ويحتل هذا النطاق الكتيبة السادسة احتياط ويعززها قوة من المناضلين وقد أقيمت دشم للأسلحة وعملت لها التكسيات وسواتر أعلى الرأس اللازمة كا حفرت أيضا بعض الخنادق الضرورية وقد عزز هذا الدفاع بإقامة بعض الأسلاك الشائكة حول المواقع.

#### الخط الثاني :

وهو عبارة عن سلسلة من الدشم ويبلغ عددها خمس عشرة دنمة وهي واقعة في منتصف المسافة مابين الخط الأول والنطاق الخارجي لمنطقة رفح.

#### الخط الثالث:

وهو عبارة عن نقط مراقبة وبعض دشم ونقط حراسة محلية واقعة على النطاق الخارجي مباشرة لمعسكرات رفح ويحتل هذه الدشم سريتان (عدا فصيلتين ) من الكتيبة الخامسة احتياط .

## الاحتياط:

لم يكن يوجد بهذه المنطقة احتياط .

## الاحتياط العام (القوة الضاربة):

#### ١ \_ المشاة:

لما كانت المواجهة المطلوب الدفاع عنها طويلة جدا ونظرا لعدم كفاية وحدات المشاة للدفاع عن هذه المواجهة أو استحالة أن يستبدل بهم كتائب احتياط أو من القوات المرابطة قبل أن تستكمل تسليحها وتدريبها على أسلحتها ومعداتها تدريبا يمكنها من القيام بأعباء عملها .

لذلك كان لا يمكن تدبير قوة من المشاة لاستخدامها كقوة ضاربة قبل أن يتم ما ذكر أعلاه وما هو جار من تدريب .

## ٢ ــ المدفعية:

مدفعية الميدان الموجودة كانت غير كافية لتغطية كل المواقع الدفاعية ومن غير الممكن سحب أى جزء منها للعمل مع القوة الضاربة ولذا كان من الضرورى تدبير آلاى مدفعية للعمل مع هذه القوة .

ازداد في الأيام الأخيرة نشاط العدو الجوى مما يثبت أنه قد وصله عدد كبير من الطائرات وأن القوات المضادة للطائرات حاليا غير كافية إلا للدفاع عن بعض

المناطق المهمة فقط ، ومن الضروري جدا تدبير وحدات مدفعية مضادة للطائرات تقدر بآلاي ٢,٧ أو آلاي بوفورز ٤٠ مم على الأقل .

## ٣ \_ المدرعـات:

إن حالة الدبابات والسيارات المدرعة الموجودة في الميدان كانت لا تصلح للعمل بالميدان لقدمها وخفة تدريعها ، لذا فقد كان ضروريا سرعة تدبير عدد من السيارات المدرعة الصالحة للعمل في الميدان .

# الفصل الخامس عشر

# استئناف القتال بسبب خرق العدو للهدنة على نطاق واسع ( من يوم ١٥ أكتوبر ٤٨ والأيام التالية )

### عام:

تطورت الحوادث بسرعة في الفترة من ١٥ أكتوبر والأيام التالية وحدث نشاط عام للعدو في أجزاء متعددة في الجبهة .

وظهرت للعدو طائرات حديثة وسريعة تفوق طائراتنا وكانت من طراز موستانج وفيوري وبوفايتر وفي الوقت نفسه حاول العدو تعطيل قواتنا الجوية التكتيكية بضرب مطارها الوحيد بالعريش وتعطيله حتى يحصل على السيطرة الجوية في عملياته المقبلة .

ففي يوم ١٥ أكتوبر حاولت بعض مصفحات العدو اقتحام مواقعنا جنوب كراتيا وتحطم بعضها وانسحب الباقي كما وردت أخبار عن تسلل بعض سيارات العدو أثناء الليل للجنوب .

وأغارت طائرات العدو مرتين على مطار العريش بعد ظهر اليوم وضربت ثلاث طائرات جائمة في المطار وحاولت إحراق الحظيرة ولكن قواتنا أخمدت النيران ، كما أغارت طائرات العدو على غزة وعلى المجدل والجورة .

وفي يوم ١٦ أكتوبر هاجمت ثلاث قلاع طائرة مطار العريش وألقت عليه حوالي ٣٠٠ قنبلة .

وحدثت اشتباكات جوية وأرضية بالعدو على طول الجبهة ونسف الكوبري على الطريق الرئيسي عند بيت حانون بسبب العمليات وتعطلت المواصلات الحديدية والسلكية بين رفح والمجدل وأعيد إصلاحها ثانية .

وشوهدت قوات العدو الرئيسية خارجة من مستعمرات جات وكراتيا وطلب القائد العام أقصى معاونة من الطيران .

كما هاجم العدو عراق المنشية والفالوجا من مستعمرتي جات والجسير وكذلك جنوب كراتيا وشرق دير سنيد .

## ضرب عراق المنشية والفالوجا:

قام العدو سعت ٢٠٠٠. يوم ١٦ أكتوبر ٤٨ بضرب عراق المنشية بالهاون ضربا شديدا وأعقب ذلك هجوم أرضي في سعت ٢٢٠٠. على نقطة الكوبري بين عراق المنشية والفالوجا ؛ وفي سعت ٢٠٠٠. قام العدو بهجوم على عراق المنشية مستعملا الدبابات في هجومه ودخلت قواته موقع المدرسة بها وقد قامت الكتيبة السادسة المشاة بالاشتباك مع العدو واستمرت المعركة حتى سعت ٨٥٠. حيث تمكنت الكتيبة من طرد العدو من موقع المدرسة وعطلت له أربع دبابات عند الكوبري . وفي سعت ١٠٠٠ قام العدو بهجوم آخر محاولا سحب دباباته ودخل موقع المدرسة ولكنه طرد منه للمرة الثانية .

وفي سعة ١٠٣٥ احتل العدو خربة عطا الله بين الكتيبة وخربة الأمير وعند الظهر قام العدو بهجوم ثالث على موقع المدرسة وظلت قواتنا مشتبكة معه حتى طردته وفشل هجوم العدو نهائيا سعت ١٦٤٠ بعد أن خسر ست دبابات .

احتج قائد القوات لدى مراقبي الهدنة على اعتداء العدو جويا على مطار العريش وعلى غزة والفالوجا وبير سبع وعلى هجوم قواتهم الأرضية على قواتنا في بيت جبرين ودمرا وعلى نسفهم الكباري والسكة الحديد في طريق غزة ـــ المجدل وغزة ــ رفح في ١٢ موضعا وكذلك على هجومهم الشديد على عراق المنشية والفالوجا بالعربات المصفحة والدبابات .

وأرسل مراقبو الهدنة رسالة إلى غزة وإلى تل أبيب يطلبون وقف العمليات كلها حالا ورجوع كل من الفريقين إلى مواقعه قبل ١٤ أكتوبر .

رد قائد القوات على هذه الرسالة بأن القوات المصرية لم تقم بأي عمليات هجومية وأن موقفها كان دفاعيا محضا وأنها على استعداد لإيقاف إطلاق النيران حالما ينسحب العدو إلى مراكزه السابقة فورا .

وكانت خلاصة الموقف عن هذا اليوم ــ خلاف ما سبق شرحه ــ أن احتل العدو التباب المشرفة على الطريق عند بيت حانون وأمكن طرده منها إلى الشرق . كما احتل العدو خربة عطا الله على طريق عراق المنشية ــ بيت جبرين أمام خربة الأمير وبذلك قطع الطريق هناك .

و نلاحظ مما سبق أن العدو قد اختار الوقت الذي يناسبه لخرق الهدنة على نطاق واسع فقواته تامة التسليح والتدريب وطيرانه متفوق .

والجو يلائم العدو كثيرا فالأرض لا تزال جافة وجميع أراضي النزول في النقب يمكن استعمالها بسهولة طوال اليوم وبذلك لا يتمكن سلاحنا الجوي من شل حركة طائراته في حين أنه بتركيزه الغارات على مطار العريش يعطل قواتنا الجوية تماما .

وقد تمكن العدو من القيام بعمليات هجومية من مستعمراته في النقب الواقعة جنوب الخط الذي تحتله قواتنا ويدل هذا على أن هذا الخط كان ضعيفا إلى حد كبير وأن العدو تمكن من تهريب ما يريده من الأسلحة والعتاد عبر هذا الخط وبذلك أمكنه القيام بهجوم على قواتنا من الجنوب ومن الشمال وقطع خطوط مواصلاتها .

كا ركز العدو هجومه على النقط الحاكمة على الطريق فقطع طريق المجدل ــ بيت جبرين باحتلاله المرتفعات شرق بيت حانون .

# عملية مركز بوليس عراق سويدان وتبة الخيش والتقاطع: (انظر لوحة ٢٦)

قام العدو في سعت ١٦٤٥ يوم ١٦ أكتوبر ٤٨ بضرب مركز بوليس عراق سويدان وتبة الخيش والتقاطع ( تقاطع الطرق المقصود هو تقاطع طريق المجدل — عراق سويدان مع الطريق المتجهة جنوبا للمستعمرات الجنوبية والمار بتبة الخيش ) وذلك بنيران الهاون والأسلحة الصغيرة وقد ردت الكتيبة التاسعة المشاة بالضرب على مواقع العدو في مستعمرة نجبا وبعد حوالي ٣٠ دقيقة قام العدو بعدة محاولات لاحتلال تبة الخيش وتمكن من احتلال جزء منها وفي سعت ٢٢٠٠ اشتد هجوم العدو وقامت المدفعية بضرب مستعمرة نجبا من المجدل غير أن العدو تمكن في سعت

١٣٠٠ يوم ١٧ أكتوبر من احتلال تبة الخيش كلها ثم احتل أيضا أحد مواقعنا جنوب تقاطع الطرق بينا ظلت باقي المواقع في أيدينا وفي سعت ٢٠٠٠ صدرت الأوامر من رئاسة القوات بتجهيز قوة لاسترداد تبة الخيش عند أول ضوء وقد تكونت هذه القوة من سرية سعودية وسرية من الكتيبة الرابعة المشاة وفصيلة حمالات وفصيلة مدافع ماكينة وأورطة دبابات وجماعة مدفعية ٢ رطل ومع أنه كان مقررا وصول هذه القوات في أول ضوء إلا أنه لظروف مختلفة لم تتجمع إلا سعت ١٣٠٠ من نفس اليوم ومع ذلك بدأت العملية \_ وكان العدو قد عزز قواته وأحضر إمداداته فحاولت القوة طرده من المواقع التي كان قد احتلها غير أنها نعرضت لتمانل العدو من نجبا وتبة الخيش وبالرغم من شدة نيران القنابل والأسلحة الصغيره فإن القوة أحرزت بعض النجاح.

وفي يوم ١٧ أكتوبر ٤٨ أرسلت هيئة المراقبين إلى رئاسة القوات تبلغها أن اليهود على استعداد لإيقاف عملياتهم الحربية في النقب إذا أعطيت التأكيدات الكافية لهيئة المراقبين بضمان تموين مستعمرات اليهود في النقب وعدم اعتداء قواتنا على مواصلات هذه المستعمرات.

وعلق قائد القوات على ذلك بأنه لا يمكنه الموافقة على تموين هذه المستعمرات لأن هذا العمل سبب كثرة اعتداءات اليهود على العرب في النقب وطردهم من قراهم وتدميرها .

ومع أن الموقف العسكري في ذلك الوقت كان يقتضي إيقاف القتال لعدم تمكن قواتنا من حماية جبهتها الطويلة ، إلا أن الغرض السياسي كان يتطلب جعل مستعمرات اليهود في الجنوب عاجزة عن عمل أي شيء ضد السكان العرب المحلين حتى يبقوا في قراهم . وقد كان من الممكن تسليح هؤلاء العرب للدفاع عن أنفسهم ضد اليهود ولكن تذبذبهم وعدم تقديرهم جعل هذه السياسة غير ممكنة عمليا .

كما أن اليهود رفضوا طلب القيادة المصرية بالسماح للعرب بزرع أراضيهم الواقعة حول المستعمرات اليهودية ، لذلك كله كانت قيادة القوات بفلسطين على حق في

· فض طلب البهود تموين المستعمرات الحنوبية في ذلك الوقت لأن مدى قوة الهجوم اليهودي لم يكن قد ظهر حنى الآن .

ر در العدو هجوما على حط مواصلانها من غزة للمجدل واحتل المواقع المشرفة على الطريق عند بيت حانون عقب انسحاب السعوديين منها دون أوامر وبذلك هدد الطريق تهديدا شديدا .

وتمكن العدو من احتلال تبة الخيش وتبة تقاطع الطرق غرب عراق سويدان وبذلك تم قطع القوات الموجودة في عراق سويدان شرقا عن القوات الموجودة بالمجدل .

استمرت غارات العدو الجوية الشديدة على المجدل وغزة وسببت كثيرا من الحسائر وقد ركزت طائراتنا غاراتها على تبة الخيش وعلى مستعمرات جات وجوليس والجسير.

### تعليق :

١ — كان موقع تبة الخيش وتقاطع الطرق موقعا قويا منيعا وكانت تحصيناته كاملة تقريبا وقد نجح العدو في أخذ هذا الموقع الحاكم بسبب عدم وجود قيادة محلية مسئولة عن هذا القطاع إذ كانت قيادة اللواء الذي يحتل عراق المنشية والفالوجا وعراق سويدان موجودة خارج قطاعها (في المجدل) كما كان قائد الكتيبة التي تحتل تبة الخيش والتقاطع في إجازة ، ولما استشهد قائد ثان الكتيبة لم يبق في الموقع ضابط مسئول عنها ، وبذلك وقع الارتباك في القوات وانسحبت عدة وحدات دون أوامر حيث تم ذلك بناء على تصرف القادة المحليين كما أن السرايا التي استدعيت من قطاعات أخرى لسد الثغرة انسحبت أثناء الليل بناء على تصرف قادتها المحليين كذلك .

٢ غبه لم تكن هناك خطة هجوم مضاد مباشر لإعادة احتلال الأرض الحيوية في هذه المنطقة برغم أنها كانت مفتاح جبهة الجيش المصري كله وبذلك تمكن العدو من احتلالها وشطر قواتنا إلى شطرين ليس بينهما أي طريق مؤمن .

٣ ــ اختار العدو المساء لاحتلال هذه التبة لمعرفته بعدم تدريب قواتنا على العمليات الليلية وفي الصباح كان قد عززها وأصبح الاستيلاء عليها ثانية يحتاج إلى عملية كبيرة بقوات احتياطية سليمة وهذه لم تكن متوفرة .

٤ ــ تمكن العدو بفضل خفة حركته ومرونة طرق مواصلاته وأمنها من انتهاز فرصة الارتباك الذي حصل في منطقة تبة الخيش بسبب عدم وجود قيادة بها وبذلك احتل هذا الموقع القوي بخسائر طفيفة جدا .

ه ... يظهر هذا الموقف ضرورة تقسيم الجبهة إلى قطاعات وجعل قيادة كل قطاع تظل بها وتكون مسئولة عنها وأن تترك لهذه القيادة حرية العمل فيها إلى حد كبير وألا تتدخل القيادة العامة في أعمال القيادات الأصغر خصوصا في التفاصيل حتى لا تصبح هذه القيادات عاجزة عن القيام بأي عمل في حالة غياب قائد القوات .

## الهجوم على كوكبة وبيت حانون:

وفي يوم ١٨ أكتوبر ٤٨ عزز العدو مواقعه في تمة الخيش وتبة التقاطع أثناء الليل وأحضر قوات جديدة كما هاحم قرية أدكة واحتلها بعد انسحاب قواتنا منها.

حاول العدو تطويق القوة انحتلة لبلده الحميفات ولكن قواتنا صدته واستمرت محتلة للمرتفعات المشرفة على القرية .

وهاجم العدو موامع فواتنا في بيب حانون وقد استمرت القوات محتفظة بمحلاتها برغم الحسائر الكبيرة التي وقعت بها نتيجة لتفوق العدو في العدد والنيران .

أغارت طائرات العدو بشدة على غزة والمجدل ومطار العريش ليلا ونهارا مما تسبب عنه تدمير أكثر مباني المجدل وهدم المستشفى العسكري بها .

طلبت رئاسة القوات إرسال جراحين وأطباء من القاهرة لكثرة الجرحى بمنطقة المجدل وتعذر إخلائهم بسبب قطع الطرق .

#### تعليق:

١ - تمكن العدو من اكتساب الوقت اللازم لتعزيز موقفه في تبة الخيش وتبة التقاطع
 ٢٨٢

وجعلها نقطة ارتكاز وقاعدة لهجومه على كوكبة .

٢ ــ يرجع هذا إلى تأخر قواتنا في القيام بأي هجمات مضادة على هذه الأرض الحاكمة والموقع الحيوي بسبب عدم وجود خطة لذلك وعدم وجود قيادة في المنطقة لتولى تنظم القوات أو وضع خطة سريعة .

٣ \_ انتقلت المبادأة بالعمليات إلى العدو فقد أصبح آنذاك متفوقا في التسليح وفي سلامة خطوط مواصلاته وقصرها وغير مهدد من أي ناحية سواء من قواتنا أو من قوات الدول العربية الأخرى .

٤ — تمكنت قوات العدو التي كانت في مستعمرات الجنوب من احتلال المرتفعات المشرفة على الطريق في بيت حانون ، ويدل هذا على أن الإمدادات التي وصلت لهذه المستعمرات أثناء فترة الهدنة كانت كبيرة وأن ترك هذه المستعمرات خلف خطوطنا أثناء التقدم كان على أعظم درجة من الخطورة وقد ابتدأنا في ذلك الوقت نحس وطأة هجوم هذه المستعمرات وتهديدها الخطير لخط المواصلات .

٥ \_\_ قواتنا أصبحت مقيدة بالأرض إلى حد كبير وفقدت ميزة خفة الحركة تماما فأي منطقة تتخلى عنها أو تنسحب منها قوات كاحتياط يحتلها العدو فورا ويطرد منها الأهالي فتزيد مشكلة اللاجئين تفاقما ويهدد خطوط مواصلاتنا أكثر من ذي قبل .

٦ - ظهر جليا خطأ احتلال منطقة أسدود فهي نتوء بارز عن الخط الذي تحتله قواتنا وجنبه الأيمن مكشوف تماما وفضلا عن ذلك فالمنطقة محتلة بلواء مشاة للدفاع عنها وكان الأفضل جدا الاحتفاظ بهذا اللواء كاحتياطي في يد قائد القوات لسد أي ثغرة تحدث في الجبهة كالتي حصلت .

# مهاجمة طريق رفح ــ العوجة:

وفي يوم ١٩ أكتوبر ٤٨ حاولت بعض مصفحات للعدو مهاجمة طريق رفح العوجة وصدتها قوات الحدود وقد تمكن العدو من لغم جزء من الطريق وأجرى المهندسون تطهيره .

وعاود العدو الهجوم الجوي الشديد من منتصف اللبل وطوال اليوم دون مقاومة جدية من ناحيتنا وألقى منشورات ضد المصريين فضلا عن الضرب المركز بالقنابل .

وقام بعدة هجمات أرضيه بسيطة وطلبت رئاسة القوات قيام طيراننا بضرب العدو ليلا بأي طريقة .

وانتقل مندوبو الهدنة من غزة إلى العريش واستنتجت القيادة من ذلك انتظار وقوع هجوم عام في هذه الليلة .

وردت إشارة من مخابرات غزة بأن الطريق شمال بيت حانون لا يزال مقطوعا بنيران العدو وأن قواتنا اتخذت عدتها للدفاع عن غزة .

وظهرت سفن للعدو في البحر أمام غزة وطلبت رئاسة القوات حماية الساحل من البحر وصدر أمر بوضع مدمرة وكاسحة ألغام تحت تصرف رئاسة القوات في فلسطين .

وطلبت رئاسة القوات إعداد آلاي حدود ليوضع تحت قيادتها بصورة عاجلة وأن تخصص كتيبة للتحرك إلى الخليل وبيت جبرين .

طلبت رئاسة القوات أن يقوم الطيران بغارات ليلية على مستعمرات رحابة وحمامة وشديمو ودوروت على أن توجهها أشعة الأنوار الكاشفة من مواقعنا في فلسطين وقد أجابت رئاسة الجيش أن هذه الخطة متعذرة من الوجهة الفنية للطيران .

وقامت طائرات السلاح الجوي نهارا بضرب تجمعات العدو حول غزة وضرب مستعمرات بيرون إسحق وبيري واللاسلكي وبيت أشيل وحراسة سفننا في البحر والاشتباك مع سفن وطائرات العدو .

## تعليق :

السبب الأساسي في ذلك إلى عدم وجود قيادات للقطاعات مسئولة عنها تماما وإلى
 سيطرة الرئاسة المباشرة على جميع القطاعات وكذلك إلى عدم وجود خطط محضرة

ه معصلة مدرب علمها الجنود عمليا لاسرداد النقط الحيوية والأراضي الحاكمة في مختلف القطاعات .

٢ ـــ ظهر أن العدو قد أحرز السيطرة الجوية الحملية على مبدان العمليات تقريبا وتمكنت طائراته من حسرت الجمال وغزة مرات متعددة بحرية تامة دون تدخل طيراننا ضدها وفي النهاية نوقفت المدافع المضادة للطائرات عن الضرب توفيرا للذخيرة ولأن ضربها لم يعط مبحدة ضد الطبران العال للعدو.

٣ ــ ظهرت حاجة فواتنا الشاهباء إلى أجهزة لاسلكية للتعاون الجوي بين وحدات الجبش والطائرات وكذلك ضرورة وجود مثل هذه الأجهزة في القوات البحرية حتى لا تقع حوادث يؤسف لها مثل ضرب قواتنا الأرضية أو البحرية على طائراتنا .

ع ــ بلاحظ أن الجيوش العربية الأحرى قد وقفت موقفا سلبيا تاما تجاه هذه العمليات و لم تقدم أن معاونة بأي شكل من الأشكال .

ه ــ مشطت سفن العدو نشاطا ملحوظا وابتدأت بهاجم سواحل المنطقة التي تحتلها قواننا لأول مرة منذ النداء العمليات في فلسطين ويادل هذا على أن العدو استغل فترة المدنة في تكوين قوة حربة لا يستهان بها .

٦ ــ ظهر أثر اقتصار السلاح الجوي على استعمال مطار واحد للقوة الجوية التكنيكية فكان تعطيله يعطل طائراتنا عن العمل طول مدة تعطيل المطار .

# استيلاء العدو على الحليقات وتوالي الغارات الجوية على غزة:

وفي يوم ٢٠ أكتوبر ٤٨ تمكن العدو من احتلال الحليقات وبذلك تم له فتح الطريق لمستعمراته الجنوبية وأصبح يهدد قواتنا تهدبدا خطيرا .

وأغارت ست فاذفات فنابل معادية من ذات أربعة محركات على غزة ودمرت معطة السكة الحديد وحصل اشتباك بحري بين السفينة « مصر » وثلاث قطع بحربة معادية وقد تمكنت السفينة المعسرية بمعاونة طيراننا من صد هذا الهجوم وطرد القطع المعادية .

وطلبت رئاسة القوات ترحيل ذخيرة أسلحة صغيرة بالقطار وبالطائرات بأسرع مايمكن نظرا لتحرج موقف ذخيرة الأسلحة الصغيرة .

## ملخص الموقف:

كان الموقف العام كالآتي:

١ ـــ اتسعت الثغرة التي أنشأها العدو بين تبة الخيش والحليقات وأصبح العدو حرا
 في اتصاله بالجنوب .

٢ \_\_ أصبح قطاع شرق بيت جبرين في موقف حرج ومهدد بالاحتلال.

٣ \_ تحرج الموقف في منطقة بيت لحم . "

٤ \_ أخذ العدو يهاجم بير سبع بشدة وطلبت قواتنا معاونة سريعة .

ه \_ قطعت المواصلات من غزة للمجدل وأخذ العدو يضرب غزة من الجو وأصبحت المجدل مهددة تهديدا خطيرا .

٦ .... أصبحت سواحلنا مفتوحة أمام عدوان سفن العدو .

٧ ــ كان الموقف يتطلب علاجا حكيما ومطالبة الجيوش العربية بالتدخل السريع لتخفيف الضغط على الجبهة المصرية .

تبودلت عدة اشارات بين قائد القوات المصرية في فلسطين ورئاسة الجيش في مصر لشرح الموقف وحث الحكومة على اتخاذ اجراء ايجابي . واقترح قائد القوات الآتية :

١ ــ سحب القوات الموجودة بين عراق سويدان وبيت جبرين إلى بير سبع.

٢ \_ سحب قوات المتطوعين من بيت لحم إلى الخليل.

٣ \_ سحب القوات الموجودة بين شمال غزة وأسدود إلى غزة لأهمية خط غزة \_\_\_ بير سبع كخط أساسي للدفاع عن مصر .

أرسلت رئاسة هيئة أركان حرب إلى قائد القوات ردا على طلباته بخصوص الموقف ما يلى :

١ ـــ الموافقة على سحب كتيبتين إلى بير سبع وكتيبة لمنطقة الخليل للمحافظة على

ببت لحم.

٢ ــ يجب المحافظة على بيت لحم لأهمية موقعها من القدس.

٣ ــ الموافقة على سحب القوات مابين أسدود والمجدل للعمل ضد العدو مابين المجدل وغزة .

٤ ــ الموافقة على اعتبار الحط غزة بير سبع خطأ أساسياً أخيراً.

٥ ــ تعطيل العدو أثناء انسحاب قواتنا وتكبيده أكبر كمية من الخسائر .

استمر نشاط العدو الجوي بمنتهى الشدة على المجدل وغزة ورفح والعريش. وأغارت طائراتنا على منطقة تقاطع الطرق شرق المجدل وعلى الحليقات والبرير وكوكبة ودوروت.

## تعليق :

١ ــ تمكن العدو من توسيع ثغرة تبة الخيش والتقاطع إلى الحليقات وبذلك شطر
 قواتنا تماما وقد استغل العدو نجاحه في هذه المنطقة بسرعة كبيرة مكنته منها مرونة
 مواصلاته ، وحالة الارتباك التي كانت فيها قواتنا .

٢ ــ فوضت رئاسة هيئة أركان حرب الجيش لقائد القوات التصرف بحرية تامة ولكنه مع ذلك طلب تفاصيل الأوامر لسحب قوات أو التخلي عن مواقع وبذلك ضاع الوقت سدى وذهبت الفرصة التي كانت تسمح بسد الثغرة التي أحدثها العدو وتبع ذلك أن أفلت زمام الموقف من القيادة تماما وطالبت بتدخل الحكومة سياسيا .

ولم يكن الموقف منذ اليومين السابقين يحتمل هذا التأجيل بأي حال من الأحوال فبمجرد ظهور قوة هجوم العدو ومداه كان الواجب يقضي بتقصير الخطوط والانسحاب إلى مواقع ملائمة حالا وإخطار رئاسة الجيش بذلك للعلم فقط.

٣ ــ الدرس الأساسي من عمليات هذا اليوم هو تقدير عامل الوقت وأنه يجب أن تكون له الأهمية الأولى خصوصا في مراحل الانسحاب فتقرير سحب قوة أسدود يوم ٢١ أكتوبر ليس له قيمة سوى إفلاتها من الحصار أما إذا تم قبل ذلك بيومين أي يوم ١٩ فإنها كانت تصبح قوة ضاربة يمكنها تدارك الموقف في كوكبة والحليقات

وإعادة الاتصال مع عراق سويدان والفالوجا وعراق المشية .

٤ ــ أحرز العدو السيطرة الجوية والبحربة تماما في مبدان العمليات وأصبحت سفسه
 وطائراته حرة في مهاجمة قواتنا في أي موقع دون تدخل جدي من ناحسا .

تان تقرير احتلال خط غزة ببر سبع متأخرا جدا ففضلا عن ضباح الوفت فإنه لم تكن هناك خطة لاحتلال هذا الخط ولم تكن به مواقع مجهزة فضلا عن أن قواتنا لم تكن مسيطرة عليه بل كانت أغلب مواقعه في يد العدو .

# استيلاء العدو على بير سبع:

أغار العدو بطائراته على بير سبع أربع ليال متوالية فيما بين سعت ٢٠٠٠ و ٣٠٠ استمرت من ليلة ١٦ / ٢٠ أكتوبر حتى ليلة ١٩ / ٢٠ أكتوبر وفي حوالي سعت ٢٢٠٠ من ليلة ٢٠ / ٢١ أكتوبر تسلل اليهود إلى القرية من الشرق والغرب والجنوب بعد ضرب متواصل من الهاونات فردت المدافع القليلة التي كانت متيسرة وقتفذ ( تروب مدفعية ) بالعنبرب إلى أن نفدت ذخيرة او كان العدو قد اقرب من الجنادق والدشم . تحرج الموقف بعد ذلك وتوالت إشارات قوة بير سبع بطلب النجدة ومعونة طيران غير أن العدو تمكن من احتلال البلدة في حوالي سعت ٩٠٠ يوم ٢١ أكتوبر قبل أن تتخذ إجراءات كافية لمعاونة القوة التي كانت بها .

وفي سعت ٩٣٠، اقترب العدو من مركز البوليس في بير سبع وكان معه مدفع لا رطل محمل على مصفحة نصف جنزير فأطلق طلقتين على برج المركز فانفجر فنطاس المياه وأصبح موقف القوة التي تدافع عن مركز البوليس حرجاً بعد سقوط بلدة بير سبع خصوصا وأن الطريق شرق وغرب البلدة كان مقطوعاً نظرا لتسلل العدو إليه قبل العملية مباشرة وبعد أن قاتلت قوة مركز البوليس قتالا مريرا إلى أن نفدت ذخيرتها اضطرت إلى التسليم ، وكان مجموعها ٦٠ جنديا معسريا وفلسطينيا نقل بعضهم إلى مستعمرة قريبة من البلدة ، وقام العدو بالقبض على عدد من الأهالي وحجزهم في مسجد البلدة ، ثم احتل العدو الدشم التي كان قد أنشأها الجيش حول البلدة وأقام دشما جديدة على الطريق المتجه من بير سبع إلى غزة وعلى العلريق المتجه

من بير سبع إلى الخليل واتخذ من مركز البوليس مقراً لقيادته وقد قدرت قوة العدو المهاجمة بحوالي ٥٠٠ جندي مسلح بالرشاشات ( استن ) بالإضافة إلى مدافع ٦ رطل وبعض الهاونات .

## تطور الحوادث:

أغارت طائرات العدو يوم ٢١ أكتوبر على مطار العريش وعطلت ممر النزول فيه . وقامت طائراتنا قاذفات القنابل بضرب اللد والرملة ورامات دافيد وكان الضرب كله ليليا .

وطلبت قواتنا في بيت لحم والخليل تموينها عن طريق عمان بعد سقوط بير سبع ووافقت الرئاسة على ذلك .

وأغارت طائرات العدو وسفنه بشدة على المجدل وردتها دفاعاتنا الأرضية و لم تظهر طائراتنا في الجو وكان مجموع غارات العدو على المجدل ذلك اليوم ٢٣ ڠَارة .

كما هاجم العدو مواقع بيت لحم بالمدفعية وطلبت القيادة أقصى معاونة من الطيران وأفادت أن أوامر الانسحاب ستنفذ من اليوم .

وطلبت قوات بيت لحم سرعة تموينها بالذخيرة بطريق الجو عن طريق شرق الأردن وعمل الترتيبات لتسلمها ذخيرة وبترولاً من الجيش الأردني كما طلبت سرعة تدخل الجيش الأردني والعراقي لتخفيف الضغط عليها .

#### تعليق:

١ ــ أظهر سقوط بير سبع بيد العدو الأثر الخطير لضياع الوقت في الأيام الماضية
 والخاص بسحب القوات الأمامية لمواقع خلفية .

٢ ـــ يدل احتلال العدو لبير سبع على أن تقدير الموقف في اليوم السابق الذي طلبت فيه القيادة سحب القوات إلى الخط: غزة ـــ بير سبع لم يكن مبنيا على أساس صحيح لأن بير سبع نفسها كانت مهددة تهديدا خطيرا و لم تكن هناك أي قوات احتياطية لنجدتها وحتى السلاح الجوي لم يمكنه توفير أي طائرات لتقديم المعاونة لها .
 ٣ ـــ أدى سقوط بير سبع إلى ضياع السيطرة المصرية على النقب بأجمعه وقد كان من الواجب تقوية دفاعات هذه المدينة لأقصى حد حيث إنها المفتاح الاستراتيجي

لمنطقة النقب وبسقوطها أصبحت قواتنا مقسمة إلى ثلاثة قطاعات منفصلة عن بعضها تماما وليس بينها أي اتصال بري على الإطلاق .

٤ ــ -أصبح الطريق إلى الحدود المصرية مفتوحا أمام العدو ولو توفرت له القوة في ذلك الوقت لطارد قواتنا إلى الحدود المصرية ودخلها بسهولة .

٥ ــ أصبحت قواتنا في الوقت الحالي في حالة ترغمها على قبول شروط العدو لإيقاف القتال ولقد كان هذا ممكنا بشروط أحسن لنا يوم ١٧ أكتوبر حين طلب العدو ضمان تموين مستعمراته الجنوبية فقط مقابل إيقاف القتال والذي رفضته القيادة العامة وقتئذ ولكنها أصبحت بعد مضي خمسة أيام فقط مرغمة على قبول شروط العدو الذي حقق كل أغراضه تقريبا بقوة السلاح.

٦ -- انعدم النشاط الجوي لنا تقريبا وأصبحت للعدو السيطرة الجوية والبحرية المطلقة على الميدان .

## إيقاف إطلاق النيران:

وفي يوم ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٨ صدر أمر بإيقاف إطلاق النار لجميع القوات سعت ١٤٠٠ بالتوقيت المحلى .

وأرسلت رئاسة هيئة أركان الحرب إلى قائد قوات فلسطين تطلب منه استرداد ببر سبع وتعزيزها قبل ساعة إيقاف إطلاق النيران وطلبت أيضا أن تكون جميع قواتنا في حالة حذر تام من غدر العدو وأن ترد أي اعتداء بمنتهى الشدة .

وهاجمت طائراتنا تجمعات العدو قرب بير سبع وشتتتها كما قامت بعمل داور... نابـهٔ فوق مطار العريش لحراسته .

بينها اعتدت القطع البحرية الصهيونية على مدمرة مصربة وضربتها بطوربيد أمام مرسي غزة بعد ساعة إيقاف اطلاق النيران . وقد غرقت المدمرة وأنقذ جميع أفرادها تقريبا .

## تعليق :

١ - تسبب عن أمر إيقاف إطلاق النيران في هذا اليوم أن تأخر انسحاب القوات
 من مراكزها انتظارا لتنفيذ شروط الهدنة الجديدة وبذلك ضاع عليها وقت أكثر لإعادة

تنظيم المواقع وفي نفس الوقت لم يكن من المنتظر عمليا أن ينسحب العدو من أي مراكز احتلها بقوة السلاح لمجرد أن مراقبي هيئة الأمم يطلبون ذلك .

٢ ــ نتج عن هذا أن العدو أخذ فرصة عظيمة لإعادة تنظيم قواته واستئناف القتال
 في حين أن قواتنا ظلت مرتبطة بالأرض والمواقع وضاع عليها الوقت .

٣ ــ ظهرت نية العدو جلية وواضحة جداً في عدم اعتزامه احترام إيقاف القتال باعتدائه على السفينة المصرية وإغراقها أمام أعين مراقبي الهدنة وبحضورهم .

وفي يوم ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٤٨ استمر العدو في ضرب الكبيبة جنوب بيت جبرين طوال الليل وكذلك حاول قطع طريق عراق المنشية ــ الكبيبة كما احتل العدو قرية الضاهرية شمال بير سبع وتباب الشريف جنوبها .

كما احتل خربة حامد وخربة أبورحمة وخربة أخرى جنوب خربة الأمير وكذلك احتل زكرين وديرابان وهاجم العجور وذلك قبل إيقاف القتال .

وخالف اليهود أمر إيقاف القتال في هذا اليوم كالآتي :

استمرت قواتهم في إطلاق نيران الرشاشات والهاونات من المرتفعات التي شرق
 بيت حانون على قواتنا المارة على الطريق .

٢ ـــ مرت طائرة معادية فوق غزة كما ظهرت سفن العدو في المياه الإقليمية سعت . ١٦٣٠ .

٣ ــ استمر العدو في اطلاق نيران أسلحته على مركز بوليس عراق سويدان وعلى
 الكبيبة وعلى المنشية واحتل خربة حامد وهاجم تباب الشريف .

# الفصل السادس عشر مشكلة قوات الفالوجا

# تدرج الحوادث بالنسبة لموقف القوات في الفالوجا:

أرسل قائد القوات إلى قائد منطقة الفالوجا لكي يدافع للاحتفاظ بمواقعه و خطوط موات لآخر طلقة وآخر جندي كا أرسل إليه باتناذ قبادة جميع القوات من عراق سويدان الى بيت جبرين وتجميعها واحتلال مواقع مهمة ببيت جبرين لتأمين خط المواصلات إلى الخليل مع اتناذ الاحتياطيات الكافية لسلامة القوة من الجو .

وأرسل قائد القوات إلى قائد قوة بيت جبرين يخبره بالاستمرار في المقاومة وأن الكتائب ١ و ٢. و ٢ سوف تصله فورا كما أن قولات التموين في طريقها إليه .

وأرسل قائد منطقة الفالوجا إلى قائد القوات يخبره بأن لا يمكنه تنفيذ تعليماته للعجز البارز في الحملة والوقود والذخيرة بما يكفي للقتال وأنه عند التنفيذ سيضطر إلى ترك جميع الحملات المعطلة ومهمات الجنود والتعيينات والمهمات الثقيلة ونصح بإيجاد حل دون الاشتباك بالعدو .

#### تعليق :

١ ـــ هدأت حالة العمليات في الميدان ولكن العدو كان لا يزال يتبع طريقته المعتادة وهي مهاجمة المواقع التي يريد احتلالها قبل وصول المراقبين وإثبات حقه فيها عند وصولهم .

٢ ــ اعتمدت قواتنا إلى حد كبير وعلى شروط الهدنة على أنها ستنفذ بحذافيرها وأن العدو سينسحب من المواقع التي احتلها وكان الواجب أن يكون التقدير على أسوأ الفروض وليس على أحسنها ولقد حدث فعلا أن العدو لم ينسحب من أي موقع احتله في أي وقت من الأوقات إلا مرغما وبقوة السلاح.

٣ ــ ضاع يوم على قواتنا وهي تنتظر تنفيذ الهدئة فضلا عن الجدل السياسي في القاهرة .

٤ ـــ قام قائد القوات من جانبه باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة القوات الموجودة
 ٢٩٣

من عراق سويدان إلى عراق المنشية بضرورة انسحابها إلى بيت جبرين وتعزيز الموقع هناك لما له من أهمية عظمي .

إن اعتاد قوات الفالوجا على إيجاد حل دون الاشتباك بالعدو كان السبب في عدم انسحاب الفوات إلى بيت جبرين و لم يكن العدو قد احتلها في ذلك الوقت وبذلك ضاع الوقت سدى كما أدى إلى ضعف موقف قوات بيت جبرين نفسها .

بدء حصار الفالوجا:

وفي يوم ٢٤ أكتوبر ٤٨ أفادت رئاسة القوات أن القوة الموجودة في منطقة الفالوجا قد قطعت مواصلاتها من الشرق ومن الغرب وأن العدو احتل موقعا في بيت لاهيا قرب بيت حانون وبذلك سيطر على الطريق الرئيسي من الشرق ومن الغرب وأن قواتنا احتلت موقعا غرب قوات العدو لمنعه من الوصول للمدق الساحلي الذي تستعمله قواتنا الآن بدلا من الطريق الرئيسي .

كما هاجم العدو بيت جبرين وبُلّغ ذلك لمراقبي الهدنة .

واتفقت قواتنا مع الأردنيين في بيت لحم على أن تكون القيادة للقائد المصري في المنطقة .

وأرسل الأردنيون مجموعة كتيبة مشاة لمنطقة بيت لحم الخليل سلمعاونة . وأرسل قائد القوات إلى قائد الفالوجا يسأله عن عربات نقل الجنود المتيسرة بالكتائب فوصل منه الرد بأن لا يفكر مطلقا في أي تحركات لتلك القوات لأن الطريق مقفل ولا يمكن إجراء عمليات بالنسبة لموقف الحملة والذخيرة والتموين وأن ما لديه من التعيينات يكفي لمدة خمسة أيام فقط كما أن الموجود من العربات بالكتيبة سبعة لواري ويلزمه ١٠٥ خلافها .

## تعليق :

١ -- أظهرت حوادث هدا اليوم واليوم السابق عدم نية الهود في الانسحاب مى أي موقع احتلوه بل إنهم يحتلون مواقع جديدة وظهرت فيمة الوقت الذي ضاح في هذين اليومين مما سبب انعزال قوة الفالوجا عن باقي وحدات الحيش وفقدها الاتصال به نماما.

Y — كان من الواجب في مثل هذه الحالات التي تتعرض فيها سلامة القوات للخطر أن تعطى للقائد السلطة التامة المطلقة في تعديل خطوطه حسب ما يمليه عليه الموقف العسكري فقط وألا يكون معرضا لأي ضغط سياسي من أي لون إذ إنه يلمس الحالة في الميدان أكنر من أي شخص آخر ويمكنه الحكم عليها حكما صائبا تماما .

٣ ــ لازال قائد الفالوجا يظهر عدم إمكانه الانسحاب بأمل الحصول على حل سياسي سريع وأن الحملة التي لديه لا تكفي لتنفيذ الانسحاب إلى بيت جبرين.

#### توالى الاعتداءات:

وفي يوم ٢٥ أكتوبر ٤٨ نسف العدو الكوبري على طريق بير سبع ـ الخليل عند الكيلو ٦٦ وزاد نشاطه الجوي والبري في منطقة الضاهرية.

وأغارت طائرات العدو على مركز بوليس عراق سويدان وألقت عليه قنابل مسيلة للدموع كما احتلت مواقع جديدة جنوب عراق سويدان .

كما زاد نشاط العدو في منطقة خربة الأمير .

وطلب رئيس المراقبين في منطقة النقب خرائط لمواقع القوات المصرية قبل وبعد خرق الهدنة الأخيرة تمهيدا لإصدار أمر بانسحاب جميع القوات إلى مواقعها الأصلية قبل ١٤ أكتوبر في ظرف من ٢٤ إلى ٤٨ ساعة من صدور الأمر.

وأرسلت إشارة لمخابرات عمان تطلب تكليف هيئة المستشارين بعمل خطة لإعادة الاتصال فورِا بعراق المنشية من بيت جبرين بمعاونة الجيش الأردني .

وأرسل قائد القوات إلى قائد الفالوجا يخبره بابتكار أي وسيلة لإحضار الذخيرة من بيت جبرين وأن الطريق من بيت جبرين وأن الطريق مقفل من كل الجهات ولا يمكنه احضار شيء منها بالمرة .

بقي الموقف دون تغيير والعدو مستمر في اعتداءاته ليضمن عدم اتصال خطوط قواتنا ببعضها كما أن موقف قوات الفالوجا لم يتغير بل ابتدأ العدو في قفل الطرق من الشرق وبذلك ضاعت الفرصة للانسحاب على تلك القوات .

وفي يوم ٢٦ أكتوبر ٤٨ أفادت مخابرات عمان أن رئيس هيئة المستشارين يواصل اتصالاته بقادة الجيوش العربية لعمل خطة لفتح طريق بيت جبرين ـــ عراق المنشية .

وبُلِّغت رئاسة القوات أن العدو يعد هجوما لقطع طريق غزة ــ رفح ، وطلبت إرسال أي مدرعات موجودة بمنطقة القاهرة ، وكذلك إرسال رئاسة اللواء الرابع وكتيبة مشاة منه وآلاي الهاون من سلاح المدفعية .

كا طلبت الرئاسة الاحتجاج لدى مجلس الأمن على استعمال العدو للغازات المسيلة للدموع ضد عراق سويدان .

وقدم قائد القوات احتجاجا مفصلا لمندوبي الهدنة عن مخالفات العدو لشروط إيقاف القتال منذ يوم ٢٢ أكتوبر حتى الآن .

وصدر أمر الوسيط المؤقت لهيئة الأمم المتحدة بانسحاب كل من الفريقين إلى مواقعه الأصلية قبل ١٤ أكتوبر ١٩٤٨ .

ولكن في الوقت نفسه هاجم العدو قواتنا في مركز بوليس جبرين وقد تمكنت قواتنا من صد الهجوم وكبدت العدو خسائر كبيرة .

زاد نشاط العدو في منطقة خربة عطا الله كما أطلق نيران أسلحته على مواقع قواتنا في بيت لحم .

ووردت إشارة من مخابرات عمان تفيد بأن القوات العراقية ابتدأت عملياتها في منطقة اللجون لتخفيف الضغط على القوات المصرية .

#### الانسحاب من بيت جبرين:

وفي يوم ٢٧. أكتوبر ٤٨ وردت إشارة من الفالوجا إلى رئاسة القوات تفيد أن قوة بيت جبرين انسحبت إلى الخليل وأن منطقة الفالوجا لم يصلها تموين من الجو .

وقد أصدرت رئاسة القوات أمرا لقائد المتطوعين الذي انسحب إلى الخليل بإعادة احتلال بيت جبرين فورا .

وطلب قائد القوات أن تتخذ الجيوش العربية الأخرى عمليات لتعطيل أكبر ما

يمكن من قوات العدو وذلك لتخفيف الضغط في الجبهة المصرية ، وبلغ هذا الطلب لهيئة المستشارين بعمان .

واستمر العدو في إطلاق النيران بشدة على مواقعنا في بيت لحم طوال يوم ٢٧ أكتوبر وحلقت طائراته مرتين في سماء غزة كما نشطت قواته كثيرا في منطقة تقاطع الطرق شرق المجدل .

ولوحظت تجمعات كبيرة للعدو في مستعمرة بيره ، ويحتمل معاودته الهجوم لقطع طريق غزة ـــ رفح وقد اتخذت إجراءات لمقابلة ذلك .

#### تعليق :

ا ــ انسحاب قوة بيت جبرين كان بناء على تصرف القائد المحلي وليس بأمر قائد القوات ، وبذلك ضاعت الفرصة لإجراء أي عملية من هذا الاتجاه لنجدة القوات المقطوعة في المنطقة : عراق سويدان ــ الفالوجا ــ عراق المنشية .

٢ ... يرجع هذا إلى أن المواقع الحاكمة في الخط لم تحدد من قبل ولم توضح للقادة المحليين قيمة المواقع الرئيسية في قطاعاتهم ، فبيت جبرين موقع طبيعي حصين جدا وقد ترك للعدو ليحتله بكل حرية ، وقد عرف العدو قيمة هذا الموقع بعد المعركة التي دارت هناك في اليوم السابق ولكن قواتنا بعد أن تمكنت من صد هجوم العدو انسحبت من الموقع وتركته لقمة سائغة للعدو .

٣ \_ لم يكن أمر رئاسة القوات لقائد المتطوعين المنسحب إلى الخليل بإعادة احتلال بيت جبرين من الممكن تنفيذه من الوجهة العملية في ذاك الوقت بل كان الأوفق إصدار أوامر صريحة لذلك القائد في الأيام السابقة بعدم التخلي عن هذا الموقع بأي ثمن ، أما أن تقوم القوات المنسحبة من بيت جبرين بالهجوم عليه ثانية في الوقت الذي يقوم فيه العدو بالهجوم في كل مكان فأمر يكاد يكون مستحيلا .

#### قوات الفالوجة في الحصار:

بانسحاب قوات بيت جبرين إلى الخليل قطعت الفالوجة نهائيا من جهة الشرق ، ونتج عن تأخير انسحاب قوات الفالوجة أن أصبح موقفها حرجا ؛ فقد أصبحت محاصرة من جميع الجهات .

وطدت القوات المحاصرة نفسها في منطقة الفالوجة ، ونظمت دفاعاتها من جميع الجهات ، وبدأت قيادة قوة الفالوجة تنظيم مشاكل الحصار التي نتجت عن هذا الموقف . وقد امتازت عمليات قوات الفالوجة أثناء الحصار بقوة الروح المعنوية لدى الأفراد التي ساعدت كثيرا على سلامة القوات .

أحاط اليهود بالفالوجة وتصوروا أن مجرد الحصار سيدفع القوات إلى التسليم ومضوا يرسلون عليها النيران و لم يترددوا في استعمال أي سلاح مشروع أو غير مشروع حتى الغازات استعملوها دون تردد .

ولكن رجال الفالوجة الأبطال أقسموا ألا يدخل الصهيونيون البلد الفلسطيني القديم وأنهم سيكافحون في الفالوجة عن كرامة مصر للرمق الأخير .

ومن دواعى الفخر حقا أنهم استمروا في معركة الحصار هذه ما يقرب من مائة وثلاثين يوما لم تغمض لهم فيها عين وحافظوا على الأمانة . وقد منحهم حبهم لمصر قوة وصبرا ومدهم الله بروح من عنده مما مكنهم من تذليل جميع مشاكل الحصار .

فقد واجهتهم مشاكل التعيينات التي نفدت ثم مشاكل الذخيرة التي كادت تنفد ولم يبق معهم إلا السلاح وقوتهم الشخصية ، وقد كانت هذه القوة الخفية التي كانوا يشعرون بها أقوى من الحديد والنار .

فقد مضت عليهم الأيام والأشهر واتجهت أنظار العالم إلى تلك القوات المحاصرة ولم يخالج أحد أدنى شك في أنها ستسلم يوما ما .

رفض أبناء مصر في الفالوجة أن تذل جباههم وكرامتهم بالتسليم ، آثروا الموت على الحياة لأن فيه كرامة مصر وبقاء لشرفها وكان الله معهم فقدرت لهم الحياة ليشهدوا فخر مصر بهم ، لقد حرصوا على الموت فوهبت لهم الحياة مائة وثلاثين يوماً قضاها جنود مصر محاصرين في أرض الفالوجة لا يملكون من الزاد إلا إيمانهم بالله وحبهم لمصر .

لم يترك اليهود سلاحا من أسلحة الحرب إلا استخدموه ضدهم كانوا كل يوم يلقون عليهم بالطائرات منشورات مكتوبة باللغة العربية ، استعانوا في تحريرها بخبراء

في علم النفس يدعون فيها قوة الفالوجة للتسليم وزودوها بألوان من الإغراء تجتذب القلوب وتخاطب النزعات الكامنة في النفس البشرية مستغلين نقص التعيينات ، وبغد الجنود مددا طويلة عن عائلاتهم ، وقد فطنت قيادة القوات لما قد يكون لمثل هذه المنشورات من أثر سيء على الجنود ، فكان الضباط يطوفون على الجنود بعد إلقاء هذه المنشورات ليختبروا أثرها ، وليزيلوا نواحى التضليل فيها ، وأنشىء قسم للدعاية ضد منشورات العدو من الضباط المصريين الشبان المعروفين بالوطنية والشجاعة والمكتسبين لثقة جنودهم وقد نجحت أعمال الدعاية المضادة في قتل دعاية العدو .

وقد كانت حالة التموين سيئة وزادت سوءا مع طول مدة الحصار . وقد بعثت رئاسة القوات بعض دوريات الاستطلاع لاكتشاف طرق اقتراب مستورة للفالوجة وقد تمكنت في يوم ٢٠ نوفمبر قافلة مكونة من ٤٥ جملا من دخول الفالوجة رغم أنف اليهود ووصلت بأمان تحت قيادة ضباط مصريين وبصحبتهم بعض المتطوعين ، وكانت فرحة قوة الفالوجة بوصول القافلة لاتوصف فقد كانت القافلة تحمل تعيينات ، علبا محفوظة وسجاير وأدوات طبية وبعض أنواع من الذخائر .

وكان الجنود لم يذوقوا طعم اللحم لمدة طويلة فأمرت قيادة الفالوجة بذبح الجمال التى وصلت مع القافلة ووفرت للجنود وجبات من اللحوم كانوا في أشد الشوق إليها .

وفي يوم ٢٧ نوفمبر وصلت ثلاثة لوريات بعد أن تم الاتفاق بشأنها بين رئاسة القوات والوسيط الدولى ، وقد حملت هذه اللوريات بعض الأدوية ومواد التموين والملابس الشتوية . وقد كان لوصولها أثر كبير في تحسين حال الجنود .

لقد كان البرد شديدا جداً في تلك الفترة والمطر يكاد يكون مستمراً ، وكانت مشكلة الاستحمام من أعقد المشاكل فالصابون غير متوفر والملابس الشتوية كانت محدودة . وبدأت تظهر حالات أمراض سوء التغذية والضعف العام .

وقد كان الضباط يضربون الأمثلة الرائعة في التفانى في أداء الواجب فقد حدث أن أصيب أحد الضباط في صدره بشظية وهو يؤدى واجبه في مركز مراقبة واستبدل به ضابط آخر وبينها كان الطبيب يعالج الضابط المصاب أصيب الضابط الذى حل عله بأكثر من رصاصة بعد تسلمه مركز المراقبة ، وسمع الأول وهو في فراشه أن زميله أصيب فما كان منه إلا أنه صمم على ترك الفراش وعاد إلى مركز المراقبة وما أن عرف الجنود ما فعله هذا الضابط حتى أسرع كل قادر على السير إلى الاقتداء به فامتلأ الخط بكل قادر على العمل حتى ولو كان جريحاً لا يزال تحت العلاج .

حاول اليهود مراراً إقناع قيادة الفالوجة بالتسليم ولكن محاولاتهم جميعاً فشلت فقد أبت القيادة أن تتحدث مع القوات اليهودية المحاصرة في أي شيء سوى السماح لرجال الصليب الأحمر بنقل الجرحي المصريين إلى الخطوط المصرية إلا أن هذا الطلب رفض من جانب اليهود، ولكن إزاء ضغط مجلس الأمن وجمعية الصليب الأحمر اضطروا للسماح لبعض مندوبي الجمعية بالمرور إلى الخطوط المصرية في الفالوجة لتوصيل الأدوية.

وكان اليهود يمطرون قوات الفالوجة باستمرار بنيران المدفعية وقنابل الطائرات ، وكان نشاط العدو يستمر لمدد طويلة فقد كانت تستمر الإغارات لمدد تصل إلى ١٢ ساعة متوالية يتخللها ضرب بالقنابل المضيئة والشديدة الانفجار والقنابل الحارقة .

ولكن كل هذا لم يثن جنود مصر الأبطال عن عزمهم ، فقد حدث أن حاول البهود أكثر من مرة تجميع قوات كبيرة ومهاجمة القوات المحاصرة ولكنها صمدت لهم وردتهم ، ولما فشلت محاولاتهم في التغلب على قوات الفالوجة بقوات كبيرة مجمعة لجأوا لمحاولات الهجوم المفاجىء على النقط المنفصلة بقوات صغيرة ولكنها تفوق قوة هذه النقط عدداً .

وحدث أن قامت قوة يهودية قوامها ٥٠٠ جندى ومعهم مصفحات بمهاجمة عراق المنشية ، وتمكنت من التغلب على الكتيبة السودانية التي كانت تحرس هذا القطاع .

ولكن سرعان ماقامت قوات الفالوجة (١) بهجوم مضاد سريع مفاجىء على القوة اليهودية بعد أن كانت قد اطمأنت لنجاحها ودخلت بلدة عراق المنشية وأطبقت عليها وتمكنت من القضاء على أغلبها وأسرت خمسة جنود يهود.

فطنت قيادة قوات الفالوجة إلى أهمية استعواض الخسائر . ولما كان الإمداد بالرجال غير متوفر رأت تدريب أهالى الفالوجة أنفسهم ، فسمحت لمئات من شبابها بحمل السلاح والتدريب على استعماله وعهدت إلى بعض الضباط القيام بتدريبهم ، وقد لقيت منهم استعداداً طيباً واستجابة سريعة وعاون الكثيرون منهم القوات العسكرية ، وكانت لهم مواقف مجيدة في الدفاع عن بلدتهم .

ولم تخل حوادث الفالوجة من قصص بطولة سطرها ضباط الصف والجنود، فقد وقف شاويش وحده في موقع من مواقع «كراتيا» ومعه مدفع رشاش واحد طوال ليلة كاملة صد فيها هجوما ليليا قام به اليهود وعطل تقدمهم حتى بدأ أول ضوء يظهر، واضطر اليهود للانسحاب بعد أن زال عنهم ستار الليل، وفقد الشاويش بصره أثناء هذه المعركة، ولم يحس إلا بعد أن أفاق من جو المعركة. وقد كان الجنود مثال الطاعة والنظام فلم يحدث أن تشاجر جندى مع عربى من الأهالى، ولم يحاول جندى أن يهاجم مخزنا للطعام أو منزلا لنهب ما فيه بالرغم من الشدة التي كانوا يعانونها من نقص الطعام والشراب. بل إن كثيرين منهم كانوا ينزلون في الخفاء عن نصيبهم من المؤن إلى من يرون أنهم في حاجة أكثر إلى الطعام.

والخلاصة أن حصار القوات المصرية في الفالوجة هذه المدة الطويلة لم يضطرها للتسليم وأن معنوياتها بعد طوال مدة الحصار لم تضعف وكم تنهر ولم تطلب التسليم أبدا خوفا من الموت أو تحت ضغط قوات تفوقها عددا وعدة .

ولم يزدهم الحصار إلا شجاعة فوق شجاعتهم وإيمانا فوق إيمانهم .

 <sup>(</sup>١) كان الرئيس جمال عبد الناصر هو بطل هذه المعركة إذ قام بالهجوم المضاد على القوات اليهودية ، وأقفل الثغرة التي دخلت منها القوات اليهودية وبذا أمكن القضاء عليها .

# الفصل السابع عشر الموقف العام والأسباب التي أدت للانسحاب من أسدود والمجدل

#### عام:

السحاب جميع القوات التابعة للدول العربية المختلفة إلى حدودها تحولت جميع القوات اليهودية نحو الجبهة المصرية بغرض إحراز نصر عسكرى أو سياسى بأي ثمن كان ؟ للاستفادة منه عند نظر القضية في مجلس الأمن .

٢ — استفاد اليهود خلال فترتى الهدنتين الأولى والثانية فوائد عسكرية كثيرة أهمها وصول قوات تامة التدريب والتسليح من بلاد أوروبا المختلفة إلى ميدان فلسطين ، وكذا عدد كبير من الطائرات والطيارين المدربين وعدد من القطع البحرية المسلحة بمدافع من عيار يفوق تسليح بحريتنا مما نتج عنه إحرازهم السيطرة الجوية والبحرية التامة علاوة على تفوقهم العظيم في القوات البرية وتسليحها .

T \_\_ إزاء إحساس اليهود بإحرازهم هذه السيطرة التامة في البر والبحر والجو عمدوا إلى خرق الهدنة عمدا وهاجموا قواتنا في عدة مواقع في وقت واحد ، وكان دأبهم هو قطع خطوط مواصلاتنا الطويلة وفصل القوات عن بعضها والعمل على التغلب على كل قسم منفصل على حدة ، وقد ساعدهم على ذلك اتساع جبهتنا وطول خطوط مواصلاتنا وعدم وجود أى قوات ضاربة لدرء العدوان .

کان من نتیجة هجوم الیهود علی خطوط مواصلاتنا علی النحو المذكور عالیه
 أن نتج الآتی :

أ ــ استولوا على تقاطع الطرق وبلدتى كوكبة والحليقات ؛ وبذلك قطعوا القوات الموجودة بالمجدل وأسدود .

ب ـــ استولوا على بيت حنون فقطعوا خط مواصلات القوات الموجودة بالمجدل وأسدود عن قاعدتها بغزة .

جـ ــ استولوا على عدة مواقع مشرفة على جانبى الطريق مابين عراق المنشبة وبيت جبرين ؟ وبذلك أتموا فصل القوات الموجودة في عراق سويدان وبيت عفا والفالوجا وعراق المنشية عن القوات الموجودة في بيت جبرين وبيت لحم والخليل .

د ــ استولوا على بير سبع وبذلك تم لهم فصل القوات الموجودة بالخليل وبيت لحم والقوات التي انسحبت من بيت جبرين عن قاعدتهم في رفح والعريش .

م بعد أن تم لهم تقسيم القوات وعزلها عن بعضها وعن قواعد تموينها على النحو المذكور ؛ غمدوا إلى جمع أكبر قوة ممكنة لقطع خط المواصلات مابين غزة ورفح والقضاء على قواتنا .

#### تقدير للموقف:

كان من الضرورى أن توضع سلامة القوات وتهيئتها لأي عمليات مستقبلة ، في المرتبة الأولى وعمل تقدير موقف عام لتحقيق هذا الهدف .

وكان الغرض الرئيسي هو سلامة القوات وتهيئتها لأي عمليات مستقبلة وسنستعرض العوامل المختلفة التي أثرت على هذا الغرض.

## العاميل السياسي :

أولاً: لم يمكن تنفيذ خطة مشتركة تضمن التعاون العسكرى التام بين جميع الجيوش العربية في وقت واحد ؛ ولذلك أمكن للعدو تركيز قواته وموارده الأساسية للعمل في الجبهة المصرية ، وأدى ذلك إلى تفوق العدو النسبى في هذه الجبهة .

ثانيا: لا يزال الغرض السياسي الذي من أجله دخلت مصر الحرب قائماً والتخلى عنه فجأة ضار بسمعة البلاد ، ولن يقبله الرأي العام بسهولة بعد ما بذل من أرواح ومجهود .

ثالثا: لاتزال هيئة الأمم المتحدة تبحث في مشكلة فلسطين ، ولا تزال الجهات السياسية تنتظر الوصول إلى حل دبلوماسي .

النتيجة : هذه الاعتبارات جميعاً كانت تحبذ بقاء الجيش المصرى في فلسطين محتفظا

ببعض المحلات حتى ولو أدى ذلك إلى بعض التضحية من الناحية العسكرية .

#### القـــوات:

#### قوات العدو البرية:

استفاد العدو فائدة كبيرة في فترة الهدنة الأولى والثانية فتمكن من :

١ ـــ زيادة قواته البرية زيادة كبيرة ، ووصلته عناصر متفوقة وتامة التدريب
 والتسليح وإمدادات كبيرة من بلاد أوروبا المختلفة .

٢ ــ قوى مستعمراته الموجودة في منطقة النقب خلال فترتى الهدنتين كما اتخذها
 قواعد للقيام بالعمليات على أي جزء من جبهتنا وخطوط مواصلاتنا .

٣ \_ مكنه الهدوء الذى ساد جميع جبهات الدول العربية من تجميع معظم قواته للقيام بالعمليات في منطقة النقب وحدها .

#### قوات العدو الجوية:

اكتسب العدو التفوق الجوى في العمليات الأخيرة نتيجة للآتى :

١ ــ وصول إمدادات إليه من مختلف أنواع الطائرات.

٢ \_ قيام طائراته بالعمل من أكثر من مطار واحد في أرض فلسطين .

٣ \_ قرب مطاراته من منطقة العمليات .

٤ \_ إغاراته المستمرة على مطارنا الوحيد بالعريش.

ه \_ عدم قيام سلاحنا الجوى بضرب مطاراته مما مكنه من حرية العمل.

#### قوات العدو البحرية:

حاز العدو السيطرة البحرية في الفترة الأخيرة للأسباب الآتية:

١ ــ المساعدة التي تلقاها من مختلف الدول الأجنبية بإمداده بقطع بحرية حديثة .

٢ ــ تفوق هذه القطع على قطعنا البحرية في التدريب والتسليح.

٣ \_ قدم قطعنا البحرية وبطئها وقلتها .

٤ ــ استخدام رجال البحر من المدربين الذين أتموا التدريب في بحريات مختلف الدول .

وبذا يمكن القول بأن العدو قد اكتسب السيطرة البرية والجوية والبحرية كنتيجة لعدم اهتمامه بالقيود السياسية ــ التى فرضتها على كلا الجانبين قرارات مجلس الأمن ــ ولإتقانه طرق التحايل على التخلص منها والمساعدات الكثيرة التى وصلته من مختلف الدول التى تعطف على قضيته تحت تأثير تيارات سياسية لا دخل لنا فيها .

#### قواتنا البرية:

ظلت قواتنا البرية كما كانت عليه منذ بداية الهدنة الأولى ، و لم يزد عليها أي قوات عاملة أخرى ، ويجب ألا تدخل في عوامل حسابنا هنا قوات الاحتياط والمرابط التي وصلت للميدان ، فإن هذه القوات لم تقم بأي تدريب بالمرة لفترة طويلة قبل بدء استدعائها ، وكانت تصل إلى أرض العمليات ناقصة نقصا كبيراً في التسليح وبذلك كان ينقصها روح القتال .

ولما كان من الواجب إكال تسليح وصقل القوات بالتدريب المستمر فقد كان ذلك على حساب قوات الجيش العامل مما أثر في كفاءة قوات الجيش العامل نفسه . كما لم تتمكن قواتنا طوال فترة الهدنة الثانية من استكمال ماينقص من تسليحها كنتيجة للعمليات السابقة .

ومما يجدر ذكره هنا انعدام العنصر المدرع الحديث انعداما كليا لدينا ، و لم تكن الأنواع القديمة الموجودة بالميدان مما عليه من حيث التدريب أو التسليح .

وكنتيجة لعمليات العدو الأخيرة يجب دراسة موقف قواتنا البرية على النحو الآتى :

#### ١ ـ قوات غزة ـ رفح:

موقفها يبعث على الاطمئنان في ذلك الوقت بعد إجراء التعديلات التي أجريت في تنظيم القطاعات وستواجه قوات هذه المنطقة ثقل هجوم العدو حاليا ، وكذا فإننا

نسعى لتقوية خطوطها الدفاعية وتكوين احتياطى خفيف الحركة لها ليكون بمثابة قوة ضاربة لنجدة أي جزء مهدد فيها والتمكن عن طريق تدريب هذا الاحتياطى من استعادة قوة المبادأة من العدو تمهيداً لأي عمليات مقبلة .

# ٢ ـ موقف العوجة والعسلوج:

قد صار تقوية القوات الموجودة بهذا القطاع لكى يمكن الاطمئنان على حماية مؤخرتنا والقاعدة برفح من أي محاولة لتطويقنا من الخلف ، ويمكن في ذلك الوقت الاعتاد على ذلك ولكن يجب أن يعاد النظر في قوات هذا القطاع مستقبلاً .

## ٣ ـ قوات بيت لحم والخليل:

كان لقطع مواصلات هذا القطاع باستيلاء العدو على بير سبع أثر كبير عليها ولكن أمكن التغلب على ذلك باستمرار تموينها من عمان ، ويمكن لهذه القوات الصمود لمدة طويلة إذا داومنا على تموينها بهذه الطريقة حتى يتسنى لنا استعادة قوتنا الهجومية والاتصال بها ثانية إما عن طريق بير سبع أو عن طريق بيت جبرين .

# ع ـ قوات عراق سويدان ، بيت عفا ، الفالوجا ، عراق المنشية :

كان موقف هذه القوات يدعو إلى القلق الشديد لإنقطاع خطوط مواصلاتها من كل اتجاه ونظراً لفقدنا السيطرة الجوية فإن تموينها من الجو لا يكفى وهذه القوات بحالتها الراهنة لا تستطيع أن تشق لنفسها طريقا لرفع الحصار المضروب حولها ولا يمكن تخليصها إلا بالقيام بعمليات هجومية لا يمكن القيام بها إلا بتوفير قوة مناسبة.

#### القوات الجوية:

لم يستطع سلاحنا الجوى المحافظة على النسيطرة التي كانت له على مسرح العمليات في المدة السابقة للأسباب الآتية :

۱ حاعتاده على مطار واحد ( مطار العريش ) الذي كان هدفا لهجمات جوية
 متتالية ، الغرض منها تخريبه .

٢ ــ بعد هذا المطار نسبياً عن مسرح العمليات.

٣ ـــ النقص الملموس في طائراتنا بالنسبة لما وصل للعدو من إمدادات . القوات البحرية :

. لازال سلاحنا البحري كما كان منذ بدأت العمليات الحربية في فلسطين ، وقد زاده ضعفا الآن الضربة التي أصيب بها بإغراق أكبر قطعة فيه ، ولن يستطيع إعادة اكتساب السيطرة البحرية حاليا للأسباب الآتية :

- ١ ــ قدم قطع البحرية وضعف تدريبها وبطئها وقلتها .
- ٢ ــ بعد القاعدة التي يعمل منها عن مسرح العمليات ( الإسكندرية ) .
- ٣ \_ عدم إمكان السلاح الجوي مساعدة البحرية بالحماية الجوية دواما .
  - ٤ ... انعدام القطع الحديثة فيه انعداما تاما .

#### مقارنة القوات:

كان التفوق في الأرض والجو والبحر في أيدي العدو ، وزاد هذا التفوق بعد عزل مجموعة لواء كاملة في منطقة الفالوجا ، وسيستمر هذا التفوق في أيدي العدو وخصوصا بعد أن أكد قائد القوات أنه لا يستطيع بموارده فك الحصار عن هذا اللواء وبعد أن فشلت المحاولات لإنقاذه عن طريق شرق الأردن .

وكان العدو يمتلك نقطة ارتكاز مهمة في بير سبع علاوة على ما له من قوات في المستعمرات الجنوبية بالإضافة إلى ما أداه كثير من الأهالي من مساعدات للعدو .

ومما يزيد من تفوق العدو أن إمداداته لا تزال مستمرة ، خصوصا بعد إيقاف العمليات في الشمال .

#### النتيجة :

من هذا يتضح أن حطتنا يجب أن تبنى على أساس تقصير خطوطنا بقدر الإمكان لمواجهة الموقف التكتيكي الجديد ولتجنب قطعها مرة أخرى وعزل قوات لا يمكن إنقاذها بعمليات أرضية ، كذا تركيز دفاعاتنا بحيث تتناسب مع حجم القوات في مواقع تضمن سلامة القوات المصرية والحدود الشرقية وعدم الاتجاه إلى الدفاع الخطى

الثابت حتى لا يسهل اختراقها ثانية .

## طبيعة الأرض والمواصلات :

تمتد خطوط المواصلات في مسرح العمليات من الشمال إلى الجنوب وهي عبارة عن طريقين رئيسين : أولهما الطريق الساحلي ( المجدل \_ غزة \_ رفح ) والثاني ( الخليل \_ بير سبع \_ العوجة ) .

الطرق الجانبية الرئيسية في هذه المنطقة والتي تصل الخطين سالفي الذكر ثلاثة .. الأول ( المجدل ـــ الخليل ) والثاني ( غزة ــ بير سبع ) والثالث ( رفح ــ العوجة ) .

حاولت القوات المصرية الاحتفاظ بالخط الأول ( المجدل ــ الخليل ) فتعذر ذلك . لأسباب كثيرة أهمها طول خطوط المواصلات التي احتاجت إلى قوات كبيرة لحمايتها فقلت بذلك القوات التي خصصت لاحتلال الخط الدفاعي فأدى ذلك إلى انهيار، وعزل القوات الموجودة بمنطقة الفالوجا .

النتيجة : الوضع الطبيعي لدفاعاتنا يجب أن يكون من الشرق للغرب لإمكان السيطرة على الطريقين الرئيسيين لتقدم العدو .

ولتوفير القوات الكافية لاحتلال هذه الدفاعات بنجاح يجب أن تقصر خطوط المواصلات بقدر الإمكان ويجب أن تعتمد هذه القوات على تحصينات قوية .

#### الأعمال المنتظرة من العدو:

من المنتظر أن يقوم العدو بعملية أو أكثر من العمليات الآتية وذلك على أن تجمع قواته في النقب :

أ\_ قطع خطوط المواصلات بين غزة ورفح.

ب ــ قطع الطريق بين العوجة والعسلوج بقصد عزل قوات العسلوج ونقطة الشريف .

جـ ــ القيام بالهجوم على غزة .

د ـــ القيام بالهجوم على رفح .

هـ ــ الهجوم على القوات المحصورة في المنطقة مابين عراق سويدان وعراق المنشية .

وعموما فان أرجح عمليتين يحتمل أن يقوم العدو بهما حاليا هما قطع خط المواصلات مابين غزة ورفح والقيام بالهجوم على القوات المحصورة مابين عراق سويدان وعراق المنشية . وقد حاول العدو مرتين جس النبض في المنطقة مابين غزة ورفح ولكن كنا أسبق منه إلى تقوية الدفاع عن خط المواصلات هذا .

#### خطة القوات لمقابلة محاولات العدو المنتظرة:

على أثر وضوح خطة العدو من عملياته السابقة وجد من الضروري القيام بما يأتي بأسرع مايمكن :

أ ــ حماية وتأمين خط المواصلات الرئيسي مابين غزة ورفح حماية تامة .

ب ـــ الاحتفاظ باحتياطي محلى خفيف الحركة لدرء أي عدوان في أي جهة .

جـ ــ تنظيم وإعداد قوة ضاربة لمحاولة استعادة قوة المبادأة من العدو واستعدادا لإنقاذ القوات المحصورة مابين عراق سويدان وعراق المنشية .

# خطوط الدفاع المناسبة:

# ١ \_ الخط: الجدل \_ غزة \_ رفح

#### المزايا :

أ ـــ الأمل في الاتصال بالقوات المحصورة في الفالوجا إما بواسطة عمليات إيجابية أو بقرار من مجلس الأمن برجوع القوات المحاربة إلى محلاتها ..

ب ـــ البقاء في المجدل يرفع الروح المعنوية ويرضى الرأي العام .

#### العيوب:

أ \_ خطوط مواصلات طويلة في أشد الخطر من قطعها في أي وقت وفي أي جزء منها كما حدث فعلا في بيت حانون مما يعرض قوة المجدل للقطع.

ب ــ ليس هناك سبب عسكرى يبرر البقاء في المجدل حيث إن قائد القوات قد

أظهر استحالة الاتصال بقوات الفالوجا.

جـ ـ الاحتفاظ بهذا الخط لا يجعل لدينا قوات كافية لدفع أي عدوان على الحدود الشرقية وستظل ـ بهذه الطريقة ـ رفح والعريش والعوجة في تهديد دائم . د ـ هذا الحل يؤدي إلى طول الجانب الأيسر بمحاذاة الساحل وتعريضه للقطع في وقت يمتلك فيه العدو السيطرة البحرية .

#### النتيجة:

هذا الحل لا يحقق الغرض المطلوب وهو سلامة القوات وحماية الحدود .

# الخط: غزة ـ بير سبع

المزايا:

أ ــ البقاء في أرض فلسطين وما ينشأ عنه من رفع الروح المعنوية .

ب ــ قطع خطوط تقدم العدو الرئيسية إلى حدودنا الشرقية .

ج \_ تقصير خطوط المواصلات.

#### العيوب :

أ \_ هذا الحل يتطلب إجراء عملية هجومية لاسترداد بير سبع .

ب ... يحتاج لقوات كبيرة يستدعي توفيرها إضعاف القوات في الخلف فيضعف بذلك الدفاع عن الحدود المصرية.

جـ \_ للاحتفاظ بهذا الخط بأمان يجب إجراء عمليات هجومية لتدمير قوة مستعمرات العدو خلفه وهذا يتطلب قوات أخرى لا يمكن تدبيرها .

#### النتيجة :

هذا الحل لا يحقق الغرض بالنظر إلى الموارد التي في أيدينا الآن .

# ٣ \_ الخط: غزة \_ العوجة، مع وضع الاحتياط في رفح

المزايا:

أ \_ لا تزال لنا قوات في فلسطين .

ب \_ تقصير خطوط المواصلات.

جـ \_\_ ضمان حماية الحدود الشرقية.

#### العيوب :

هناك عيب واحد وهو أن قواتنا الرئيسية في غزة والعوجة لا يمكنها تحقيق المعاونة المتبادلة التامة في حالة تهديد إحداهما .

ويمكن التغلب على هذا العيب بتدبير احتياطي على عجل في رفح يمكنه التحرك إلى غزة أو إلى العوجة .

وكذلك يمكن وضع قوات خفيفة الحركة (سيارات الحدود مثلا) في كل من غزة والعوجة للمرور والإستكشاف والتبليغ السريع عن أي تحركات معادية ، على أن توضع خطة الدفاع في كل من غزة والعوجة على أساس الاحتفاظ بقوة ضاربة غير مقيدة بالأرض يمكنها التحرك لرد أي عدوان أو تهديد بمجرد وقوعه وقبل فوات وقت طويل انتظارا لوصول قوات من الخلف فتضيع المباغتة ويتمكن العدو من تثبيت أقدامه .

ويجب أن تكون الفكرة المسيطرة هي ضرب قوات العدو وليس الاحتفاظ بأرض متسعة .

#### النتيجة:

هذا هو أنسب الخطوط.

# الفصل الثامن عشر إخلاء أسدود والمجدل

#### عام:

عندما قطع اليهود الطريق الرئيسي مابين الجدل وغزة وعند بيت حانون أنشىء طريق آخر مواز له ويقع غربه بحوالي ٢ كم وذلك لعدم توفر القوات الضاربة اللازمة لإعادة فتح الطريق، وعندما صدرت الأوامر بإيقاف إطلاق النار قام اليهود فجأة باتخاذ موقع آخر في بيت لاهيا الواقعة غرب بيت حانون وبذلك قطعوا الطريق الجاديد.

إزاء ذلك و جد من الضروري إنشاء طريق آخر على ساحل البحر للاتصال بالمجادل ولتمكين القوات الموجودة بأسدود والمجدل من الإخلاء على الطريق الساحلي .

وقد شرع فعلا في الإخلاء على أساس المشروع الآتي :-

١ ـــ إخلاء جميع المهمات ونقل الذخيرة الموجودة بمنطقة أسدود ونيتسانيم والجعدل .

٢ ـــ إخلاء القوات الموجودة بأسدود وإرسال كتيبة ونصف منها فورا إلى غزة
 لتعزيز الدفاء عنها وحماية خط المواصلات من غزة إلى رفح.

٣ ... سحب باقي قوات أسدود ونيتسانيم إلى المجدل وبربارة ودير سنيد لتعزيز الدفاع عن هذه المنطقة .

٤ ـــ نقل جميع المهمات والخازن والتعيينات والذخيرة من المجدل إلى غزة ، وقد استخدم في ذلك حملة من الجمال والقوارب والسيارات الجيب إلى أن تم إنشاء الطريق حيث استخدمت الحملات الثقيلة بالإضافة إلى ماسبق .

ه .... إخلاء جميع القوات الموجودة بالجدل ودير سنيد وبربارة وهربيا ودمرة إلى غزة .

# الانسحاب من أسدود ونيتسانيم وتوالي اعتداءات العدو:

نفذت قواتنا المرحلة الأولى من خطة الانسحاب بقصد الوصول إلى الخط: غزة \_\_\_\_ العوجة وذلك بعد أن سقطت بير سبع وأصبح من المتعذر تحقيق الاحتفاظ بالخط: غزة ـــ بير سبع ففي يومى ٢٧ ، ٢٨ أكتوبر تم سحب قوات أسدود ونيتسانيم ، وبمجرد أن تم سحبها احتلها العدو مباشرة ــ وكان سحب هذه القوات لازما جدا حيث إن موقفها أصبح حرجا جداً بعد فطع العدو للطريق عند بيت حانون وتهديده لغزة .

وهاجمت قوات العدو الحرس الخلفي لقواتنا أثناء انسحابها ، واحتج رئيس مراقبي الهدنة على هذا العمل من جانب العدو .

وفي يومي ٢٨، ٢٩ أكتوبر ٤٨ وردت معلومات تفيد أن بعض قوات العدو تحركت من النقب شمالا لمقابلة تهديد العراقيين هناك وأن الجيش الأردني في ترقومية ، وينصح بالبقاء فيها وعدم استعادة بيت جبرين وأنه على كل حال مستعد لإعطاء المعاونة في عملية احتلال بيت جبرين .

وعاود العدو خرق الهدنة فقد قامت طائراته بالاستكشاف فوق خطوطنا واسقطت له المدفعية طائرة شمال المجدل ، وقد أطلق العدو النيران على قواتنا في بيت لحم ، وهاجم الكتيبة بالنيران ، وحاول خداع قوات مركز البوليس في عراق سويدان للتسليم .

وطلبت قوات الفالوجا تموينها من الجو بالذخيرة والأدوات الطبية بصفة عاجلة .

وفي يوم ٣٠ أكتوبر ٤٨ حاول العدو مهاجمة مواقعنا أمام خان يونس بالمصفحات في منتصف ليلة ٢٩ / ٣٠ أكتوبر وتمكنت قواتنا من صده .

وأفادت قوات الفالوجا بوصول الإمدادات التي ألقيت عليها من الجو وطلبت إسقاط أنواع أخرى .

كا استمر العدو في إطلاق النيران من أسلحته المختلفة على مواقعنا في بيت لحم كا زاد نشاطه في منطقة العسلوج.

وفي يوم ٣١ أكتوبر ٤٨ أفادت قوات الفالوجا أن موقفها قد ساء كثيرا بعد حصار ١٧ يوما وأن العدو أحكم الحصار حولها وطلبت مداومة تموينها من الجو وسرعة الوصول إلى حل لموقفها .

وطلبت رئاسة هيئة أركان الحرب من قائد القوات أن يدرس الموقف حالا على أساس خطة تموين تحرسها المصفحات لشق طريقها للقوات المحاصرة فورا.

وأفادت رئاسة القوات أن هذه العملية غير ممكنة إذ قد بدىء في إخلاء المجدل منذ أسبوع والقوات التي كانت موجودة بها وشمالها تنقل إلى غزة لحماية خط المواصلات بينها وبين رفح ، هذا فضلا عن عدم وجود عنصر مدرع في القوات وانتقال السيطرة الجوية للعدو تماما .

وطلبت رئاسة هيئة أركان الحرب من هيئة المستشارين بعمان الإفادة عن مدى إمكان الجيش الأردني القيام بمساعدة عسكرية لإنقاذ القوات المحصورة في الفالوجا .

وأطلق العدو النيران على مواقعنا من نجبا وكراتيا كما اعتدت طائراته على قطار البضاعة وعلى معسكر اللاجئين جنوب غزة وورد من الخليل أن العدو احتل الكبيبة والدوايمة .

#### تعليق:

ا ــ يعتبر تقرير إرسال قافلة تموين تحت حراسة المصفحات وقوة خفيفة لفك الحصار عن الفالوجا متأخرا جدا عن وقته فقد كان الواجب أن يصل هذا بمجرد احتلال العدو لتبة الخيش وتبة التقاطع وكوكبا . ولو أن اللواء الموجود في أسدود في ذلك الوقت سُحب لسد هذه الثغرة لما انعزلت هذه القوات وأصبحت بعد ذلك نقطة الضعف الشديدة في موقف القوات المصرية في فلسطين وهي التي أرغمتها على قبول معارك ليست في صالحنا على الإطلاق .

٢ ـــ لم يكن في مقدور قائد القوات من الوجهة العملية تحويل قوات منسحبة إلى عملية هجوم وشق الطريق إلى القوة المحاصرة فهذا غير ممكن إطلاقا من الناحية المعنوية للجنود في ذلك الوقت .

## الموقف في الجبهات الأخرى :

وفي يوم ١ نوفمبر ٤٨ ردت هيئة المستشارين على إشارة رئاسة أركان حرب بخصوص المساعدة الممكنة من الجيوش العربية بأن نشاط قوات السوريين وفوزي القاوقجي قد أرغم العدو على سحب بعض قواته من النقب كما أن الأردنيين يحاولون

تخفيف قواتهم ليتمكنوا من توفير قوة لإرسالها إلى الخليل وبيت لحم كذلك أفادت هيئة المستشارين أن الجيوش العربية تنتظر قرارا رسميا من الحكومة المصرية باستئناف القتال وأن الأردنيين يطلبون السماح لقواتهم بالمرور من رأس النقب ليحضروا المصفحات وقد صدقت لهم رئاسة أركان الحرب بذلك .

وأغارت طائرتان للعدو على غزة للاستكشاف وقد اشتبكت معها المدفعية وأرغمتها على الفرار .

وظهرت أربع سفن للعدو أمام المجدل واتجهت جنوبا واشتبكت مع قواتنا في منطقة هربيا . واستمر اشتباك العدو بالنيران مع قواتنا في بيت لحم .

#### تعليق:

١ ــ يظهر من هذا عدم نية الجيوش العربية الأخرى القيام بأي عمل جدي إلا أن الأعمال التي قام بها السوريون وقوات المتطوعين كان لها أثر في تخفيف الضغط في الجبهة المصرية .

٢ — انتظار الجيوش العربية لإعلان الحكومة المصرية استئناف القتال رسميا يعتبر عذرا ضعيفا جدا لعدم استئنافها القتال ضد العدو المشترك فالحرب كانت واقعة فعلا والجيش المصري مشتبك في كل جبهته .

#### الانسحاب من المجدل:

استمرت قواتنا في تنفيذ خطة الانسحاب وتم خلال يومي ٣ ، ٤ نوفمبر إخلاء القوات الرئيسية من الجحدل .

ونظرا لاحتلال العدو لبيت حانون وتعذر استردادها ثانية فقد كان الانسحاب على الطريق الرئيسي للمجدل \_ غزة متعذرا لوقوعه تحت تأثير الضرب المباشر من مواقع العدو في بيت حانون لذلك أنشىء طريق على الساحل فوق الرمال بفرشها بأسلاك الأرانب ، وكانت هذه الأسلاك تغوص في الرمال بتأثير المرور الشديد عليها فتوضع أسلاك جديدة مع وضع طبقة من الورق والخيش بينها وبين الرمال وبذلك تم سحب معظم القوات التي كانت شمال غزة ويعتبر سحب هذه القوات برغم قطع الطريق وبرغم معظم العدو من الجو والبحر ووصولها بمعداتها كاملة ودون خسائر تذكر عملا رائعا .

وقد مكن هذا الانسحاب رئاسة القوات من إعادة تنظيم القطاعات وتوفير احتياطي في كل قطاع .

وفي أيام ٢ ، ٣ ، ٤ نوفمبر ٤٨ تبادلت سفن العدو إطلاق النيران مع قواتنا في هربيا كما اشتبكت قوات العدو مع قواتنا في الفالوجا طوال المدة نفسها .

وهاجمت قوات العدو المجدل يوم ٤ نوفمبر واشتبكت مع قواتنا لمدة ساعة وصدت قواتنا الهجوم .

واشتبكت سفن العدو مع مواقعنا في هربيا ثانية يوم ٤ نوفمبر.

وهاجمت طائرات العدو طائرة البريد فوق مطار العريش وأعطبتها دون خسائر في الأرواح .

وفي يوم ٥ نوفمبر ١٩٤٨ أتمت قواتنا إخلاء المجدل ودير سنيد وهربيا وقد احتلها العدو بعد انسحاب قواتنا منها .

وطلبت قوات الفالوجا سرعة حل موقفها بالطرق السياسية خصوصا بعد إخلاء المجدل ودير سنيد وعدم وجود قوات مصرية أخرى قريبة منها ، وقد ردت عليها رئاسة القوات بأن الحكومة ستجري اللازم بخصوص موقف هذه القوات .

وأعيد تنظيم قواتنا بالميدان مع إيجاد قوة ضاربة لكل قطاع .

# الفصل التاسع عشر إعادة تنظيم القوات

#### عام:

عندما تم إخلاء أسدود والجدل على النحو السابق ذكره أعيد تنظيم الوحدات على الأساس الآتي :

١ ـــ تعزيز وتقوية الدفاع عن غزة .

٢ ـــ حماية خط المواصلات من غزة إلى رفح.

٣ ــ تعزيز وتقوية الدفاع عن منطقة رفح.

٤ ـــ تعزيز وتقوية الدفاع عن العوجة والعسلوج.

الاحتفاظ بقوة ضاربة لدرء أي عدوان في أي جزء من هذه المنطقة بين غزة
 ورفح .

#### تعزيز وتقوية الدفاع عن غزة:

١ .... كانت القوات الآتية مخصصة للدفاع عن غزة :

الكتيبة الثالثة المشاة.

الكتيبة الثالثة احتياط.

الكتيبة الثامنة المشاة (عدا سرية).

سريتان سعوديتان .

ثلاث فصائل مدافع ماكينة.

٢ ـــ ونظرا لاحتال هجوم العدو على هذه المنطقة المهمة فقد وجد أنه من الضروري
 تعزيز القوات الموجودة بها وتقوية دفاعاتها فأصبحت القوات التي خصصت لهذا
 الغرض كما يلى :

الكتسة الثالثة مشاة.

الكتيبة السابعة مشاة.

الكتيبة الثالثة احتياط.

الكتيبة الثامنة احتياط.

خمس سرايا سعودية .

٣ \_ تكونت بالإضافة إلى ذلك قوة ضاربة قوامها القوات الآتية :

الكتيبة التاسعة المشاة محملة في عربات تم تدريعها .

تروب ۸۱مم.

أربعة مدافع ماكينة متوسطة .

جماعة بوفورز وجماعة مدفعية م/د .

#### هاية خط المواصلات من غزة إلى رفح:

كان نشاط العدو في هذه المنطقة فيما مضى محدودا جدا و لم يكن يتعدى وضع ألغام على الطريق في فترات متباعدة ولذلك فإن حمايته كانت متروكة لقوات من المناضلين فقط.

ونظرا لتجمعات العدو الكبيرة في هذه المنطقة فقد أصبح من الأمور الحيوية ضرورة حماية هذا الخط حماية تامة لضمان تأمين المواصلات مابين غزة ورفح وعلى ذلك فقد خصصت القوات الآتية لاحتلال الهيئات الطبيعية العالية التي تحمي هذا الخط وتشرف على طرق الاقتراب منه.

وقد قسم هذا الخط إلى منطقتين كما يأتي:

أ ــ منطقة دير البلح ــ اليريج وتشمل :

الكتيبة الخامسة المشاة .

سريتين من الكتيبة الرابعة مرابط.

وتشكلت قوة ضاربة لهذه المنطقة من:

الكتيبة الرابعة المشاة محملة في عربات تم تدريعها .

تروب ۸۱ مم .

أربعة مدافع ماكينة متوسطة .

جماعة مدفعية م/د .

ب \_ منطقة خان يونس وتشتمل .:

الكتيبة الثانية عشرة المشاة .

سريتين من الكتيبة الرابعة مرابط.

وتشكلت قوة ضاربة لهذه المنطقة من الكتيبة الحادية عشرة المشاة ( محملة في عربات ٣ طن ) .

تروب ۸۱ مم.

أربعة مدافع ماكينة متوسطة .

جماعة بوفورز وجماعة مدفعية م/د.

# تعزيز وتقوية الدفاع عن منطقة رفح:

نظرا لأهمية هذه المنطقة بالنسبة لأن الخطر الوحيد الذي كان يهددها سابقا هو القوات اليهودية الموجودة بمستعمرة الدنجور وما حولها فقد كان مخصصا لها القوات الآتية للدفاع عنها وحراسة منشآتها:

الكتيبة السادسة احتياط.

سريتان من الكتيبة الخامسة احتياط.

وبما أن نشاط العدو قد تحول من الشمال إلى الجنوب وزاد احتال قيامه بهجوم بقوات كبيرة من التي جمعها أخيرا في منطقة النقب فقد أصبح لزاما تعزيز الدفاع عنها وقد خصصت لذلك القوات الآتية:

الكتيبة الخامسة احتياط.

الكتيبة السادسة احتياط.

الكتبية التاسعة احتياط .

كتيبة مرابط.

# تعزيز وتقوية الدفاع عن العوجة والعسلوج:

كانت القوات الموجودة لحماية هذا الخط من العوجة إلى نقطة الشريف هي : سرية من الكتيبة الحادية عشرة أعمال احتياط .

٣ سرايا من الكتيبة العاشرة مشاة .

سريتان من الكتيبة الأولى احتياط .

سرية ( عدا فصيلة ) من الكتيبة الخامسة المشاة .

ثلاث فصائل مدافع ماكينة متوسطة .

ثلاث جماعات هاون ۸۱/مم.

فصيلة من آلاي الحدود .

وقد عزز دفاعها فأصبحت قواتها تضم مايلي:

الكتيبة العاشرة المشاة .

الكتيبة الرابعة احتياط.

سريتين من المرابط .

#### إعادة تنظم المناطق:

كان لزاما كنتيجة لسحب القوات من أسدود وتوزيعها على النحو السابق أن أعيد تنظيم القطاعات على شكل المناطق التالية :

١ \_\_ منطقة غزة .

٢ \_\_ منطقة دير البلح \_\_ البريج:

وتشمل المنطقة : من خان يونس ( خارج ) إلى رفح والمعسكرات ( داخل ) .

٣ \_ منطقة بيت لحم:

وتشمل القسم : من الضاهرية ( داخل ) إلى بيت لحم والمواقع الدفاعية شمالها ( داخل ) .

٤ \_\_ منطقة خان يونس .

ه \_\_ منطقة رفح .

٦ ـــ منطقة العوجة والشريف .

٧ ـــ منطقة العريش.

#### توزيع المدفعية على المناطق:

١ \_\_ منطقة غزة:

بطارية ٦ بوصة .

تروب ٣,٧ بوصة .

تروب ٢٥ رطل .

٢ ــ منطقة دير البلح :
بطارية ٢٥ رطل .
منطقة خان يونس :
تروب ١٨ رطل .
٤ ــ منطقة رفح :
بطارية ٢٥ رطل .
ك مدافع ٣ بوصة .
ك مدافع ٣ بوصة .
تروب ٣,٧ بوصة .

# الباب الخامس

المرحلة الرابعة للعمليات ( 7 نوفمبر سنة ١٩٤٨ - ١١ يناير سنة ١٩٤٩ )

#### مجمل الحوادث

ا — اجتمع مؤتمر رؤساء هيئة أركان حرب الجيوش العربية برئاسة الجيش المصري في الساعة ، ١٩٤٨ من يوم الأربعاء ، ١ نوفمبر سنة ١٩٤٨ لبحث الموقف في فلسطين وانتهى الاجتهاع بوضع قرار رفع إلى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية . (الملحق ج المرفق يوضح إجراءات وقرارات هذا المؤتمر). ٢ — وصل إلى ميدان القتال في ١١ نوفمبر سنة ١٩٤٨ قائد جديد لتولي قيادة القوات المصرية بفلسطين هو اللواء أركان الحرب أحمد فؤاد صادق. ٣ — صحب ذلك عدة تعديلات في الأوضاع العسكرية وانشئت قوة ضاربة كما أحكم سد الطريق الأوسط الذي يخترق صحراء سيناء من اتجاه العوجة . ٤ — بعد أن ضمن الجيش الإسرائيلي وقوف الجيوش العربية موقفا سلبيا وأنها لن تشترك في أي عمليات حربية متضامنة مع الجيش المصري ركز كل قواتد للعسكرية في أي عمليات حربية متضامنة مع الجيش المصري ركز كل قواتد العسكرية في جبهة الجيش المصري للوصول إلى حل سريع ونصر حاسم ينهي الأعمال العسكرية لأن اسرائيل لا يمكنها الاستمرار في حرب لمدة طويلة ولذلك وضعت عدة خطط لتطويق الجيش المصري في عدة جهات وقد مهد لهذه المحاولات وضعت عدة خطط لتطويق الجيش المصري في عدة جهات وقد مهد لهذه المحاولات بالاستيلاء على تبة الشيخ نوران .

ثم حدثت المحاولة الأولى بالهجوم على التبة ٨٦ فى قطاع دير البلح ، ثم المحاولة الثانية بالهجوم على العسلوج والعوجة وأبو عجيلة ومحاولة الوصول إلى العريش ، ثم قام العدو بمحاولته الثالثة بالهجوم على رفح لقطع طريق مواصلات القوات المصرية . ولكن الجيش أفسد محاولاته الثلاث ووقف موقف الأبطال فصد الهجمات وأحبط خططه وقلبها رأسا على عقب .

انتهت العمليات الحربية بإعلان الهدنة الثالثة في يوم ٧ يناير سنة ١٩٤٩.
 سجل شهداء الحملة موضح في الملحق (د) في نهاية هذا الكتاب.

. . .

# إجراءات مؤتمر رؤساء هيئة أركان حرب الجيوش العربية لبحث الموقف في فلسطين

اجتمع رؤساء هيئة أركان حرب الجيوش العربية برئاسة الجيش المصرى في الساعة ١٩٠٠ يوم الأربعاء ١٠ نوفمبر ١٩٤٨ والأيام التالية لبحث الموقف في فلسطين وانتهى الاجتاع في آخر جلسة الساعة ١٦٠٠ يوم ١٢ نوفمبر ١٩٤٨ .

# رؤساء أركان حرب الجيوش العربية وممثلوهم المذكورون بعد :

اللواء عثمان المهدي ... رئيس هيئة أركان حرب الجيش اللواء المصري بالنيابة .

اللواء اسماعيل صفوت ... نائب رئيس هيئة أركان حرب الجيش العراقي .

الزعيم العام فؤاد شهاب ... ... رئيس هيئة أركان حرب الجيش الناني

الزعيم حسني الزعيم ... رئيس هيئة أركان حرب الجيش الزعيم ... السوري .

القائمقام سعيد الكردي ... الجيش السعودي القائمقام أحمد صدقي الجندي ... الجيش الأردني البكباشي علي الحياري ... الجيش الأردني

العقيد محمود الهندي ... جيش الإنقاذ

#### القـــرار

بعد بحث الموقف في فلسطين من جميع الوجوه . استقر رأي رؤساء هيئة أركان حرب الجيوش العربية على رفع القرار الآتي إلى اللجنة السياسية بجامعة الدول العربية للاسترشاد والعمل على ضوئه :

#### ١ ــ المقارنة بين القوات العربية والقوات اليهودية وموقفيهما:

أ ــ ثبت من المقارنة العددية أن اليهود يتفوقون على القوات العربية من حيث العدد . ب ــ القوات اليهودية متفوقة على القوات العربية من حيث التسليح بجميع أنواعه ، عدا مدفعية الميدان في الوقت الحاضر ، ولكن القوات العربية مفتقرة إلى ذخيرة لهذه المدفعية .

ج ــ كانت القوات الجوية العربية ، وبصورة خاصة القوة الجوية المصرية ، في بادىء العمليات متفوقة ومسيطرة سيطرة تامة على الجو وقد أنزلت بالعدو خسائر جسيمة ولكن مع الأسف الشديد قد وصل إلى العدو عدد كبير من الطائرات والطيارين المدربين أكمل تدريب وبذلك انتقلت السيطرة الجوية إلى أيدي العدو .

د ــ موقف الذخيرة في الجيوش العربية خطير جدا بل وينذر بخطر قريب بخلاف موقف الذخيرة لدى اليهود فقد وصلتهم إمدادات كثيرة ولا تزال الإمدادات تتوالى عليهم علاوة على مصانعهم المحلية في حين أن جميع الدول العربية لم تتمكن حتى الآن من الحصول على كميات من الذخيرة سوى كمية ضئيلة جدا ويشك في الحصول على الكميات الضرورية في المستقبل بالوسائل الاعتيادية المتبعة حتى الآن .

هـ ــ إن وضع المستعمرات اليهودية وما فيها من استحكامات وتحصينات قوية وإحاطتها بطرق المواصلات اليهودية الرئيسية جعلت إمكان المناورة والتنقل بسرعة في جانب اليهود وساعد على ذلك الخطوط الداخلية في الجانب اليهودي.

و \_\_ إن جميع القوات اليهودية على اختلاف أنواعها تسيطر عليها قيادة واحدة بتعاون وثيق وفقا لمقتضيات الموقف ، بينها ليس للجيوش العربية قيادة موحدة ، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى عدم استغلال التعاون الوثيق بين الجيوش .

ز ــ تفوق اليهود في قواتهم البحرية .

# ٢ ـ مقدرة الجيوش العربية في الوقت الحاضر:

إن نقص القوات في الجيوش العربية وافتقارها إلى الأسلحة المساعدة وحاجتها الملحة إلى العتاد والذخائر المتنوعة وماطرأ على قواتها الجوية والبحرية من خسائر ونقص يجبرها على اتخاذ خطة الدفاع في الوقت الحاضر ، مع أن الدفاع لا يتخذ إلا لأغراض معينة كإتمام التحشد وإكال النواقص ولمدة محدودة ، إذ إنه لا يؤدي إلى انتصار عسكري ولا يمكن أن يقترن بنتائج حاسمة ، فبقاء الجيوش العربية في وضع الدفاع

وعدم إكال استعدادها بدرجة تستطبع معها استئناف الأعمال التعرضية سوف يؤدي حتما إلى خسران الحرب والفشل الذريع .

#### ٣ ــ الأسباب الرئيسية لسوء الموقف الحالي :

تتلخص الأسباب الرئيسية التي أدت إلى سوء الموقف العسكري الحالي للجيوش العربية فيما يلي :

أ \_ لم تكن الجيوش العربية قبل القتال في فلسطين مستعدة استعدادا كافيا لخوض غمار حرب طويلة الأجل فقد ظهر أنه ينقصها الشيء الكثير من الأسلحة والعتاد والمهمات .

ب ــ لم تستطع الدول العربية منذ بدء القتال حتى الآن أن تحشد القوات الكافية للتغلب على القوات اليهودية والقضاء عليها وذلك لعدم إمكان الحصول على الأسلحة والذخائر والمهمات المطلوبة بسبب الحالة الدولية والحظر الذي فرض على الأمم العربية والذي لم يطبق بصورة فعلية إلا على الدول العربية فقط.

جـ ــ نعتقد أن الدول العربية لم تستخدم جميع مواردها وتسخر كل مافي البلاد من قوى ( إلا القليل منها ) لأغراض الحرب .

د ــ لم تؤلف قيادة موحدة للجيوش العربية لإدارة هذه الجيوش والسيطرة عليها وتحقيق التعاون الوثيق بينها واستخدامها وفقا لمقتضيات المواقف الحربية وقد حصل اختلاف في الرأي في هذا الموضوع وتقرر بحثه بين رؤساء أركان حرب الجيوش وأعضاء اللجنة السياسية.

هـ ـ لم تستطع الحكومات العربية الاستفادة من أيام الهدنتين الأولى والثانية لإكال نواقصها بقدر ما استفاد اليهود الذين لم يضيعوا لحظة واحدة إلا استغلوها إلى أقصى حدود الاستغلال لاستكمال استعدادهم وسد جميع حاجياتهم الحربية .

#### ٤ ــ مايجب على الحكومات العربية أن تقوم به:

إن الموقف العسكري الحاضر على جانب كبير من الخطورة وأن معالجته تتطلب أن تقوم الدول العربية بما يأتي :

أ ــ تدارك ماتحتاجه الجيوش من الأسلحة والذخائر والمهمات والطائرات والقوة البحرية والتغلب على جميع الصعوبات والعراقيل التي تحول دون ذلك مهما كلفها من جهود وتضحيات .

ب ... تسخير كل مافي البلاد العربية من موارد واستخدام جميع الإمكانيات لأغراض الحرب ولو أدى ذلك إلى إعلان التعبئة العامة .

جــــ ترك حرية العمل للعسكريين وجعل الاعتبارات العسكرية فوق جميع الاعتبارات وحصر جهود الحكومات العربية ومساعيها في تأمين احتياجات الجيوش وتلبية مطالبها وبعبارة أقصر تعبئة جميع القوى وتسخيرها للمجهود الحربي .

د ــ يجب على السياسيين قبل اتخاذ أي قرار عسكري إحاطة العسكريين في جميع الأوقات بالموقف السياسي الذي يتطلب تدخل الجيوش لوضعهم في الصورة الصحيحة حسب مقدرة الجيوش وما يتطلبه الموقف السياسي .

. . .

# الفصــل العشــرون الموقف العام بالميدان من ١٠ نوفمبر حتى بدء عمليات يوم ٥ ديسمبر

#### مجمل الموقف:

١ ــ أخلت القوات المصرية أسدود والمجدل وأصبحت تحتل المناطق الآتية :

أ ـــ المنطقة الساحلية من غزة إلى رفح .... وطولها ٣٥ كم .

ب \_ منطقة الحدود المصرية من رفح إلى العوجة .... وطولها ٦٥ كم .

جـ ــ منطقة العوجة بير العسلوج وتباب الشريف .... وطولها ٤٠ كم .

د ــ منطقة الخليل وبيت لحم ... ... حوالي ٥٠ كم .

هـ ــ منطقة الفالوجا وعراق المنشية .

#### إعادة التنظم:

٢ \_ أعيد تنظيم القوات المصرية بفلسطين على الأساس الآتي :

أ ـــ تعزيز وتقوية الدفاع عن غزة .

ب \_ حماية خطوط المواصلات من غزة إلى رفح .

جـ ـــ تعزيز وتقوية الدفاع عن منطقة رفح .

د ــ تعزيز وتقوية الدفاع عن العوجة والعسلوج.

هـ ـــ الاحتفاظ بقوة ضاربة لدرء أي عدوان في أي جزء من المنطقة : غزة ـــ . رفح .

و ... اعتبار منطقة الخليل وبيت لحم قاعدة للفالوجا لإرسال قولات تموين لها إذا سمحت الأحوال أو لانسحاب الفالوجا إليها إذا تقرر ذلك .

#### القطاعات:

#### ٣ ـ أصبحت القطاعات كالآتي:

أ ــ قطاع غزة وبه أربع كتائب عاملة واحتياط وه سرايا سعودية وبه قوة ضاربة مكونة من كتيبة محملة وتروب هاون وجماعتين مدافع ماكينة وجماعة مدفعية مضادة للطائرات والأسلحة المعاونة والإدارية اللازمة لها .

ب ــ خط المواصلات من غزة إلى رفح وطوله ٣٧ كم تقريبا وقسم إلى قطاعين :

(١) قطاع دير البلح وهو محتل بكتيبة وسريتين وبه قوة ضاربة مكونة من كتيبة محملة وتروب هاون وجماعتين مدافع ماكينة وجماعة مدفعية م/د والأسلحة المعاونة والإدارية اللازمة لها .

( ٢ ) قطاع خان يونس وهو محتل بكتيبة وسريتين وبه قوة ضاربة مكونة من كتيبة محملة وتروب هاون وجماعتين مدافع ماكينة وجماعة مدفعية م/د أو م/ط والأسلحة المعاونة والإدارية اللازمة لها .

جـــ قطاع رفح وقد عززت دفاعاته وصارت أربع كتائب احتياط ومرابط معها الأسلحة المعاونة والإدارية اللازمة لها .

د ــ قطاع العوجة ــ العسلوج وقد عززت دفاعاته إلى كتيبتين عاملة واحتياط وسريتين من المرابط والأسلحة المعاونة والإدارية اللازمة لها .

هـ ــ القاعدة بالعريش وبها كتيبة احتياط للحراسة والمدفعية م/ط.

و ـ قطاع الخليل وبيت لحم وبه قوات المتطوعين ووحدات أخرى إدارية .

ز ـــ الفالوجا وبها مجموعة لواء مشاة وأسلحة معاونة له .

#### العـــدو:

كانت جميع المعلومات تشير إلى أن العدو في المدة من ١٠ نوفمبر ١٩٤٨
 إلى آخر هذا الشهر كان يعيد تنظيم قواته وأنه يوجه أكبر عناية في حشدها في الجنوب
 أمام الجبهة المصرية وذلك تحضيرا لعمليات يقوم بها ضد قواتنا .

هذا ولم ترد من المخابرات أو من أي مصدر آخر في هذه المدة معلومات يوثق بها عن اتجاه هجوم للعدو أو نياته المقبلة .

# الفصل الحادي والعشرون

# محاولات فك الحصار عن قوات الفالوجا

#### عام:

عندما تحرج الموقف على النحو السابق بيانه في الباب الرابع وبرزت مشكلة قوات قوة الفالوجا عقدت مؤتمرات ووضعت عدة خطط لمحاولة إنقاذ الموقف وفك حصار القوات المعزولة .

#### الخطة الأولى :

١ صعت الخطة الأولى لعمليات فك الحصار عن قوات بالفالوجا يوم ١٩ نوفمبر ٤٨ وأطلق عليها اسم كودي « العملية دمشق » وكانت تقضي بسحب قواتنا بالفالوجا وتتلخص في الآتي :

أ ــ تعزيز القوات الموجودة في منطقة بيت لحم والخليل والظاهرية بكتيبة عراقية وأربعة مدافع ٣,٧ بوصة هاوتزر ووضع جميع القوات المصرية والأردنية والعراقية الموجودة حاليا بالمنطقة المذكورة تحت قيادة الأميرالاي أ.ح سعد الدين صبور الذي كان يعمل رئيسا لهيئة المستشارين العسكريين المصريين في عمان .

ب \_\_ تستخدم القوات السابق ذكرها في عمل مظاهرات مسلحة في الاتجاهات الآتية :

- (١) من ترقوميا إلى بيت جبرين .
  - ( Y ) من دورا إلى الدوايمة .
- ( ٣ ) تقوية دفاعات الظاهرية وإرسال سرية أردنية ومدافع ٢ رطل ومصفحات للدفاع عنها ضد أي هجوم قد يقوم به العدو من اتجاه بير سبع.

جـ ــ تقوم جماعتان تضمان ١٥ رجلا من القوة الخفيفة الموجودة بمنطقة بيت لحم ومعهما كمية من المفرقعات تقدر بثلاثمائة رطل تقريبا وبعض الذخائر على أن تستخدم ٤ بغال وخيول وتتسلل هذه القوة إلى الفالوجا وتضع نفسها تحت تصرف القائد المحلي بها وتعاونه لتدمير المعدات الثقيلة لو احتاج الأمر لذلك ، وترشده على طريق الخروج والعودة .

د ــ تقوم القوات الجوية بحماية قوة الفالوجا أثناء خروجها .

هـ ــ تخرج قوة الفالوجا في الموعد الذي يحدد لها لاسلكيا بعد وصول الجماعتين السابق ذكرهما وذلك سيراً على الأقدام متجهة نحو الجنوب الشرقي إلى منطقة خربة الأمير وتتجنب في سيرها المناطق اليهودية على أن يتم ذلك في أول ليلة للخروج. و ــ إذا لم يهاجم العدو هذه القوة وتم تسللها فإنها تستمر في الانسحاب أثناء النهار التالي إما إذا اكتشفها العدو فإنها تكون قد وصلت إلى المناطق الجبلية حيث تختبىء فيها إلى أن يحل الظلام وتكون القوات الجوية المصرية مستعدة لحمايتها من الجو أثناء النهار لو هاجمتها طائرات العدو أو قواته الأرضية.

٢ ــ اتخذت عدة ترتيبات للتمهيد لتنفيذ الخطة المذكورة وتم ذلك على الوجه التالى :

أ ــ عمل ترتيب تعزيز الدفاعات في منطقة بيت لحم والخليل والظاهرية خوفا من هجوم العدو هنا وقطع مواصلات جميع القوات في هذه المنطقة .

ب ــ وصلت الكتيبة العراقية إلى بيت لحم وبرك سليمان كاحتياطي في يد القائد .

جـ ـ عمل ترتيب مظاهرات إلى بيت جبرين والدوايمة ومن الظاهرية بالمصفحات لتثبيت العدو أثناء القيام بانسحاب قوة الفالوجا.

د ــ قامت الجماعتان المعينتان سعت ٢٢٠٠ ليلة ١٩/١٨ نوفمبر ١٩٤٨ من قرية البرج وهي قرية يمكن الوصول إليها بالعربات الجيب شمال غربي الظاهرية ومنها ركب الأفراد خيولاً وبغالاً وكان معهم بعض الجمال التي تحمل تعيينات ومتفجرات وجهازا لاسلكيا وساروا طوال ليلة ١٩/١٨ نوفمبر واختبأوا طوال بوم ١٩ في الجبال . في

أول ظلام ليلة ٢٠/١٩ نوفمبر دخلوا الفالوجا ومعهم التعليمات الحربية المرسلة إلى قائد قوات الفالوجا .

٣ \_ عقد مؤتمر في رئاسة هيئة العمليات المشتركة سعت ١١٠٠ يوم ٢١ نوفمبر سنة ١٩٤٨ لمناقشة الخطة «دمشق» وحضر هذا المؤتمر رئيس هيئة العمليات المشتركة وكل من مدير العمليات الحربية ومدير العمليات الجوية ومدير المخابرات الحربية وبعض ضباط هيئة العمليات المشتركة واطلع المؤتمر على الخطة وبحث موقف القوات واستقر رأي المجتمعين على أن تنفيذ الخطة «دمشق» يسبب خطرا محققا على القوة المحاصرة للاعتبارات الآنية:

أ \_\_ بعد تدمير الأسلحة الثقيلة تصبح الروح المعنوية في القوة ضعيفة .

ب \_ تجريد القوة من أسلحتها المعاونة قبل انسحابها يضعف قوة نيرانها ويقلل بدرجة كبيرة قوة مقاومتها سواء في مواقعها أو أثناء انسحابها ويحرمها من الأسلحة الضرورية المطلوبة لتغطية الانسحاب وأعمال المؤخرة .

جـ ــ تدمير الأسلحة وأعمال النسف ستلفت نظر العدو إلى أن هناك نشاطاً ستقوم به القوة لشق طريقها وهذا ثما يزيد العدو في إحكام تطويق القوة ومضايقتها .

د \_ من الأفضل استخدام الذخيرة المراد نسفها بإطلاقها كلها على العدو بدلا من نسفها .

هـ ــ انسحاب القوة ( مايقرب من ٤٠٠٠ جندي ) على طريق واحد أمر خطر جدا إذ يمكن العدو من أن يركز جهوده في هذه المنطقة خصوصا وأن هذا الطريق يمر بمنطقة جبلية ولا يمكن الخروج منه .

وقد رأى المؤتمر أن أحسن وسيلة لمساعدة قوة الفالوجا في فك حصارها وانسحابها هو أن تقوم قوة ما بشق الطريق إلى الفالوجا وتوصيل حملة وذخيرة إليها وتأمين الطريق إلى أن يتم انسحابها بجميع معداتها من مواقعها .

وقد كان رأي المؤتمر متفقا مع رأي قائد القوات المصرية بفلسطين في ذلك الوقت ورأي قائد قوات الفالوجا نفسها الأميرالاي أ.ح السيد محمود طه .

#### الخطة الثانية:

كانت الخطة الثانية في الواقع تشمل عدة حلول للبحث في أفضل الوسائل لتخليص قوات الفالوجا لذلك فقد عقد مؤتمر في رئاسة الجيش بكوبري القبة استغرق الأيام من ٢ إلى ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٨ برئاسة اللواء عثمان المهدي رئيس هيئة أركان حرب الجيش بالنيابة وحضره كل من رئيس إدارة الجيش ومدير العمليات الحربية وقائد سلاح الفرسان وضباط من إدارة العمليات الحربية وسلاح الحدود وكلية أركان الحرب كما حضره أيضا مدير القوات الجوية وكبير ضباط الطيران للعمليات ومدير العمليات الجوية .

قام المؤتمر بعمل تقدير للموقف وضع بالشكل التالي:

سري جدا تقدير موقف لفك الحصار عن القوات بالفالوجا

عمل بواسطة مؤتمر خاص انعقد بمبنى رئاسة الجيش بكوبري القبة في المدة من ٢ إلى ٤ ديسمبر سنة ١٩٤٨.

#### الغسرض:

١ -- تخليص القوات المصرية بالفالوجا أو فك الحصار عنها بالقتال أو بأنجع الوسائل الأخرى الممكنة .

#### العـــوامل :

٢ ــ قوات العدو:

أ ــ القوات الأرضية:

مما لا شك فيه أن قوات العدو الأرضية قد تعززت بدرجة ملموسة جدا في المدة الأخيرة وخاصة قبل وأثناء وبعد هجومها الأخير في النقب وأن آخر المعلومات تفيد

247

أن العدو قد حشد جميع قواته المدرعة والميكانيكية في منطقة النقب استعدادا لمقابلة أي عمليات تعرضية من ناحية القوات المصرية ، إما لتخليص قوات الفالوجا أو لزيادة الحصار عليهم ثم اقتحامهم أو لمقاومة أي محاولات هجومية لمعاونتهم في الانسحاب .

كا أن العدو يملك الآن زمام المبادأة نظرا لطريقته في احتلال المواقع التكتيكية والاستراتيجية بأقل حامية ممكنة بعد تحصينها تحصيناً قويا ضد العربات المدرعة ثم الاحتفاظ بقوة ضاربة قوية خفيفة الحركة يمكن توجيهها في أقل وقت إلى منطقة الخطر لمقابلة أي هجوم منتظر ويساعده في ذلك شبكة مواصلاته على خطوط وطرق داخلية سريعة وبالنسبة لانسحاب القوات المصرية الأخير من المجدل ودير سنيد ثم من بير سبع وبيت جبرين والدوايمة فقد أصبحت المسافة الآن بين مناطق حشد قواتنا في الجبهة الرئيسية في غزة ورفح ثم العوجا والعسلوج بعيدة جدا عن مسرح عمليات منطقة الفالوجا إذ هي تستلزم عملية اقتراب كبيرة وطويلة إلى المجدل ثم الفالوجا ومن غزة مباشرة في اتجاه الفالوجا وشق طريقها عبر مناطق احتلال العدو في بيت حانون أو البرير أو الحليقات والكوكبة .. الخ .

كما أن ضعف قواتنا الظاهر في منطقة بيت لحم والخليل يصعب علينا بحالتها الراهنة القيام بشق طريق بيت جبرين أو الدوايمة لمساعدة الفالوجا .

#### الخسلاصة:

أن العدو له حرية العمل في القيام:

(١) بمضاعفة حصار الفالوجا والقضاء عليها حالا وخاصة بعد أن عرف نوايانا الأخيرة لسحب هذه القوة.

(٢) حشد قوته الضاربة الرئيسية لمقابلة أي هجوم أو مساعدة لتخليص الفالوجا .

(٣) نظرا لطول المسافة التي ستقطعها قواتنا للاقتراب لمساعدة الفالوجا وتفوق مخابرات العدو وقتئذ في مناطقنا العربية فإنه من الممكن أن يعرف نياتنا في وقت مبكر يمكنه من توجيه قوته لدرء هجومنا أو القيام بهجوم مقابل على جبهتنا الرئيسية أو خطوط مواصلاتنا في رفح بقصد قطع مواصلات القوة جمعيها ؟ وعلى ذلك يجب

مراعاة السرية التامة عند تحضير أي خطة لعملبة من هذا القبيل وأن تكون القوة التي ستستخدم قوية بدرجة كبيرة تجعلها قادرة على :

(أ) شق طريقها بالقتال واحتلال المواقع الحاكمة لحين عودتها مع قوات الفالوجا. (ب) المحافظة على الممر ضد أي هجمات قوية للعدو من الأرض والجو.

(جـ) وأخيرا المحافظة على خط مواصلاتها حتى لا يتمكن العدو من قطع خط رجوعها بعد توغلها لإِنقاذ قوة الفالوجا .

هذا من جهة الجبهة الرئيسية في غزة ورفح ، أما في الشرق من ناحية الخليل فإن العدو يحاصر قوات الفالوجا وعراق المنشية بقوات أرضية في مواقع حاكمة حول هذه المناطق وفي الوقت نفسه يحتل الطرق الرئيسية المؤدية إليها في القبيبة وبيت جبرين والدوايمة والشيخ على وأخيرا احتلاله أو لفت نظره لطريق التسلل الذي استخدم في عمليات تموين القوة بالجمال . بمعنى أن فرصة التسلل ... بدون قتال ... قد ضاعت ومن المنتظر لو استخدم هذا الطريق ، مقابلة مقاومة قوية من العدو وخاصة من مواقعه في القسم المنبسط الأول من الطريق حول الفالوجا . وعلى ذلك يجب عدم إغفال هذا العامل الرئيسي في وضع الخطة النهائية وهو ضياع المفاجأة تماما والعمل على استعادتها أو تعويضها بوسائل أخرى كالانتفاع برداءة الطقس والأمطار والظلام .. إخ .

#### ب ب قوات العدو الجوية:

يحتل العدو عددا كبيرا من مطارات الدرجة الأولى في منطقة النقب والمناطق الأخرى وهي مجهزة تجهيزا كاملا للطيران النهاري والليلي هذا علاوة على ما أنشأه من مطارات وأراض للنزول في معظم مستعمرات النقب ومنطقة بير سبع. وسياسة العدو الأساسية هي توزيع طائراته في وقت توقف العمليات على جميع هذه المطارات وأراضي النزول وفي هذه الحالة يمكنه التعرض في أقصر وقت ممكن لأي تحركات في منطقة النقب وكذلك التعرض للطائرات المصرية في طريق عودتها.

أما عند بدء العمليات الكبيرة فإنه يجمع طائراته في مطارات الدرجة الأولى التي

بحكم موقعها وقربها من الميادين المصرية تمكنه بسهولة من الحصول على السيطرة الجوية في هذه المناطق. هذا علاوة على وصول عدد كبير من الطائرات المقاتلة والقاذفة في المدة الأخيرة مما مكنه من الحصول على التفوق العددي للطائرات على السلاح الجوي المصري.

#### الخـــلاصــة:

يجب إذا كان الغرض استخدام السلاح الجوي في أي عمليات مشتركة مع الجيش المصري لفك الحصار عن قوات الفالوجا:

(١) يفضل أولا أن تكون عملية الانسحاب في ظروف جوية لا تسمح باستخدام القوات الجوية حتى لا تتدخل طائرات العدو من المطارات القريبة وخاصة في حمامة وبير سبع والعكير أثناء هذه العمليات.

(٢) أن تكون العملية قاصرة على المساعدة المباشرة للقوات الأرضية وذلك بأن تكون الفترة قصيرة الأمد وسريعة حتى يمكن للسلاح الجوي الحصول على السيطرة الجوية المؤقتة في منطقة العملية بحيث لا يزيد أجل هذه الفترة عن ٤٨ ساعة .

#### ٣ \_ قــواتنــا:

# أ ـ في الجبهة الرئيسية \_ غزة \_ رفح \_ العسلوج:

يترك هذا لحين حضور قائد القوات بفلسطين للإدلاء للجنة بما يمكنه تدبيره من قوات إذا أمكن وكيفية استخدامها إما:

- (١) لشق طريق من منطقة غزة لاستخلاص قوات الفالوجا .
- ( ٢ ) تدبير قوة لإرسالها لمنطقة الخليل لعملية شق طريق أو للمعاونة فيما لو لم توافق الجيوش المتحالفة على تقديم قوات للمعاونة .
- (٣) القيام بمظاهرات قوية من غزة ومن العسلوج لجذب أكبر عدد من قوات العدو عن منطقة الفالوجا أثناء أي عملية هناك .

# ب ــ قواتنا في جبهة بيت لحم والخليل:

هذه القوات خليط من المتطوعين الليبيين والمصريين والسودانيين وهي علاوة على

عدم تدريبها بالمرة على عمليات الهجوم فإن تسليحها ضعيف جدا وهى بالكاد تقوم بالدفاع في قطاعها تعززها بعض القوات من شرق الأردن للمحافظة على قطاع بيت لحم وخط المواصلات الرئيسي إلى عمان ، ولو سحب أي جزء منها و لم تعوض يجنود فإن خط المواصلات هذا تقطعه قوات العدو وتعزل هذه القوة نهائيا بالإضافة إلى قوات الفالوجا لو سعبت بنجاح إلى هذه المنطقة .

#### ج \_ قوات الجيوش المتحالفة:

من التجارب الماضية والقربية ظهر بوضوح تام أن جميع الجيوش العربية الأخرى تكاد تحتل مواقعها الدفاعية المتباعدة الضعيفة وأنها لا تمتلك أي احتياطي بالمرة ولا قوة ضاربة تستخدمها لأي عمليات هجومية فمن الأولى أنه لا يمكنها إرسال قوات كافية إلى جبهة الخليل يمكنها التدخل الجدي في عملية شق طريق بالقوة لفتح مواصلاتنا مع الفالوجا وفك الحصار عن القوات هناك ولبيان الحقيقة نسرد هنا مجرى الحوادث الآتى:

(١) كانت العراق ولا تزال ترفض بشدة إرسال قوات كافية للمعاونة في هذه العملية بحجة عدم وجود قوات احتياطية لديها \_ وهذا حقيقي واقع \_ وقد قدرنا الموقف بالاشتراك معها فقررت القيادة العراقية نهائيا أنه يجب لشق طريق إلى بيت جبرين والفالوجا اشتراك مجموعتي لواء \_ إن لم تكن فرقة كاملة \_ ومع ذلك أرسلت لنا كتيبة عراقية ضعيفة جدا في الأسلحة المعاونة والذخيرة والعربات ، والأوامر الصادرة لهذه الكتيبة هي :

- (أ) أن تكون احتياطي أساسي لقوات بيت لحم لمنع العدو من قطع خط مواصلاتها ومواصلات الجيش الأردني ومنطقة الخليل عن عمان : واجب أول .
- (ب) إذا أمكن المعاونة بسرية لإمداد منطقة الخليل فيما لو هاجمها العدو أثناء العملية في الفالوجا: واجب ثانوي .
- ( ج ) لا تشترك مطلقا في أي عمليات هجوم لأنه لا توجد معها مدفعية بالمرة . ٣٤٢

ولا يريد العراقيون أن يورطوها في عمليات جدية قد تصاب فيها بخسائر كبيرة . ( ٢ ) الجيش العربي الأردني : كانت السياسة دائما التملص من القيام بأي معاونة جدية ولكن بالضغط أمكن تدبير قوة تسمى « ج ) G.Force بقيادة ماجور يسمى « لوكيت » وهي مكونة من ثلاث سرايا مشاة ميكانيكية تقريبا و ١٨ عربة مدرعة ٢ رطل و ٤ هاونات ٤,٢ بوصة وبعض الخيالة لحماية خطوط المواصلات وهذه القوة تعمل بالكاد كاحتياطي لقواتنا في بيت لحم والخليل ، وقد وافقت رئاسة هذه القوة على أن تقوم فقط بالأعمال الآتية أثناء الخطة السابقة لسحب قوات الفالوجا . ( ولا يعلم الآن إذا كانت توافق على ذلك مستقبلا لهذه العملية وخاصة بعد الهدنة المستديمة التي عقدوها مع اليهود ) :

- (أ) احتلال الظاهرية بسرية مشاة نقريبا.
- (ب) احتلال منطقة دورا بسرية مشاة تقريبا.
- (جـ) احتلال منطقة ترقوميا بسرية مشاة تقريبا .
- ( د ) احتلال منطقة جبل المكبر بفصيلة مشاة .

( هـ ) وضع عشر مدرعات في الخليل كاحتياطي ولعمل مظاهرات في اتجاه بيت جبرين والدوايمة .

جـ ـ كانت سوريا في عهد رئيس وزرائها السنابق السيد جميل مردم قد عرضت إرسال فوجين سوريين احتياطيين (كتيبتين) وكانت هذه القوات تشمل أربعة مدافع ٥٠ ملليمترا بذخيرة غير كافية ، وكان يشك كثيرا في إمكان طلوع هذه المدفعية إلى منطقة جبال بيت لحم والخليل حيث سبق أن عجزت المدفعية العراقية والأردنية عن الطلوع نظرا لوعورة الطرق المؤدية إلى هناك وبروز خطر سقوط العربات والجرارات في الأودية السحيقة ، ولم يكن يعرف الآن هل الوزارة الجديدة على استعداد لهذا العرض مرة أخرى .

لهذا يجب أولا فتح طريق بئر السبع قبل التفكير في استحضار دبابات لهذه المنطقة أما السيارات المدرعة فيمكن إرسالها عن طريق العقبة ولكن سبق أن ذكر في هذا الصدد عامل الوقت قبل وصولها واشتراكها في مثل هذه العملية الحيوية السريعة.

والمدفعية كما سبق أن ذكرنا من الصعب استحضارها عن طريق العقبة وعمان وتعذر طلوعها المناطق الجبلية مثلها في ذلك مثل الدبابات تماما ، ويجب أن لا يغرب عن البال أهمية المدفعية في الدرجة الأولى عند تدبير قوة ضاربة في هذه المنطقة لشق طريق بيت جبرين ــ الدوايمة ــ الفالوجا .

#### جـ ـ المنطقة الوسطى \_ الفالوجا وماحولها:

المنطقة حول الفالوجا منبسطة نوعا ما إلى مسافة من ٤ إلى ٥ كم وبعدها شرقاً ترتفع الأرض إلى جبال الخليل وكذلك في اتجاه الجنوب الشرقي إلى الدوايمة أو إلى الظاهرية .

والجزء الأول من المنطقة أي المنبسط منها هو الذي تتعرض فيه أي قوة للمدرعات سواء من الفالوجا أثناء الانسحاب أو أي قوة تقترب منها لتخليصها وعلى ذلك فيجب ملاحظة هذه المنطقة عند وضع الخطة لملافاة التعرض لمدرعات العدو الموجودة بكثرة في المستعمرات القريبة حول الفالوجا.

#### الوقت والمسافة :

يجب ألا يغيب عن البال مدى قوة احتمال قوات الفالوجا ومقدرتها على البقاء في مواقعها حتى تصلها النجدة ، كما ويجب تقدير حالتها الصحية ومقدرتها على القتال والسير على الأقدام كلما تقدم الوقت وطال الزمن ، وخاصة بعد أن عرف العدو طريق تسلل التموين الجنوبي وفشل جميع المحاولات السياسية ، ووضعه قوات في هذا الطريق بعد أن كان خاليا وضرورة قتال القوة قتالا شديدا أثناء انسحابها .

وعلى هذا يجب أن يكون هناك أسبقية لكل عملية ينوى القيام بها حسب حالة الجنود وإنهاك قواهم وأعصابهم لطول المدة التي يمكثون فيها في الحصار .

كما أن تقدير احتمال هذه القوات يختلف في الوقت الحاضر عنه بعد أسبوع أو أكثر وذلك تبعا لشدة ضغط العدو وقيامه بهجمات متوالية عليه من عدمه ، وعلى هذا فسوف لا يكون هذا التقدير صحيحا إلا قبل العملية مباشرة وعندها يعاد تقدير هذا العامل الهام الذي سيتوقف عليه إجراء العملية نفسها ونتائجها العملية .

#### ٦ \_ الأحوال الجوية:

الأحوال الجوية في فلسطين الآن هي شتاء بارد وطقس عاصفي ممطر لمدد طويلة وبالنسبة إلى طبيعة الأرض والتربة في فلسطين وخاصة في مناطق النقب والساحل فيكون مدى عمليات القوات المدرعة والميكانيكية لكلا الجانبين محدودا إلا على الطرق الرئيسية والمرصوفة فقط.

ولهذا يجب مراعاة عامل الطقس بدقة في وضع الخطة والانتفاع ما أمكن من عامل الأمطار حتى نقيد استخدام مدرعات العدو وسلاح طيرانه .

# ٧ ــ طرق الحل المفتوحة :

#### أ ــ للعــدو:

يعلم العدو تماما أن الجبهة المصرية نشيطة في هذه الأيام نظرا لوجود القوة المحاصرة في الفالوجا والمحاولة الأولى لتموينها من طريق الخليل ثم توقفها للحل السياسي المنتظر كل هذا لفت نظر العدو لهذه المنطقة فحشد كل قواته الضاربة والمصفحة في النقب انتظارا لمقابلة أي محاولة من جانبنا ، وقد تأيد من جملة مصادر تدفق قواته من الشمال إلى الجنوب في المدة الأخيرة ابتداء من ٢٠ نوفمبر الماضي وتقويته مستعمراته الجنوبية القريبة من الحدود المصرية وكذا بئر سبع.

وعلى ذلك فمن المنتظر أن يقوم العدو بالآتي :

(١) مهاجمة الفالوجا بقوات كبيرة وباستمرار لاستنفاد ذخيرتها وعتادها وإنهاكها بالهجمات الجوية والأرضية العنيفة حتى يضطرها للتسليم وذلك قبل المدة التي تقررت للانتظار حتى تبدأ عملية فك الحصار عنهم وهي ١٥ ـــ ٢٠ ديسمبر الحالي .

(٢) إحباط أي محاولة من أي اتجاه لتخليص هذه القوة وذلك:

(أ) بتعزيز حاميات مستعمرات العدو المحيطة والقريبة من القوات المصرية للصمود لأي هجوم أو توغل أو شق طريق ، ومضاعفة القوات التي تحاصر الفالوجا وإيجاد احتياطي قوي على مقربة من العمليات المنتظرة هناك .

(ب) مهاجمة الجبهة المصرية الرئيسية بين غزة ورفح فيما لو شعر بسحب أي قوة منها للقيام بعملية فك الحصار.

( جـ ) مهاجمة جبهة بيت لحم والخليل بغرض قطع مواصلات هذه الجبهة نهائيا وإحباط أي محاولات لسحب القوة من هناك .

يظهر أن العدو يمكنه القيام بأي حل من الحلول السابق ذكرها بسهولة ولكن الحل الأخير وهو الانتظار لإحباط المحاولة هو الأرجح .

وعلى ذلك فيجب عند تقدير خطتنا مراعاة السرية التامة والتكتم الشديد وخاصة في التحضيرات والحشد والقيام بعمليات خداعية ومظاهرات تجعل العدو لا يعرف أي الطرق ستتخذ فيضطر أن يوزع قواته الأساسية لآخر لحظة ممكنة ، كما يجب أن يقوم السلاح الجوي باستمرار باستكشاف مناطق حشد العدو في النقب لمعرفة نواياه أولا بأول .

#### ب \_ لقواتنا:

لا أمل مطلقا في حمل الجيوش المتحالفة على القيام بأي عمليات هجومية واسعة النطاق في جبهاتها وعلى ذلك فطرق الحل الآتية هي المفتوحة فقط أمام القوات المصرية:

- ( ١ ) استئناف القتال في جميع المناطق التي بها قوات مصرية . يتوك الرأي للسياسة العليا وللقائد العام لتقرير هذا الحل
- (٢) تدبير قوة ضاربة من الجبهة الرئيسية في غزة \_\_ رفح لشق طريق لفك الحصار عن الفالوجا، مع عمليات مظاهرة أخرى في العسلوج وبيت لحم والخليل. يترك هذا أيضا للقائد العام لتقريره.
  - (٣) تدبير قوة ضاربة من القوات المصرية لإرسالها لجبهة الخليل . سبق تحليله ووجد استحالة إجرائه نظرا لعامل الوقت والأرض .
- (٤) تدبير قوة من القوات المتحالفة للمعاونة على تسلل القوات المحاصرة في الفالوجا.

لا يمكن التكهن الآن بإمكان ذلك إلا بعد التشاور مع العراق وشرق الأردن وهل هما على استعداد ثانية لتكرار ماطلب منهم سابقا عندما فكر في تسلل هذه

القوات في أول مرة بتاريخ ١٨ نوفمبر ١٩٤٨ . وخاصة الآن بعد الهدنة المستديمة الأخيرة هناك .

( o ) سحب قوات الفالوجا سرا تحت ستر الظلام ومشيا على الأقدام وفي أحوال جوية ملائمة يتعذر فيها على العدو استخدام قواته المدرعة والجوية على نطاق واسع وبدون أي عمليات أخرى مساعدة لضمان السرية ومباغتة العدو بالتسلل ، هذا مع قبول خسائر في القوة أثناء انسحابها .

( ٦ ) القيام بسحب القوات كما في ( ٥ ) ولكن بمحاولة توجيه نظر العدو إلى ميدان أو ميادين أخرى وليكن بئر السبع بقصد الاستيلاء عليها في الوقت نفسه .

قد يقلل هذا الحل من خسائر القوة أثناء انسحابها ولكنه يؤدي إلى القتال في جميع المناطق وما يترتب على ذلك من نتائج بعيدة المدى سياسيا وحربيا .

#### الخط\_\_\_ة:

تترك تفاصيل الخطة إلى أن يتم درس المقترحات السابق ذكرها وتقرير طريق الحل المناسب لقواتنا بواسطة القائد العام وموافقته على التفاصيل السابق ذكرها .

على أن اللجنة ترى أن أنسب حل لهذه المعضلة هو التوصية بتسلل القوة من الفالوجا كما في (٥) علما بأنه نظرا لأن العدو قد عرف هذه النية فمن المنتظر أن تتكبد القوة خسائر قد تكون كبيرة أثناء انستحابها وكلما طال الانتظار كلما ضاعت الفرصة وحكم على هذه القوة بالضياع والفناء.

#### نتيجة المحاولات:

بقيت مشكلة الفالوجا قائمة واستمر تموين القوات التي كانت محاصرة بها وذلك بواسطة القوات الجوية تارة وعن طريق قوافل برية متسللة تارة أخرى . واستمر الاتصال اللاسلكي قائما طول مدة الحصار بين قوات الفالوجا ورئاسة القوات المصرية برفح ، واستمر الحال كذلك إلى أن عقدت الهدنة الأخيرة التي انسحبت بمقتضاها القوات من الفالوجا .

#### تعليق :

لا شك في أنه كانت هناك عوامل عدة تسبب عنها تعقد الموقف في الفالوجا وهذه العوامل يمكن إجمالها فيما يلى:

١ لم يكن قائد القوات بفلسطين مطلق اليد في تصرفاته وإنما كان يعمل أحيانا تحت تأثيرات سياسية وآراء عسكرية ترد إليه من القاهرة الأمر الذي أدى إلى ضياع الوقت قبل اتخاذ قرار حاسم.

٢ ــ حدث بعض التردد في تنفيذ أو امر خاصة بتعديل أوضاع قوات منطقة قطاع الفالوجا وانسحاب القوات التي كانت قد أو شكت أن تحاصر كلية وكان هذا التردد هو الآخر سببا في ضياع الوقت وفوات الفرصة التي كان يمكن أن يتخذ فيها شيء ما .

٣ \_ لم تكن المعلومات مستوفاة عن العدو ولم تبذل جهود كافية للحصول على نوايا وخطط العدو المستقبلة مما أدى إلى انتقال المبادأة إلى العدو ولم يكن بناء خطط مضادة على أسس صحيحة .

٤ — كان انتقال وحدات إدارية كثيرة إلى الأمام نتيجة لطول خطوط المواصلات سببا في حدوث تكديسات وشئون إدارية لختلف الاحتياجات وبذلك لم يتمكن القادة المحليون من سرعة تعديل الأوضاع أو إجراء انسحاب منظم نظرا لارتباط القوات بالأرض وعدم توفر الحملات اللازمة.

تسبب عمليات الانسحاب عادة ... وخاصة إذا لم تكن القوات مدربة عليها تماما ... هبوطاً في الروح المعنوية للجنود . وهذا الأمر يؤثر بدوره على كفاءة القتال ويجعل من المتعذر استعادة الكفاءة العسكرية مرة أخرى ؟ لا سيما وقد لجأ العدو إلى شن بعض أنواع الحرب النفسية وإذاعة أنباء كاذبة وإلقاء منشورات مضللة .
 ٢ ... كان للخلافات السياسية التي حدثت بين الدول العربية وكذلك انعدام توحيد الجيوش وعدم خضوعها لقيادة موحدة تنسق العمليات أثره في عدم إمكان إجراء عمليات جريئة لإنقاذ القوات المحاصرة في الفالوجا .

٧ ــ زيادة تسليح القوات الصهيونية ، لا سيما فيما يختص بقواتهم الجوية ، وتوالي الغارات على القوات المصرية أثناء عمليات الانسحاب وفي أثناء حصار الفالوجا ، قلل من نشاط الطائرات المصرية التي ركزت جهودها في وقاية عمليات الانسحاب من أسدود والمجدل .

 $\Lambda$  \_ قلة الطرق بصفة عامة وعدم صلاحية الأراضي للسير خارج الطرق المحدودة وعدم وفرة الحملات المناسبة لمختلف أنواع الأراضي زاد من تعقيد الموقف حيث قام العدو بالسيطرة على تلك الطرق القليلة المحدودة وبذلك سدت منافذ المناورة أمام القوات التي كانت مقيدة بالأرض .

والوحدات المقاتلة مما كان يسبب عدم الاستقرار من ناحية وعدم إلمام القائد الجديد بكل التفصيلات المطلوبة من جهة أخرى وبذلك لم تكن هناك خطط مستوفاة تقوم على دراسة جميع العوامل المؤثرة على الموقف .

# الفصل الثاني والعشرون معركة الشيخ نوران وسير الحوادث من ٥ ـــ ١٠ ديسمبر ٤٨

#### ١ \_ عام:

كانت قوة تقدر بكتيبة من الآلاي الأول سيارات حدود تحتل الطريق المؤدي شمالا إلى تبة الشيخ نوران وهي تبة تقع جنوب شرق خان يونس بقطاع غزة وذلك بقصد حماية المواقع الرئيسية وكان الجنود يقومون بأعمال الستارة أمام خط الدفاع الرئيسي وفي ليلة ٤/٥ ديسمبر ٤٨ خرق العدو الهدنة وقام بهجوم مفاجىء بقوات كبيرة على خط الستارة وتمكن من احتلاله فانسحبت الستارة من محلاتها ثم تقدم العدو حتى دخل حربة أبو ستة وبذلك فقد خط دفاعنا الرئيسي نقط مراقبته الأمامية وأصبح من الضروري لسلامة قواتنا استرداد هذا الخط الممتد من موقع الشيخ نوران إلى خربة أبو ستة (انظر اللوحة رقم ٢٧).

# ٢ ــ وصف طبيعة أرض العمليات ( انظر اللوحة رقم ٢٧ ) :

يحد منطقة العمليات من جهة الغرب الطريق الرئيسي الممتد من غزة شمالا إلى رفح جنوبا أما منطقة العمليات فيؤدي إليها مدخل من شرق بلدة خان يونس إلى بني سهيلة . هذا المدخل عبارة عن طريق يتراوح عرضه بين ثلاثة وخمسة أمتار وبستقيم تارة وينحني أخرى ويحده من كلا الجانبين أسوار من التين الشوكي التي الخذها أهل فلسطين وسيلة لتحديد مزارعهم ، هذا الطريق طبيعة أرضه طينية لا تصلح في فصل الأمطار لسير الحملات الميكانيكية الثقيلة ولا يسمح لمرور أكثر من عربة واحدة في اتجاه واحد وكذا الحال في باقي الممرات المؤدية من بلدة بني سهيلة إلى خزاعة وخربة أبو ستة ومن خزاعة شرقا تنبسط الأرض فتصبح عبارة عن أراض زراعية مكشوفة تسمح بحرية المناورة لمسافة تقرب من الخمسة أو الستة كيلومترات ثم ترتفع الأرض بعد ذلك بحيث تكون سلسلة من التباب ممتدة من الشمال إلى

الجنوب وأهم هيئة موجودة بهذه السلسلة هي تبة الشيخ نوران وهي تبة مرتفعة مقام عليها ضريح أحد الأولياء تتحكم في جميع الطرق والمدقات المحيطة بها .

# ٣ ـ أهمية موقع تبة الشيخ نوران:

أ ــ من وجهة نظر العدو:

هذه التبة تتحكم في الطرق المؤدية إلى مستعمرات العدو الموجودة بهذه المنطقة ( الرابية ــ الدنجور ــ العمارة ــ المشبة ) واحتلال هذه التبة بواسطة قوات معادية يهدد خطوط المواصلات إلى هذه المستعمرات فضلا عن مراقبة التجمعات والتحركات منها وإليها .

#### ب ــ من وجهة نظر قواتنا:

يمتاز خط الدفاع الرئيسي الممتد من نوران شمالا إلى رفح جنوبا بوجود نقط مراقبة أمامية تعطي إنذارا مبكرا عن نشاط العدو بحيث يكون هذا الخط على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عمليات خاطفة قد يقوم بها العدو ولذا فإنه من الواضح أن احتلال هذا الخط كان أمرا حيويا بالنسبة لقواتنا .

وأهم من ذلك كله فإن موقع الشيخ نوران يحمي الطريق الرئيسي لرفح.

#### القوات المشتركة في العملية :

لم تكن قوة العدو معروفة ولكنها كانت مقدرة بحوالي كتيبة مشاة محتلة للشيخ نوران وخربة أبو ستة ويعاونها حوالي ١٥ مصفحة وكانت هذه القوة مسلحة بالأسلحة الآلية والهاونات وبعض المدافع المضادة للدبابات ومدافع الميدان وهذا فضلاً عن نشاط السلاح الجوي للعدو .

أما قواتنا فكانت كما يلي :

كتيبة دبابات (لوكاست).

الالاي الثاني سيارات حدود . `

الكتيبة السابعة مشاة .

فصيلة مدافع ماكينة .

جماعة استطلاع مهندسي ميدان . ٢ جماعة مدفعية م/د ٢ رطل .

تروب مدفعیة ۱۸ رطل .

#### ٥ ـ الخطــة:

كان التصميم هو الاستيلاء على تبة الشيخ نوران وخربة أبو ستة وطرد العدو منها . أما الخطة فقد اقتضى الأمر تقسيم قواتنا إلى قولين رئيسيين هما :

أ ــ القول الأيمن:

تروب دبابات ( لوكاست ) .

الآلاي الثاني سيارات حدود

عدا كتيبة ) .

جماعة مدافع ماكينة .

جماعة م/د .

سرية من الكتيبة السابعة المشاة .

المست عدا وطرد العدو منها .

المست عدا وطرد العدو منها .

المست عدا وطرد العدو منها .

ب ـــ القول الأيسر:

تروب دبابات (لوكاست) ] كتيبة سيارات حدود ] جماعة م/د ]

سرية من الكتيبة السابعة المشاه . منرد العدو منها . فصيلة حمالات .

٣ ــ تفاصيل المعركة: (انظر لوحة رقم ٢٨)

#### التحضير :

فى سعت ٧٣٠. يوم ٦ ديسمبر ٤٨ قامت بعض الدبابات بحراسة جماعة الاستكشاف المكونة من قائد اللواء العاشر وأركان حربه وقادة الأسلحة المعاونة إلى

يتقدم إلى خربة أبوستة للاستيلاء عليها

تبة قرب خربة أبو ستة حيث تم استكشاف مواقع العدو وفي الخربة تم استكشاف مواقعه في الشيخ نوران وفي سعت ٩٣٠ صدرت أوامر القائد الشفوية وتتلخص في الهجوم بقولين كما تبين فيما سبق.

### ٧ \_ عمليات القول الأيمن:

بدأت عمليات القول الأيمن في سعت ١٠٠٠ فخرجت داورية بقيادة ضابط لاستكشاف مواقع العدو بتبة الشيخ نوران فأفادت بوجود قوات من العدو بالتبة وشاهدت حوالي ٣ مصفحات معادية بجوارها ، ثم بدأت المدفعية سعت ١٠٥٠ بضرب تجمعات شديدة على مواقع العدو بالتبة .

وفي سعت ١١٠٠ تقدمت الدبابات تتبعها كتيبة السيارات في اتجاه الشيخ نوران لكي تستولي على الموقع بمجرد طرد العدو منه بواسطة الدبابات ، ولكن الدبابات لم تقتحم موقع العدو بالتبة بل التفت حول جنبه الأيسر ثم توقفت عن التحرك نظرا لضربها بمدفعية العدو المضادة للدبابات التي تمكنت من تعطيل ثلاثة منها على بعد ٥٠٠٠ ياردة غرب مواقع العدو فاضطرت قوة كتيبة السيارات للوقوف واحتلال مواقع دفاعية داخل أراض محاطة بأسوار التين الشوكي على يسار أقصى المواقع التي وصلت إليها الدبابات وبدأت تطلق نيران رشاشاتها الخفيفة والمتوسطة وهاوناتها لإسكات مدافع العدو الآلية التي بدأت تفتح بشدة على المشاة المتقدمة خلف السيارات وفي سعت ١٣٠٠ وصلت مقدمة المشاة وحضر قائدها لعمل استكشاف شخصي وأخذ معلومات عن آخر تطورات الموقف وحتى هذا الوقت لم يكن قائد العملية قد اتصل بالقوات الأمامية لمعرفة ما يجري في الأمام وحاول قائد آلاي السيارات الاتصال به لإخطاره بالموقف ولكن لم يتم ذلك نظرا لعدم ربط الوحدات المشتركة في العملية لاسلكيا .

وفي سعت ١٥٠٠ تقرر معاودة الهجوم على مواقع العدو فتجمعت لذلك الدبابات الاحتياطية وتقدمت إحداها حتى وصلت إلى مواقع العدو فعلا ومن خلفها تقدمت

المساة ونظرا لعدم تقدم باقي الدبابات إلى التبة فقد اتخذت المشاة مواقع دفاعية غرب التبة ولكن شدة نيران العدو من مواقعه الحاكمة أجبرتها على الانسحاب ثانية ؛ وفي هذا الوقت تقدمت قوات كتيبة السيارات للأمام من مواقعها حتى أصبحت على بعد حوالي ٥٠٠ ياردة جنوب غرب مواقع العدو وبدأت تفتح نيراناً شديدة على العدو الأمر الذي عاون المشاة على معاودة التقدم ثانية ولكنها لم تتمكن في هذه المرة أيضاً من اقتحام مواقع العدو لشدة نيرانه المحكمة .

وقد استمرت المدفعية في إطلاق نيرانها منذ بدأت العملية سعت ١٠٥٠ حتى سعت ١٠٥٠ حتى سعت ١٠٥٠ حيث كان الظلام قد حل فأخذ الجنود في عمل مواقع دفاعية في المحلات التي وصلوا إليها حتى يمكن معاودة الهجوم في اليوم التالي ٧ ديسمبر ٤٨ في أول ضوئه .

#### ٨ ــ عمليات المشاة:

كانت الكتيبة السابعة المشاة في اليوم السابق موجودة في العسلوج وأمرت بالاستعداد في المساء للعودة إلى خان يونس ليلا فوصلت الكتيبة خان يونس سعت ١٠٥٠ يوم ٦ ديسمبر وتوجهت على الفور إلى المعركة سعت ١٣٠٠ لذلك كان الضابط والجنود منهكين متعبين قبل دخول المعركة التي بدأت سعت ١١٣٠ وتقدمت الكتيبة حتى وصلت نقطة النزول فقابل قائد الكتيبة مندوباً من رئاسة القوات وطلب منه الإسراع في التقدم لاحتلال التبة .

فتقدمت القوات المهاجمة وفي مقدمتها السرية الأولى يتبعها باقي سرايا الكتيبة حتى أصبحت على مسافة ٢٠٠٠ متر من العدو وإذا بسيارات الحدود في الأمام تقف عن التقدم لشدة نيران العدو من مدفعية وهاون ومدافع ماكينة ثم اشتدت نيران مدفعيتنا فأسكتت العدو .

وطلب من المشاة أن تتقدم وإذا بنيران العدو تكتسح الميدان ورغم ذلك تقدمت السرية الأولى والسرية الرابعة حتى وصلتا إلى مسافة ١٠٠٠× من العدو ثم توقفت

السرية الأولى وكانت في اليمين وأرسل قائد الكتيبة أركان حرب الكتيبة فأمكنه التقدم بها وسارت مستترة في سياجات التين الشوكي تتبعها السرية الرابعة .

وفي سعت ١٦٠٠ وصلت السرية الرابعة وكانت باليسار إلى مسافة ٥٠٠ من العدو وكانت نيران العدو شديدة وتوففت السريه الأولى بعد أن استنتهد أركان الحرب الذي كان يقودها وتعطلت الدبابات أمامها .

# ٩ \_ وفي سعت ١٧٣٠ كان الموقف كالآتي :

سرية الشمال في حالة من التعب والإعياء وسرية اليمين منهكة جدا وليس معها ضباط وكانت الخسائر كثيرة وجاري اخلاء الجرحى ، والخلاصة أن السريتين كانتا في حالة لا تمكنهما من القيام باقتحام الموقع للأسباب الآتية :

أ ــ عدم وجود ضباط بسبب كثرة الخسائر حيث اهتم العدو باصطياد الضباط والقادة .

ب \_ قلة عدد ضباط الصف بسبب الخسائر.

جـــ تعب الجنود فلم يناموا في الليلة السابقة .

د ـ كثرة تدخل أركان حرب الرئاسة وغيرهم من القادة .

هـ ـ عدم معرفة شيء عن الأرض التي تم الهجوم عليها .

وفي هذه الأثناء وصلت للعدو إمدادات كبيرة في ٢٠ مصفحة فرأى قائد العملية أن لا فائدة من اقتحام الموقع فوضع القائد السرية الثانية لستر انسحاب السريتين ١٠٥٠ للخلف وتم سحبهما فعلا للراحة وكان ذلك حوالي سعت ٢٠٣٠.

وفي سعت ٢٣٠٠ طلب قائد العملية ثبات القوة لحماية الخط وأمضيت الكتيبة ساعات الليل في محلاتها وفي الصباح فاجأ العدو الكتيبة بفتح نيران شديدة كاسحة من تبة الشيخ نوران ومن المرتفعات الواقعة شرق التبة والموازية لخطوط دفاعاتنا فردت عليها فصيلة الهاون ٣ بوصة ضربا مركزا وطلب القائد ضرب نار المدفعية على مواقع العدو الجديدة في سلسلة التباب جنوب شرقي الشيخ نوران .

# ١٠ - عمليات القول الأيسر:

وفي سعت ١١٠٠ يوم ٦ دبسمبر بدأت عمليات القول الأيسر حيث تقدمت الدبابات تتبعها كتيبة السيارات في اتجاه كرم أبو ستة وبعد أن قامت الدبابات بتطهير الكرم من العدو احتلته فورا كتيبة السيارات.

وفي سعت ١١٤٠ بدأت الدبابات في التقدم إلى خربة أبو ستة والقيام بحركة التفاف على الجانب الأيمن للعدو واستمرت الدبابات في تقدمها حتى وصلت إلى مواقع مقابلة لتبة الشيخ نوران وبقيت في مواقعها .

وفي سعت ١٢٤٠ حاولت المشاة التقدم خلف حمالاتها المدرعة للهجوم على مواقع العدو وتحت ستر نيران كتيبة السيارات ولكنها لم تتمكن من التقدم نظرا لشدة نيران أسلحة العدو الآلية والمضادة للدبابات وحتى سعت ١٦٠٠ لم يطرأ أي شيء جديد على الموقف فاتخذت كتيبة السيارات مواقع دفاعية غرب حربة أبوستة .

#### ۱۱ ــ عملیات یوم ۷ دیسمبر:

وفي الصباح الباكر تقرر إعادة الهجوم بالسرية الثالثة وكانت الخطة تتلخص في أن تقوم الدبابات باقتحام الموقع تعاونها سيارات الحدود فتقوم بعملية التطويق وبعد ذلك تتسلم السرية المشاة الثالثة الموقع وتقوم بتعزيزه. انقسمت العملية إلى (وثبات) ونجحت السرية في احتلال الوثبة الأولى في خربة أبوستة وكانت الوثبة الثانية هي مجموعة بيوت يحتلها العدو في كرم أبوستة. وفي خربة أبوستة طلب مندوب رئاسة القوات دفع فصيلة من السرية لاقتحام مجموعة البيوت وأفهم قائل العملية أن العدو قد انسحب بدليل أن الدبابات تقدمت بجوار البيوت ولم تقابل بالنيران فتقدمت السرية نحو البيوت في تشكيل فصيلتين في الأمام والفصيلة الثالثة في الاحتياط وكان التقدم في خط منتشر ودخلت القوات تتقدم دون أن يطلق عليها طلقة واحدة حتى صارت على مسافة ٥٠١٪ من مجموعة البيوت التي كانت مسورة بأسلاك شائكة وفجأة فتح العدو نيرانا شديدة ، مركزة ونظرا لأن الأرض كانت مكشوفة فقد اضطرت السرية للتوقف وأصيب قادة الفصائل الأمامية ثم انسحبت السرية بعد ذلك بناء على أوامر مندوب رئاسة القوات .

وفي حوالي سعت ٩٠٠ أخذت السرية مواقع دفاعية أمام مجموعة البيوت في خربة أبوستة لستر انسحاب القوات الموجودة في خزاعة حيث تقرر انسحابها واحتلت السرية مواقع مكشوفة لأن الأرض كانت مكشوفة ومضروبة وذلك بفصيلنين في الأمام وفصيلة في الحلف كما أن كتيبة سيارات الحدود أخذت مواقعها يسار مواقع السرية بحوالي ٢٠٠ وفصيلة الحمالات المدرعة في أقصى اليسار لحماية الحنب الأيسر ، وحوالي سعت ١٢٣٠ فتحت نيران شديدة من مدفعية العدو الني كانت تعاونها طائرة من طراز (أوستر) لتوجيه الضرب واستمرت في الضرب لمدة ساعة .

وحوالي سعت ١٤٠٠ هاجمت السرية مجموعة من السيارات المصفحة ذات الجنزير تقدر بحوالي ١٢ مصفحة وفتحت عليها النيران وبعد قليل انسحبت المدافع المضادة للدبابات لنفاد ذخيرتها وكذلك فصيلة الحمالات وسيارات الحدود الأمر الذي كشف مواقع السرية اليسرى وانقسمت مصفحات العدو إلى قسمين التف أحدهما من الجانب الأيمن لمواقع السرية والتف الآخر من الجانب الأيسر وواصلت تقدمها فاضطرت السرية أخيرا إلى الانسحاب تحت الضغط الشديد وبذلك تم انسحاب الكتيبة من قطاع خزاعة .

#### ١٢ ـ الدروس المستفادة:

أ\_ إن أهم درس يستفاد منه في هذه العملية هو حيوية الاتصال بين الوحدات المشتركة بعضها البعض وبينها وبين مركز الرئاسة فإن ربط الوحدات لاسلكيا أثناء القتال أمر لا يمكن الاستغناء عنه .

ب \_\_ كان الطيران عاملا حاسما في هذه المعركة فقد كان العدو يراقب جميع تحركاتنا ومواقع وحداتنا بطائرات ويسجل الأهداف لهاوناته بينها نحن لا نعلم شيئا عما كان يدور في ناحيته وبالتالي لم نتمكن من تقدير قواته وذلك لانعدام نشاط سلاحنا الجوى.

حـــ كان الجنود متعبين على أثر رحلة شاف صوِّ السبل من منطقة العسلوج إلى

معلقة العمليات الأمر الذي زاد في صعوبة استقرارهم والقتال ليلة ٦ / ٧ ديسمبر فنوقفت العملية بمجرد حلول الظلام بوم ٦ ديسمبر .

د ــ ضرورة تعزيز المواقع الدفاعية وتقويتها بمجرد احتلالها .. كان العدو بمجرد احتلالها .. كان العدو بمجرد احتلاله موقعا نكتيكيا يعمل على تقويته في الحال بمهارة فائقة مما يجعل الاستيلاء عليه أمرا شاقا كا حدث في هذه المعركة .

هـ ــ قدر قائد القوات الموقف وعلق على العمليات وجاء في تقريره ما يأتي : ( ١ ) أخذ العدو في عمليات الشيخ نوران درسا يمنعه من معاودة الهجوم مرة أخرى .

( ٢ )كان من الممكن أن تكون عمليات أبام ٥ ، ٦ ، ٧ ديسمبر ١٩٤٨ بداية للمجوم عام من العدو إذا رأى نجاحاً في عملياته .

وقد أثبتت الحوادث بعد ذلك أن العدو استفاد من هذه العمليات وأعد عدته في العمليات المقبلة للتغلب على الدبابات اللوكست وكذلك استفاد العدو من هذه العمليات في أنه جس خطوطنا وعرف مقدار قوتنا وقد وقع هجومه العام بعد ذلك بأسبوعين .

#### ۱۳ ـ تعلیق عام علی عملیات ۵ و ۲ و ۷ دیسمبر ۱۹٤۸:

أ ـــ ابتدأت المعارك بسبب احتلال قواتنا نقطاً خارجة عن المنطقة المحددة لها بقرار عجلس الأمن في ١٦ نوفمبر ١٩٤٨ .

ب ـ ظهور الدبابات اللوكست في المعركة لم يكن مفاجأة للعدو حيث إنها ظهرت قبل ذلك في استعراض بمدينة القاهرة وعملت بها عدة مظاهرات في الميدان عقب وصولها إليه ولم تتخذ إجراءات لحفظ سرية وصولها ولذلك لم تكن سلاحا حاسما في المعركة التي اشتركت فيها وكان العدو مستعدا لها ومسلحا بالبازوكا وأوقع بها خسائر .

ويجب في المستقبل مراعاة السرية التامة بالنسبة للأسلحة الجديدة في الميدان وإحاطة وصولها إليه بأقصى مايمكن من الكتمان وإخفاؤها تماما حتى يكون ظهورها

في الوقت المناسب مفاجأة للعدو فلا يتخذ لها أي استعداد .

جـ ــ لم تحصل قواتنا على أي كسب تكتيكي أو استراتيجي باشتراكها في هذه المعارك فجميع النقط التي احتلتها النبرات وطردت منها العدو عاد فاحتلها بعد ذلك لأنها خارجة عن المنطقة المحددة لقواتنا بقرار مجلس الأمن ولعدم توفر القوات اللازمة لاحتلالها وحمايتها لدينا.

ونتج عن ذلك عودة العدو لاحتلالها ثانية بعد إخلاء قواتنا لها .

د ــ لوحظ نقص شديد في وحدات المشاة والحدود في الأسلحة المضادة للدبابات والمصفحات مما جعلها لا تصمد أمام هجوم قوات العدو المصفحة عليها .

#### ١٤ ــ الموقف يوم ٨ ديسمبر ١٩٤٨ :

عقد في هذا اليوم مؤتمر بين قائد القوات وخمسة من مندوبي الهدنة بغزة وحضر معهم أركان حرب الجنرال رايلي كبير مراقبي الهدنة ، وانتهى الاجتماع بالسماح للمندوبين بزيارة الخطوط المصرية في منطقة العوجة والعسلوج وكان التفاهم بينهم وبين قائد القوات تاما وقد صرح لهم بالزيارة المطلوبة .

#### ١٥ ــ الموقف يوم ٩ ديسمبر ١٩٤٨ :

وردت أخبار أن اليهود يعبدون طريق بير سبع ــ الخليل وأن لهم في بير سبع تجمعات كبيرة وعلق قائد القوات على هذه المعلومات بأن هذه القوات كانت في بير سبع للدفاع عنها ضد أي عدوان مصري ومن الجائز أن يستخدمها اليهود في الهجوم على الخليل وبيت لحم .

وأظهرت الحوادث بعد أسبوعين أن هذه التجمعات كانت القوة الضاربة التي استخدمها العدو في عملياته ضد خان يونس ودير البلح ثم ضد العسلوج والعوجة بعد ذلك ، ولم تتمكن مخابراتنا من الحصول على معلومات كافية عن هذه القوات وعن الغرض منها .

# ١٦ ــ الموقف يوم ١٠ ديسمبر١٩٤٨ :

ضربت استحكامات رفح الأمامية بالمدفعية والهاونات من مستعمرة الدنجور

وحصل اشتباك بسيط بالأسلحة الآلية في الدفاعات الأمامية وقد ردت مدفعيتنا الاعتداء بضرب مستعمرة الدنجور .

واحتج قائد القوات لدى مراقبي الهدنة على اعتداء العدو ، وعلى أخذ اليهود المواقع أمام دفاعات رفح وتعزيزها بالأسلاك وعلق على ذلك بأن الموقف في خطوطنا لا يدعو إلى القلق أو الجزع وأنه على أتم استعداد وأن دفاعات رفح قوية . وكان العدو يجس دفاعات رفح بضربها حتى يتمكن من معرفة مدى قوة الدفاعات ومواقع الأسلحة وقوتها .

# الفصل الثالث والعشرون الموقف في الميدان

# في المدة من ١١ إلى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤٨

#### ١ ـــ يوم ١١ ديسمبر ١٩٤٨:

أفاد اللواء الأول بالعسلوج بوجود تجمعات للعدو حول مستعمرة رفافيم شمال غربي العسلوج ، وعلل ذلك بأنه من المحتمل أن تكون هذه التجمعات نتيجة للمظاهرة التي قامت بها قوتنا الضاربة بالقرب من العسلوج لمعاونة مشروع سحب قوات الفالوجا .

#### ۲ ـــ الموقف يوم ۱۲ و۱۳۳ ديسمبر ۱۹۶۸ :

نشط العدو أمام دفاعات رفح وضربها بالمدفعية والهاونات واحتل بعض نقط جديدة للمراقبة أمام قطاع دير البلح واشتبك مع بعض داورياتنا . ومعنى ذلك أن العدو لا يزال يحاول جذب نيران دفاعاتنا واستكشاف مواقعها وقوتها ، ويغري قواتنا بتجميع احتياطيها في غير المنطقة التي ينوي الاعتداء عليها وفي الوقت نفسه قام اليهود ببعض عمليات استكشاف بالهجانة قرب منطقة رأس النقب .

# ٣ \_ عقد مؤتمر من قائد القوات والجنرال رايلي يوم ١٣ ديسمبر ١٩٤٨ وبحث النقط الآتية :

أ \_ تنسيق عمليات تموين الفالوجا المزمع إجراؤها ثم ترتيبات انسحاب القوة تطبيقا لقرارات مجلس الأمن وتحديد التفاصيل الخاصة بذلك وهي التي كان سوف يبحثها الجنرال رايلي مع اليهود .

ب ـــ احتمال تطبيق قرارات مجلس الأمن بتاريخ ٤ و ١٦ نوفمبر ١٩٤٨ على القوات المصرية بالخليل وبيت لحم .

جـ ــ عزز القائد احتجاجاته السابقة على اعتداء اليهود وضربهم دفاعات رفح بالهاون والمدفعية واستكشافهم لطريق العوجة .

ولقد كانت روح المناقشة بين القاتاء والجنرال رايلي تدل على أن القنال واقع لا محالة .

#### ٤ ــ الموقف يوم ١٤ ديسمبر ١٩٤٨ :

احتج القائد لدى الجرال رايلي على اعتداءات اليهود في الأيام الخمسة الماضية وعلى احتلالهم لمواقع الشيخ نوران وتل جمة وتل الفارعة وخربة أبوستة باعتبار هذه المواقع مهددة لقواتنا التي كانت قد أخلت هذه المواقع نماما بعد عملبات الشيخ نوران المنتهية يوم ٧ ديسمبر وقد أعاد العدو احتلالها ، كما تؤيد هذه المعلومات نبة العدو في الهجوم على منطقة رفح ودير البلح .

# مــ الموقف في الأيام ١٥ و١٦ و١٧ ديسمبر ١٩٤٨ :

نشط العدو في الفالوجا يوم ١٦ على طول الجبهة الأردنية المصرية في الخليل وكان معنى ذلك أن قوات شرق الأردن لا تنوي التعاون بتاتا مع القوات المصرية في أي عمليات مقبلة.

هاجم العدو قطاع خان يونس ببعض المصفحات وعربات الجيب وقد دمرت عربة مصفحة في منطقة حقل الألغام أمام قواتنا وانسحب الباقي واحتج قائد القوات على ذلك ووردت رسالة من مفوضية الجمهورية السورية بالقاهرة وبانت فيها المعلومات الآتية :

أ \_ تحتشد قوات العدو في جوليس وبيت جبرين والدوايمة وبير سبع .

ب ــ ينوي العدو الهجوم على غزة وقطعها في المدة بين ٢٢ و ٢٥ ديسمبر . جــ ــ ينوي العدو الهجوم على القدس القديمة والاستيلاء عليها في فترة الأعياد المسيحية في آخر السنة . وكانت هذه المعلومات أول معلومات تفصيلية عن نية العدو المقبلة وقد حاول العدو فصل غزة فعلا في نفس الوقت الذي حدد في الرسالة .

استفاد قائد القوات من هذه المعلومات المختلفة وعلى ذلك فإن هجوم العدو عند وقوعه لم يكن مفاجأة له في قطاع خان يونس بل كانت قواتنا مستعدة له و لم ينجح العدو في محاولته فصل غزة وقطعها .

احتج القائد لدى مراقبي الهدنة على تدفق قوات العدو للجنوب واحتج كذلك على عدم تنفيذهم لقرار مجلس الأمن بتاريخ ٤ نوفمبر بدون أي عذر .

# ٢ \_ الموقف في الأيام ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ديسمبر ١٩٤٨ :

قدم قائد القوات تقريره عن الموقف وبيّن فيه مجمل الحوادث واستعداداته العامة لمقابلة هجوم العدو المنتظر من البر أو البحر أو الجو .

شوهدت تحركات كبيرة للعدو من الشمال للجنوب قدرت بحوالي ٢٠٠ مصفحة من مختلف الأنواع .

ومعنى ذلك أنه أصبح العدو في المراحل الأخيرة من استعداداته للعمليات الحربية المقبلة ضد الجبهة المصرية .

# الفصل الرابع والعشرون محاولة العدو قطع طريق غزة ــ رفح ( ٢٢ ــ ٢٥ ديسمبر ٤٨ )

## غارات وعمليات تمهيدية:

استهل العدو عملياته في يوم ٢٢ ديسمبر بالتمهيد بالهجوم الجوي بأن أغار بقلعتين طانرتين على مطار العريش فتعطلت ممرات النزول فيه ولم تحصل أي خسائر في الأفراد كا أغارت طائرات أخرى على رفح وخان يونس والفالوجا ومعنى ذلك أن العدو كان يهد لهحومه الأرضي المننظر بالهجوم الجوي ، ويقصد تعطيل قواتنا الجوية التكتبكية بتدمير المطار الذي تعمل منه وبذلك يحصل على السيطرة الجوية المحلية في ميدان العمليات .

قام العدو بهجوم بالمصفحات والأسلحة الآلية على قطاعي خان يونس ودير البلح في سعت ٢٢٣٠ وانسع نطاق المعركة واستمرت في اليوم التالي وكان هذا بدابة الهجوم الأرضي الذي كان وقوعه منتظرا في الأيام السابقة خصوصا وأن حالة ضوء القمر كانت ملائمة للعمليات الليلية التي يتقنها العدو وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الجو ممطرا وبغزارة ، وفي يوم ٢٣ ديسمبر ٤٨ هاجم العدو الفالوجا بالأسلحة الصغيرة وحلقت طائرات للاستكشاف وعاود الهجوم عليها ثانية بنيران الأسلحة الأرضية والطائرات .

كان العدو يقصد من مداومة الاشتباك مع قوة الفالوجا ــ أثناء قيامه بعمليات أخرى ــ ربط هذه القوة في مواقعها حتى لا تستطيع مباشرة أي عملية انسحاب أثناء انشغاله في عملياته الرئيسية ضد القوات المصرية الأخرى .

هذا وقد ظهر أن هجوم العدو في قطاع دير البلح سعت ٢٢٣٠ من الليلة السابقة كان على النقطة ٨٦ وقد مهد العدو لعملياته بضرب غزة من البحر لمدة ٢٠ دقيقة ، وبالاشتباك بالأسلحة الآلية مع مواقعنا الأمامية ليثبتها ثم تسلل إلى التبة ٨٦ واحتلها , وعزز دفاعه فيها .

# معارك قطاع دير البلح (التبة ٨٦) ــ ليلة ٢٣/٢٢ ديسمبر ٤٨: (انظر لوحة رقم ٢٨)

#### ١ ــ وصف طبيعة أرض العمليات:

تقع التبة ٨٦ ضمن الخط الدفاعي الرئيسي الذي كانت تحتله الكتيبة العاشرة المشاة بقطاع دير البلح وهذه التبة تبعد عن الطريق الرئيسي: غزة ـ رفح حوالي ٢ كيلو متر وترتفع عن سطح البحر حوالي ٩٠ قدما وتعتبر هذه الهيئة بالنسبة لارتفاعها وتحكمها في الطريق الرئيسي العام أشهر هيئة ضمن سلسلة التبات الممتدة من الشمال إلى الجنوب والتي تكوّن خط دفاعنا الرئيسي. وتوجد عدة مدقات تبدأ من الطريق الرئيسي وتؤدي إلى هذه التبة وهذه المدقات تحوطها من الجانبين أسوار التين الشوكي العالية التي يستخدمها الفلسطينيون في تحديد مزارعهم. وهذه المدقات ضيقة بحيث لا تسمح بمرور أكثر من عربة واحدة في اتجاه واحد وغير صالحة لمرور الحملات الثقيلة وقد استخدم سلاح المهندسين سلك الأرانب للتغلب على هذه الصعاب، ويتخلل الأرض الموصلة للتبة من جهة الغرب عدة حيران مستعرضة ، الصعاب، ويتخلل الأرض الموصلة للتبة من جهة الغرب عدة حيران مستعرضة أما من الناحية الشرقية فالتبة تتحكم في جملة مدقات تؤدي إليها وتلتقي في مجموعة خيران عميقة تتفرع من وادي غزة .

ويحد التبة من جهة الشمال وادي السلجا وطبيعة الأرض شرقي هذه التبة منبسطة خالية من الارتفاعات والانخفاضات فيما عدا الخيران التي تتخللها والسابق الاشارة إليها .

#### ٢ \_ أهمية التبة ٨٦ :

## أ ــــ من وجهة نظر العدو :

نظرا لتحكم هذه التبة في الطريق الرئيسي والسكة الحديد الرئيسية فإن استيلاء العدو عليها يمكنّه من قطع خطوط مواصلاتنا ومنع وصول أي إمداد إلى قواتنا وبعد تثبيت قواته في هذه الثغرة يمكنه الاندفاع بقواته الرئيسية وتطويق قواتنا من غزة إلى دير البلح شمالا ومن خان يونس إلى رفح جنوبا .

#### ب \_ من وجهة نظر قواتنا:

تعتبر التبة ٨٦نظرا لموقعها التكتيكي المهم مفتاح الموقع الدفاعي الذي كانت تحتله الكتيبة العاشرة المشاة للدفاع عن منطقة دير البلح فإنها تتحكم في جميع الطرق الآتية من الشرق والتي قد يستعملها العدو عند محاولة اقترابه لمواقعنا الدفاعية .

ونظرا لأن ميدان العمليات أمامها مكشوف فإن أي محاولة من العدو للهجوم سواء بالمشاة أو بالقوات الميكانيكية ستعرض هذه القوات للإبادة .

#### ٣ \_ مجمل الحوادث قبل العمليات:

في سعت ٢١٠٠ يوم ٢٢ ديسمبر ١٩٤٨ بدأ العدو يضرب التبة ٨٦ ضربا مركزا بمدفعية الميدان والهاونات المحكمة بقصد إزعاج قواتنا والتمهيد لقوات الهجوم وأمكن لقوات من مقدمته مفاجأة أحد مواقعنا الدفاعية بالتبة ٨٦ والاستيلاء عليه ثم بدأ في توسيع الثغرة بقصد احتلال التبة كلها ، وقد واصل العمل في تعزيز مواقعه طوال ليلة ٢٣/٢٢ وأتم الاستيلاء على هذه التبة في أول ضوء ٣٣ وبمجرد سقوط هذا الموقع الذي كانت تحتله قوات من الكتيبة العاشرة المشاة قررت القيادة العمل على وقف العدو من الانتشار شمال وجنوب هذا الموقع والقيام بهجوم مضاد لاسترداد التبة بأكملها وقد تمكنت السرية الثانية من الكتيبة السابعة المشاة من تثبيت العدو بأماكنه باحتلالها الجانب الغربي من التبة المذكورة لمنعه من التدفق للوصول إلى الطريق الرئيسي كما تمكنت وحدات الكتيبة العاشرة المشاة الموجودة على الأجناب من تثبيت العدو ومنعه من الانتشار شمالا وجنوبا وفي سعت ٢٣٠٠٠ بدأ أسطول العدو يقذف نيراناً من البحر على بلدة دير البلح التي تقع على شاطىء البحر وتمتد شرقا حتى الطريق الرئيسي : غزة ــ رفح بقصد ازعاج المدنيين وإيجاد حالة من الفوضى والذعر خلف خطوطنا .

وحوالي سعت ٢٣٠٠ من اليوم نفسه (٢٦ ديسمبر سنة ١٩٤٨) ظهر نشاط العدو الجوي فقام بضرب المعسكرات الخاصة باللاجئين بالبريج ودير البلح لإيجاد حالة ارتباك خلف خطوطنا أيضا.

#### ٤ \_ القوات المشتركة في العمليات:

#### أ \_\_ العدو:

ظهر من الوثائق التي أخذت من العدو بعد طرده من الموقع أن قواته كانت عبارة عن ثلاث كتائب مشاة وكتيبة مصفحات هذا بخلاف الأسلحة المعاونة الأحرى .

#### ب \_ قواتنا:

تروب دبابات خفيفة .

۲ تروب دبابات (لوكاست).

٩ حمالات قاذفات لهب.

الآلاي الثاني سيارات حدود (عدا كتيبتين).

الكتيبة السابعة مشاه (عدا سرية).

الكتيبة الثالثة مشاه (عدا سريتين).

بطارية مدفعية ميدان ٢٥ رطل ــ بطارية هاون ٨١ مم .

جماعة مهندسي ميدان \_ جماعة إشارة \_ جماعة مستشفى ميدان .

وكان الواجب هو القيام بهجوم مضاد على التبة ٨٦ لطرد العدو منها والاستيلاء عليها في أول ضوء يوم ٢٣ ديسمبر ٤٨ .

#### ٥ \_ الخطة وسير العملية:

وكانت الخطة كالآتي :

أ ــ يكون الهجوم بثلاث سرايا بنادق:

سريتان من الكتيبة الثالثة المشاة يعاونهما تروبان دبابات خفيفة بما فيها التروب الملحق على الكتيبة السابعة المشاة .

فصيلة حمالات الكتيبة الثالثة المشاة.

سرية من الكتيبة السابعة المشاه وقد عينت لذلك السرية الرابعة .

ب ـــ تهجم سريتا الكتيبة الثالثة المشاة على جنب العدو من جنوب التبة ٨٦ لمحاولة تطويقها .

جـ ـ تهجم السرية الرابعة من الكتيبة السابعة المشاة من جنوب غرب التبة ٨٦ .

د ــ أن يكون الهجوم مستندا على القاعدة التي أنشأتها السرية الثانية من الكتيبة السابعة المشاة والتي كان واجبها تثبيت العدو وإشغاله .

هـ ـ أن تبقى باقي الكتيبة السابعة المشاة في الاحتياط.

وفي سعت ٤٠٠ بدىء في تنفيذ الخطة بتحرك السرية الرابعة من الكتيبة السابعة المشاة إلى المواقع التي أمرت باتخاذها جنوب غرب التبة ٨٦ استعدادا للهجوم وكانت مدفعيتنا تواصل الضرب على مواقع العدو وفي سعت ٥٠٠ اتخذت سريتا الكتيبة الثالثة المشاة أوضاعهما استعدادا للهجوم ومعهما فصيلة حمالات الكتيبة وفي سعت ٥٣٠ اتخذ التروبان دبابات خفيفة أوضاعهما لمعاونة الكتيبة الثالثة المشاة في الهجوم معهما .

# و ـــ المرحلة الأولى للهجوم :

(١) بدأ الهجوم سعت ٠٦٠٠ تقدمت سريتا الكتيبة الثالثة المشاة متبوعة بالتروبين دبابات خفيفة وتتبعهما فصيلة حمالات الكتيبة الثالثة المشاة .

كما تقدمت السرية الرابعة من الكتيبة السابعة المشاة نحو الغرض واتخذت رئاسة الكتيبة السابعة المشاة موقعا أماميا لرئاستها على الحافة الغربية للتبة ٨٦ .

(٢) من سعت ٢٠٠ إلى سعت ٩٠٠ تبودلت النيران بين الجانبين وتمكنت السرية الرابعة من الكتيبة السابعة المشاة من الاقتراب من مواقع قريبة من العدو ولكن اشتداد نيرانه حال دون اقتحام مواقعه فاتخذت السرية أوضاعها قريبة منه واشتبكت معه بالنيران وتمكنت فصيلة من السرية الثالثة من الكتيبة السابعة المشاة من التسلل واحتلال مواقع قريبة من العدو واشتبكت معه بالنيران تحت ستر الهاون ٣ بوصة .

(٣) سعت ٩٠٠ شوهدت بعض الدبابات الخفيفة والحمالات المدرعة التي كانت تتعاون مع الكتيبة الثالثة المشاة عائدة للخلف ثم تلتها سرية من الكتيبة الثالثة مشاة تحت ضغط نيران العدو الشديدة.

# (٤) سعت ١٠٠٠ كان الموقف كما يأتي :

سريتان من الكتيبة السابعة المشاة مشتبكتان مع العدو من مواقع قريبة لتثبيته غرب وجنوب التبة ٨٦ بينها كانت نيران الهاون ٣ بوصة والمدفعية تنصب على مواقع العدو أما الموقف في النواحى الأخرى فقد كان غامضا .

ز \_ المرحلة الثانية للهجوم:

(١) حوالي سعت ١٠٣٠ عملت محاولة لمهاجمة مواقع العدو من شمال التبة ٨٦ بفصيلتين من الكتيبة الثالثة المشاة تعاونهما دبابات خفيفة ولكنهما لم تنجحا في تحقيق غرضهما لشدة نيران العدو.

(٢) حوالي سعت ١١٠٠ حاول العدو التسلل غربا فكلفت فصيلتان من الكتيبة السابعة المشاة مع فصيلة حمالات الكتيبة السابعة المشاة تعاونهما دبابات لوكست بايقاف هذا التسلل وقد نجحت القوة في ذلك واتخذت مواقع لحماية الجنب الأيسر . (٣) سعت ١٢٠٠ وصلت جماعة من المتطوعين ومعها جماعة هاون ٨١ م واشتبكت مع العدو بالنيران .

(٤) حوالي سعت ١٢٣٠ أمرت السرية الرابعة بالتسلل واقتحام مواقع العدو من الجنوب تحت ستارة دخان من الهاون ٣ بوصة وقد نجحت فصيلة منها في الوصول إلى طرف التبة التي يحتلها العدو ولكنها توقفت تحت نيران شديدة واتخذت مواقع تثبيتية وناوشت العدو منها برغم الحسائر التي لحقت بها من نيران العدو .

حــــــ المرحلة الثالثة للهجوم:

(١) حوالي سعت ١٤٠٠ اشتد سقوط المطر ووضعت خطة لمعاودة مهاجمة مواقع العدو من شمال التبة ٨٦ بقوات من الكتيبة السابعة المشاة تعاونها دبابات لوكست والهاون ٣ بوصة والمدفعية وقد عينت لهذا الهجوم السرية الثالثة ومعها فصيلة مدفعية ميدان للتعزيز .

(٢) سعت ١٥٠٠ تقدمت السرية المذكورة للهجوم تعاونها دبابات اللوكست وهاجمت المواقع من الشمال . وفي هذا الوقت ظهرت قاذفات اللهب متقدمة بين مواقع السريتين الرابعة والثانية من الكتيبة السابعة المشاة تعاونها سرية من الكتيبة الرابعة المشاة وتم هجومها على مواقع العدو من الجنوب الغربي وكان في معاونتها تروب من دبابات لوكست اتخذ مواقعه في أقصى جنوب التبة ٨٦ وفتح نيرانه على العدو من الجنب والخلف أثناء الهجوم .

وقد كان لهذه الحركات مجتمعة ، وهي ظهور قاذفات اللهب واقتحامها لمواقع العدو من الجنوب الغربي ، ومهاجمتها من الشمال بالسرية الثالثة مشاة ، والحركة الجريئة التي قام بها قائد القوة المقتحمة ، أثرها في زعزعة العدو وإجباره على الانسحاب متكبدا خسائر فادحة وفد تمكنت فصيلة مدفعية ميدان من احتلال مواقع في جنوب التبة وفتح نبرانها على العدو أثناء انسحابه .

(٣) حوالي سعت ١٥٤٠ اقتحمت السرية الرابعة من الكتيبة السابعة المشاة مواقع العدو متعاونة مع قاذفات اللهب والسرية الثالثة من الكتيبة السابعة المشاة وتم الاستيلاء على الغرض حوالي سعت ١٥٤٥ وكان المطر غزيرا .

ط ــ المرحلة الرابعة ــ التعزيز:

بدأت مرحلة التعزيز حوالي سعت ١٦٠٠ والمطر منهمر فأعيد تنظيم المواقع المكتسبة وتم احتلالها بالكتيبة السابعة المشاة وكانت السرية الثانية والسرية الرابعة في الأمام والسرية الثالثة في الخلف على التبة ٨٦ نفسها . أما باقي القوات التي اشتركت في العملية فقد عادت ثانية وباتت القوات في مواقعها على أهبة الاستعداد بالرغم من رداءة الطقس وهطول الأمطار التي حالت دون قيام العدو بأية محاولة مضادة طوال الليل .

وتعتبر هذه المعركة مقبرة لليهود في فلسطين إذ بلغ مجموع قتلاهم الذين تركت جثثهم ملقاة على التبة أو في الخور مايقرب من ٥٠٠ قتيل.

# وسائل خداع العدو:

في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر النجاح لقواتنا وصل إلى أجهزة لاسلكي بعض الوحدات أن سريتي الكتيبة العاشرة على الأجناب قد انسحبتا من مواقعهما تحت تأثير نيران العدو وضغطه وسرعان ماانتشر هذا الخبر على الأجهزة حتى وصلت هذه الصورة إلى القيادة التي تداركت الأمر في الحال وتأكدت من عدم صحة ما أشيع وعلمت أن اليهود تدخلوا في أجهزتنا اللاسلكية وأذاعوا ذلك الخبر ليشيع الرعب والذعر في نفوس الجميع وقد أرسل في الحال مايطمئن الجميع من غزة إلى رفح بأن

الخط سليم وأن جنودنا صامدون وأعقب ذلك إشارات ورسائل تشيد بنهضة قواتنا وتعلن بأن العدو قد أخذ الدرس وأن الدرس كان قاسيا . كما حذرت القيادة من أن أشد ما تخشاه هو أن يرتدي اليهود ملابس مصرية وفي هذا كل الخطر كما حذرت الجميع بأن لا يستمعوا لصياح اليهود القائل « ارجع إخوانك انسحبوا » .

هكذا كان مبلغ دهاء العدو ومكره وحيلته وقد أعقب هذا في الوقت نفسه إرسال منشورات مطبوعة ومعدة يدعو فيها الجنود والضباط لإلقاء السلاح ليعودوا سالمين إلى أهاليهم وكأنه كان متأكدا من النصر فلم يبق إلا أن يلقي الباقون السلاح!.

# الدروس المستفادة:

الحقور التعاون التام بين أسلحة العدو الثلاثة البرية والبحرية والجوية كما لوحظ أن قيادته وأوامره وجنوده كانوا على درجة أعلى بكثير مما كان يقابل قبل ذلك.
 لوحظ أثناء هذه العمليات أن قوة العدو الجوية أقل بكثير مما كان ينتظر ويرجع هذا أولا لتعطل المطارات الصغيرة وأراضي النزول في منطقة مستعمراته بالنقب نتيجة لمطول الأمطار وثانيا إلى ضرب قوتنا الجوية الاستراتيجية لمطارات العدو الكبيرة التي تتحكم في ميدان العمليات الجنوبي وهي عكير واللد وبتاح تكفيا ورامات دافيد.
 سببا في عدم القيام بالهجوم المضاد بعد استيلاء العدو على التبة مباشرة وإرجاء ذلك حتى أول ضوء مما أعطى العدو فرصة لتعزيز مواقعه بالتبة ٨٦.

٤ ــ ضرورة القيام باستكشاف دقيق لإعطاء فكرة صحيحة عن الأرض التي ستجري عليها العملية قبل وضع الخطة إذ إن عدم القيام بذلك أدى إلى دفع الدبابات لمهاجمة الموقع بالمواجهة واتضح بعد أن وصلت إلى مسافة كيلو واحد من التبة استحالة تقدمها لوجود خور عميق يمنعها من الوصول إلى الموقع ٨٦.

ضرورة التعاون الوثيق بين القطاعات: يجب ألا يقتصر هذا التعاون على تبادل المساعدة في آخر لحظة بل يجب أن يشمل إعداد قوات كافية لمجابهة المواقف المحتملة تبعا لحطة توضع بعناية وتقوم القوات المخصصة لهذه الحطة بالاستعداد لها من جميع الوجوه.

 $\Gamma$  \_\_ لم تكن لدى قواتنا في قطاع دير البلح قوة جاهزة للقيام بهجوم مضاد مباشر على الموقع  $\Lambda$   $\Lambda$  برغم أنه الأرض الحاكمة في القطاع وقد استدعى ذلك إصدار قائد القوات أمره لقطاع غزة بإرسال الكتيبة الثالثة إلى القطاع المهدد لاسترداد الموقع . V \_\_ كان التعاون بين أسلحة قواتنا المختلفة تاما أثناء الهجوم المضاد ونفذت الخطة بنجاح كما وضعت .

٨ ـــ كان لظهور سلاح جديد في المعركة وهو قاذفات اللهب المجهزة على الحمالات أثره السريع الفعال في انهيار مقاومة العدو ويعتبر استعمالها درسا صحيحا للاحتفاظ بسرية الأسلحة والانتفاع بعامل المفاجأة .

ب لم تقم وحدات سلاحنا البحرى بحراسة الشاطىء أثناء هذه العمليات مما
 سهل لسفن العدو التسلل وضرب غزة ودير البلح من البحر .

١٠ \_\_ المواصلات الداخلية:

أ \_ لم تنسق المواصلات \_ قبل العملية \_ بين القوات المشتركة فيها مما أدى إلى فقدان الاتصال والتناسق بينها .

ب ... انقطع الاتصال اللاسلكني خلال المعركة بسبب عطل الأجهزة أو بطاريتها مما جعل الاتصال معدوما لاسلكيا بين أجزاء القوات المشتركة في العملية .

جـ \_\_ كانت الأجهزة ٣٨ تعرض حاملها لنيران القناصة بسبب ظهور الهوائي مما يحتم ضرورة جعل الهوائي في وضع أفقى .

11 \_ ظهر أن وسائل نقل الجرحى وإسعافهم تحتاج إلى إعادة نظر فعربات الإسعاف التي كانت مستعملة كانت لا تستطيع العمل مع كتائب المشاة ومن الضروري إبدالها بعربات إسعاف مدرعة ذات نصف جنزير وتجهيز بعض عربات الجيب بنقالات لاستعمالها في نقل الجرحى بسرعة إذ إن الاعتاد على حملة النقالات لا يكفى لقلة عددهم وبطء عملهم.

# العمليات يوم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٤٨:

أطلقت سفن العدو نيرانها على غزة وعلى معسكر رفح ليلة ٢٤/٢٣ ديسمبر

سنة ١٩٤٨ واشتبكت معها دفاعاتنا فانسحبت ولم تقع أي خسائر نتيجة لهذا الضرب ويدل هذا على وجوب وقاية السواحل التي تحتلها قواتنا بواسطة داوريات مستمرة من السلاح البحري ليلا ، وأغارت بعض طائرات للعدو على مطار العريش وعلى خان يونس ودير البلح وغزة ولم تحدث خسائر في العسكريين وكانت الخسائر كلها في اللاجئين العرب ، واشتبك العدو مع قوات المناضلين في الخليل وصد بخسائر ، كما اشتبك أيضا مع قوات الفالوجا بالنيران واستمر نشاط العدو بعرباته ومصفحاته شمالا وجنوبا حول المستعمرات الواقعة أمام خطوطنا ، ويلاحظ أن العدو لم يقنع بالهزيمة التي حاقت به في التبة ٨٦ وفشل خطته في فصل غزة وقطع الطريق ولذلك فقد كان ينوي إما معاودة مهاجمة الموقع ذاته أو القيام بهجوم في محل آخر ولذلك كان يحاول تثبيت قواتنا المختلفة في محلاتها بدوام مناوشتها بالنيران انتظارا لضربته القادمة .

# موقف الجيوش العربية الأخرى:

بلّغ رئيس هيئة أركان حرب الجيش العراقي اللواء صالح صائب قادة جميع الجيوش العربية الأخرى أن اليهود أخذوا حريتهم في العمل ضد القوات المصرية برا وبحرا وجوا وذلك لأن مصر رفضت التفاوض معهم في شروط تنفيذ قرارات مجلس الأمن بتاريخ ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٨ ويتضح من ذلك أن الجيوش العربية الأخرى لم يكن في نيتها تقديم معاونة لمصر من أي نوع ولو بإرسال المعلومات (عدا الجمهورية السورية) وكان اليهود يقدرون أن مجهودهم لحل قضيتهم لا يكون إلا بتسديد ضربة قوية لجيش مصر.

ولقد كان لموقف بعض العرب ماعاون العدو كثيرا فقد وجد مع القتلى من ضباط اليهود بعض خرائط ميادين المنطقة الشمالية والوسطى كما كانت أوراقهم تفيد أنهم جنود من دول أخرى واستحضروا على عجل من الشمال إلى الجنوب للدخول في هذه المعركة لأنهم كانوا يرون أن القضاء على الجيش المصري هو حل قضية الصهيونية وأن هناك نقطة ضعيفة يساومون عليها وهي الفالوجا التي صمدت أكثر مما تصوروا

والآن أصبحت سمعة الجيش الصهيوني تتأرجح بعد نصره السابق فقد دفع كثيرا ودفع بسخاء في هجومه في معركة التبة ٨٦ ولو أن الدول العربية قامت متعاونة بعملية سريعة بالهجوم في جبهاتها \_ حيث كان البهود قد سحبوا كل جنودهم إلى جبهة الجيش المصري \_ لأمكن تحقيق نجاح عربي كبير .

# الفصل الخامس والعشرون

# عملیات منطقة العسلوج والعوجة ( یومی ۲۰ ، ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹٤۸ )

#### عام:

أغارت طائرات العدو على مطار العريش وعلى رفح مرارا وسببت خسائر وأطلق العدو نيران الهاون على مواقعنا المتقدمة في رفح وخان يونس، وكان العدو يريد تثبيت قواتنا في مواقعنا انتظارا للهجوم عليها بينا يجهز هجومه في المكان الذي اختاره، وهو لا يزال يعمل للاحتفاظ بالسيطرة الجوية المحلية في ميدان العمليات بتعطيل مطار العريش، ولكن طائراتنا ردت اعتداء العدو الجوي بضرب المطارات التي تعمل منها طائراته في رامات دافيد وسان جين و عكير وبتاح تكفيا وبير سبع واللد، وقد ضربت هذه المطارات ليلا بالقاذفات الثقيلة في محاولة لشل القوة الجوية التكتيكية للعدو.

وقد أظهرت عمليات العدو الجوية النقص الشديد لدينا في وسائل الإنذار المبكر بالرادار مما كان يجعل طائراته تصل فوق هدفها بمفاجأة تامة لقواتنا مما كان يسبب لرباك الدفاعات خصوصا عن المطارات . ونظرا لعدم وجود طائرات مقاتلة ليلية لدينا كان أمام العدو فرصة كبيرة لاستخدام طائراته قاذفة القنابل ضدنا بحرية كبيرة أثناء الليل لصعوبة تدخل الدفاعات الأرضية ضدها .

ثم إن اعتماد قوتنا الجوية التكتيكية على مطار واحد وهو مطار العريش جعل تعطل هذا المطار بسبب غارات العدو يحد من نشاط هذه القوة لدرجة كبيرة ويعطى السيطرة الجوية المحلية للعدو مؤقتا .

بعد أن حصل العدو على السيطرة الجوية بدأ عملياته الأرضية بقصد قعلع الجيش المصري ومحاولة تطويقه من الجنوب. هاجم العسلوج والعوجة واندفع في اتجاه القسيمة والحسنة بقصد قطع الطريق الأوسط والجنوبي في حركة تطويق واسعة بينا يقوم بحركات قطع أخرى في منطقة رفح والعريش، وفي ليلة ٢٦/٢٥ دبسمبر بدأ

عملياته ضد العسلوج والعوجة . وقام العدو بهجوم مركز وقطع ما بين العوجة وبني غازي ومابين بني غازي والعسلوج ومابين العسلوج وتباب الشريف ، كما قطع الطريق مابين رفح والعوجة عند بير اللافي ٧ كم غرب العوجة وبذلك تجزأت قواتنا في هذه المنطقة إلى جيوب صغيرة في منطقة ليس بها ماء ، ولا يمكن تموينها ، ومواصلاتها مع بعضها مقطعة .

وقام العدو بهجوم أساسي على العوجة نفسها بمصفحاته ودباباته .

طلب قائد قوة العسلوج حرية العمل فأعطيت له ، وصدر له الأمر سعت ١٣٠٠ بتجميع قواته والتخلي عن جميع المواقع شمال دفاعات العوجة وشق طريقه إلى العوجة مع تفضيل تنفيذ الخطة في الظلام .

أرسلت القيادة السيارات المدرعة لفتح طريق العوجة ـــ رفح عند بير اللافي فقوبلت بمقاومة وأرسلت لها قوة من المشاة لتثبيت العدو ولمحاولة قطع تموينه .

وأرسلت عن طريق العريش سريتان مشاة ومعهما جماعة م / د ٢ رطل لمساعدة قوات العوجة واضطرت مدفعية العوجة ٣,٧ هاوتزر للانسحاب لنفاد ذخيرتها .

كا أرسلت سريتان مشاة للعريش لتعزيز دفاعاتها على طريق العريش ــ أبو عجيلة .

وأصبح الآن جليا أن العدو بعد أن ثبت قواتنا في قطاعات رفح ، غزة بهجومه السابق في منطقة التبة ٨٦ يحاول الهجوم على قطاع العسلوج ـــ العوجة ودخول الحدود المصرية وإجراء حركة تطويق لقطع مواصلات الجيش المصري إلى القنال .

# هجوم العدو على العسلوج والعوجة ( ٢٥ ــ ٢٦ ديسمبر ) :

١ ــ وصف طبيعة أرض العمليات :

أ ـ تقع قرية العسلوج على الطريق الموصل من العوجة إلى بئر سبع ويحيط بها بعض التلال المرتفعة ويقع جنوبها وجنوب الطريق سلسلة تلال مرتفعة لا تصلح لسير العربات .

ب ــ كانت الكتيبة الخامسة المشاة والقوات الملحقة بها تحتل سلسلة التباب التي على جانبي العسلوج ويبلغ طول هذه المواقع ١٠ كيلو مترات تقريبا وكانت الكتيبة

تعتمد اعتادا كليا على العوجة فى تموينها ــ وهى تبعد عنها حوالى ٤٥ كيلو للجنوب ــ وذلك في المياه والتعيينات .. الخ لأن بئر العسلوج لم يكن به مياه . ويصل بين العوجة ومواقع الكتيبة في العسلوج طريق واحد مرصوف وهو طريق المواصلات الوحيد ولا توجد طرق أخرى في هذه المنطقة ، كا لا توجد قوات تحمي هذا الطريق الطويل إلا في بني غازي حيث كانت الكتيبة الحادية عشرة أعمال ميدان احتياط التى تبعد حوالي ٢٥ ك م ، من العسلوج .

جـ ــ تقع مستعمرة رفافيم في مواجهة الكتيبة في اتجاه الشمال وتبعد عنها بحوالي ه كم ، وكان العدو يحتل بعض نقط أمامية على الطريق المرصوف أمام مواقع الكتيبة عند الكيلو ١٢ .

#### ٢ ـــ أهمية موقع العسلوج:

#### أ \_ من وجهة نظر العدو:

طريق اقتراب مباشر إلى العوجة والحدود المصرية عموما في الجزء الأوسط من شبه جزيرة سيناء .

# ب ــ من وجهة نظر قواتنا :

تعتبر نقطة ارتكاز لأي عمليات مقبلة في منطقة صحراء النقب فضلا عن أنها تعطي إنذارا مبكرا لقواتنا عن توقع أي اقتراب يقوم به العدو .

# ٣ \_ القوات المشتركة في العملية:

الكتيبة الخامسة المشاة .

تروب هاون ۸۱ مم .

۲ مدفع ۲ رطل.

#### ع \_ التمهيد للعمليات:

شوهدت في الأيام القليلة السابقة لهذا التاريخ تجمعات من العربات المدرعة في منطقة رفافيم كما لوحظ نشاط غير عادي للطيران فوق مواقع الكتيبة لاستكشافها ورسمها ، وكان هذا النشاط يبلغ أولا بأول للرئاسة المباشرة في العوجة التي أمرت بعدم التعرض لها نظرا لحالة الهدنة القائمة .

وفي هذا الوقت لم يكن هناك مدفعية من أي نوع لضرب هذه التجمعات سواء كانت مدفعية ميدان أم مدفعية م/ط أو الدبابات .

كما لم تخصص أي حملة من سلاح خدمة الجيش للعمل مع هذه القوة المنعزلة لنقلها وقت الضرورة مما كان سببا في صعوبة انسحاب الكتيبة كما سيتضح فيما بعد .

# o ... هجوم العدو على العسلوج ( انظر لوحة رقم ٢٩ ) :

وفي يوم ٢٥ ديسمبر ٤٨ قام العدو بخرق الهدنة فقامت مشاته ليلا في سعت ٢٣٠٠ بهجوم من اتجاه رفافيم على أحد مواقع الكتيبة وتبة الوادي التي كانت تحتلها فصيلة مشاة واحتل العدو جزءا من هذا الموقع فقامت السرية الاحتياط (السرية الثالثة) بهجوم مضاد واستردت الموقع بعد تكبيد العدو خسائر جسيمة في الأرواح واستولت على كمية كبيرة من الأسلحة والمهمات.

وفي سعت ٥٠٠ يوم ٢٦ أعاد العدو هجومه بعدد كبير من المصفحات على الموقع نفسه عند ظهور أول ضوء وقد استبسل قائد الموقع وجنوده في الدفاع عن موقعهم ولكن العدو تمكن من الاستيلاء على الموقع بعد معركة شديدة استشهد فيها قائد الموقع وعدد ١٦ من الرتب الأخرى .

وباستيلاء العدو على هذا الموقع قطعت الكتيبة قطعا تاما عن باقي القوات في العوجة وعلى أثر ذلك قام العدو بالهجوم على مواقع بعض الوحدات الأخرى بين العسلوج والعوجة وتم استيلاؤه على نقط مختلفة على طريق المواصلات الوحيد فصدرت الأوامر من رئاسة قطاع العوجة إلى الكتيبة بمحاولة الانسحاب ليلا إلى العوجة سيرا على الأقدام عن طريق الخيران والوديان الواقعة خلف سلسلة الجبال الشرقية على أن تكون الأسبقية للأفراد مع تجنب الاشتباك مع العدو ما أمكن ، وكانت هذه الأراضي مجهولة جهلا تاما ولم يكن بها طرق معروفة ، وهي عبارة عن سلسلة جبال لا نهاية لها بينها بعض الخيران والوديان ، كما أمرت الكتيبة الحادية عشرة أعمال احتياط الموجودة في بني غازي بالانسحاب في الليلة نفسها ، أي بعد انسحاب العسلوج بساعتين .

على أثر صدور الأوامر فجأة إلى الكتيبة ليلا بحثت الخريطة الموجودة لمحاولة إيجاد طريق في هذه المنطقة يمكن أن تتخذه للعوجة فوجد أن المنطقة التي أمرت الكتيبة بالانسحاب إليها عبارة عن سلسلة جبال ممتدة تتخللها الخيران وقد رؤى الاستعانة بالاعراب الموجودين في هذه المنطقة فقرروا أنهم يشكون في وجود أي طرق تصلح للعربات .

قامت الكتيبة بمحاولة من جانبها لتنفيذ الأوامر الصادرة بالانضمام إلى العوجة لتكون قوة ضاربة بها ، فاتخذت الكتيبة طريقين على سلسلة الجبال الشرقية إلى العوجة للمشاة وكان هذا القول بقيادة قائد الكتيبة والطريق الآخر لحملة الكتيبة ( الشئون الإدارية وفصيلة الحدود الملحقة وفصيلة م .م ) بقيادة قائد ثانى الكتيبة وقد أمر هذا القول بمحاولة الالتفاف حول سلسلة الجبال الشرقية لإيجاد أرض مناسبة يمكن بها الوصول للعوجة حيث لم يكن من الممكن اجتياز سلسلة الجبال مع المشاة .

#### ٦ ـ سقوط العوجة (انظر لوحة رقم ٣٠):

لما وصلت إلى العوجة معلومات تفيد بهجوم العدو على بير العسلوج لم تتخذ أي تحسينات في دفاعات قطاعات العوجة حيث كانت تعمل هناك الكتيبة الأولى احتياط منذ إخلاء المجدل.

وفي سعت ٧١٠ يوم ٢٦ أغارت ثلاث طائرات ثقيلة من طراز قاذفات القنابل تحرسها طائرتان مقاتلتان للعدو على منطقة العوجة فضربت المباني بقنابلها الثقيلة وأطلقت الرشاشات على الجنود حيث أصيب واستشهد عدد منهم ، حدث بعد ذلك أن عينت قوة من الوحدات المرابطة في المنطقة لمحاولة إعادة فتح الطريق بين بني غازي والعوجة ولما خرجت هذه القوة من العوجة اصطدمت بمصفحات العدو التي كانت قد وصلت حولها وأطلقت النيران على منطقة المباني ، وتقدم قسم من مصفحات العدو إلى تبة المدرسة ، واتجه قسم آخر إلى ناحية تقاطع الطرق حيث دارت معركة شديدة غير متكافئة انتهت باستيلاء العدو على العوجة يوم ٢٧ ديسمبر .

وعلى ذلك فلما وصلت القوات المنسحبة من العسلوج يوم ٢٨ ديسمبر إلى منطقة

العوجة \_ ولم يكن قد وصل إلى علمهم بعد نبأ سقوط العوجة \_ خرجت مصفحات العدو لملاقاتهم فظن جنودنا في بادىء الأمر أنها حملة مرسلة من العوجة لنقلهم ، لذلك كانت مفاجأتهم شديدة لما حاصرت المصفحات مقدمة القوة وفتحت عليها النيران وأحدثت بها خسائر في الأرواح ووقع في الأسر عدد من الضباط والجنود ، هذا وقد تمكن عدد كبير من هذه القوات من التخلص من منطقة العوجة ومتابعة السير على الأقدام إلى الحسنة عن طريق القسيمة فوصل إليها بعد يومين آخرين ، وقد لحقت مصفحات العدو بهذه القوة في اليوم التالي لوصولها الحسنة وتمكنت من أسر جزء منها بعد أن أنهكه السير أياما متوالية منذ تركه العسلوج، وبعد أن نفدت الذخيرة والمؤن . أما القول الآخر الراكب بقيادة قائد ثاني الكتيبة فقد تمكن من الوصول لمنطقة العوجة صباح يوم ٢٨ ديسمبر تتقدمه فصيلة الحدود كمقدمة ، وقد تحطم الكثير من عربات هذا القول بسبب وعورة الأرض وعدم وجود مسالك لسير العربات، وعند وصول هذا القول إلى التباب المشرفة على العوجة اتجه جنوبا إلى القسيمة بعد أن اشتبكت مصفحات العدو معه وقتل بعض الضباط وعدد من جنود المؤخرة . وقد تمكن القول في النهاية من الوصول إلى القسيمة ظهر يوم ٢٨ ديسمبر بعد استئجار بعض الجمال من الأعراب لحمل الأسلحة والجنود الذين تعطلت عرباتهم . وفي القسيمة حضرت حملة من سلاح خدمة الجيش نقلت أفراد القول وأسلحته إلى العريش عن طريق أبوعجيلة .

وفي يوم ٢٩ ديسمبر أعيد تنظيم هذه القوة بالعريش بعد هذا الانسحاب المضني ورغم هذه الظروف القاسية التي مرت بالكتيبة أثناء الانسحاب فقد استكملت مهماتها وأسلحتها وعرباتها في بحر ٤٨ ساعة من وصولها كما انضم عليها جنود معسكرات الإمداد بالرجال وأمكن تنظيم هذه القوة في سريتين وأصبحت قادرة على أخذ محلها في الدفاع عن منطقة العريش يوم ٣٠ ديسمبر واشتركت في العمليات الهجومية في منطقة رفح يوم ٣ يناير سنة ١٩٤٩.

#### ٧ ـ تعليــــق:

لقد كان تأخير انسحاب الكتيبة سببا في الكارثة التي حلت بأفرادها ولا شك في أن الإنصاف يقضي بتسجيل أن السبب في هذا يرجع لعدم توفر المعلومات الكافية التي كان يمكن أن تستنتج منها مبكرا نوايا العدو في مهاجمة العوجة والعسلوج في وقت واحد .

# ويرجع أسباب فشل هذا الانسحاب إلى ما يأتي :

أ ـ طريق المواصلات الوحيد بين العسلوج والعوجة هو الطريق العام المرصوف ولا توجد هناك أي طرق أخرى في هذه المنطقة . وقد كانت الوسيلة الوحيدة لإنقاذ هذه القوة هي فتح الطريق ، وصدور الأمر إلى الكتيبة بالانسحاب ليلا على أرض مجهولة ليس بها طرق كان فيه مجازفة شديدة ؛ فقد اضطرت الكتيبة إلى السير عبر الجبال دون أسلحتها المعاونة كما تسبب عن ذلك تعطيل الكثير من حملتها لوعورة الأرض .

ب ــ كان من الواجب أن تكون القوة الموجودة في العسلوج خفيفة الحركة لانعزالها وبعدها مسافة طويلة جدا عن قاعدتها في العوجة .

# الفصل السادس والعشرون العمليات ضد العريش ( ۲۷ ـ ۳۱ ديسمبر )

عمليات يوم ٧٧ ديسمبر: (انظر لوحة رقم ٣١):

قام العدو يوم ٢٧ ديسمبر بقطع السكة الحديد والطريق بين رفح والعريش عند نقطة بير عبد في مسافة ٢٠٠ متر في ٤٨ موضعاً بواسطة جماعة تسللت من البحر وقد أعادت قواتنا إصلاحها واستؤنفت المواصلات .

ويستنتج من هذا أن العدو كان يحاول إرباك مواصلاتنا الداخلية لمنع وصول النجدات أو التعليمات للقطاع المهدد في الجنوب، وظهر كذلك أن الحراسة على الشواطىء المصرية كانت غير كافية بالمرة وتسمح بتكرار هذه العملية.

وحاول العدو لغم طريق رفح ـــ العوجة وقطع قوة السيارات المدرعة وقد طهَّرت قواتنا الطريق ثانية وقام العدو بهجوم مركز بالنيران ومن الجو على الفالوجا وطلبت قواتنا فيها معاونة الطيران في أول ضوء .

ويلاحظ أن اتجاه هجوم العدو الرئيسي أصبح واضحا وهو اتجاه العوجة ومنها إلى العريش أو رفح وأن هجومه السابق على قطاعات خان يونس ودير البلح قد كان المقصود منه هو تثبيت قواتنا فيها لمنع النجدات إلى المناطق الأخرى المهددة ولإحراز المفاجأة.

حاول العدو إرباك قواتنا وإرغامها على الانسحاب من غزة للدفاع عن القطاعات المهددة ، و لم يحسب العدو حساب تدخل سلاحنا الجوي في عملياته الرئيسية ضد العوجة ، فلم يعط قواته فيها الوقاية الجوية الكافية وقد يكون السبب في ذلك تعطل نشاطه الجوي نتيجة لضرب مطاراته القريبة من ميدان العمليات وبعد المطارات الأخرى عنها . وقد هاجم العدو الفالوجا في . و نفسه حتى يرغمها على البقاء

في مواقعها وعدم محاولتها الانسحاب أثناء انشغاله في العمليات الأخرى وطلبت قوات الفالوجا معاونة جوية .

# العمليات يوم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨ :

قامت طائراتنا بتنفيذ الطلب الذي طلبته قوات الفالوجا في اليوم السابق وأثناء عودتها اشتبكت مع طائرات العدو وأسقطت له طائرة وفقدنا أحرى .

وقد كذَّب قائد القوات إذاعات اليهود من أنهم تمكنوا من فصل غزة عن باقي القوات .

ازداد نشاط سلاحنا الجوي إلى درجة كبيرة فضرب مواقع اليهود في وادي الأبيض قرب العوجة ، وأفاد بوجود قوات كبيرة للعدو ومعها دبابات في منطقة العسلوج والعوجة وقد ضربتها طائراتنا من الجو مرارا .

تمكنت القوات الجوية من التغلب على العطل الذي أصابها بضرب مطار العريش وقد استخدمت الطائرات الجديدة في هذه العمليات للمرة الأولى فكان ظهورها مفاجأة تامة للعدو تمكنت من إيقاع الخسائر الجسيمة به وتشتيت هجومه.

تمكن العدو من احتلال جزء من قطاعاتنا في عراق المنشية وأغارت طائراته على عراق المنشية والفالوجا بقوة كبيرة وطلب قائد الفالوجا معاونة قواتنا الجوية كاطلب تموينه من الجو بذخيرة للأسلحة الصغيرة .

وقد طلب قائد القوات من قوات بيت لحم إرسال الذخيرة المطلوبة للفالوجا ولو بشيء من التضحية وأخطر قائد الفالوجا بذلك .

ويلاحظ أن العدو لم يراع مبدأ الحشد في عملياته فبينها كان يقوم بعمليات رئيسية وحيوية له في قطاع العوجة نراه يقوم بهجوم أرضي شديد في منطقة الفالوجا ويعززه بقوة كبيرة من طيرانه تاركا هجومه الرئيسي دون معاونة جوية مما سبب فشل الهجومين في آخر الأمر.

وقد قامت قوات الفالوجا بهجوم مضاد على العدو في عراق المنشية ونجحت نيه وأعادت استرداد الموقع وتعزيزه وأوقعت بالعدو خسائر جسيمة تبلغ الخمسمائة قتيل وولى الباقي الأدبار .

وكان العدو لا يزال يجمع قواته في مناطق العوجة والعسلوج ولم تتضح نياته هل سيتجه هجومه بعد ذلك نحو رفح أو نحو أبو عجيلة وفي كلتا الحالتين أصبحت قواته تهدد مطارات القوة الجوية التكتيكية بالعريش تهديدا مباشرا إذ لم تكن توجد لنا قوات أرضية تذكر بين العدو وبين المطارات .

وظهرت الحاجة الشديدة إلى وجود مطارات تبادلية بعمق للقوى التكتيكية وكذلك إلى وجود وحدات خاصة للدفاع عن المطارات .

وقد لوحظ ارتفاع الروح المعنوية في القوات المحاصرة في الفالوجا بشكل ظاهر جدا مكنها من القيام وهي محاصرة بهجوم مضاد على عراق المنشية ومن النجاح فيه وإيقاع خسائر جسيمة في العدد .

كما ابتدأ مجهود قواتنا الجوية في الميدان يظهر أثره في كسر حدة الهجوم اليهودي .

# عمليات يوم ٢٩ ديسمبر:

وفي يوم ٢٩ ديسمبر استمر العدو في إطلاق نيرانه وفي غاراته الجوية الشديدة على قوات الفالوجا وقد أوقع بها بعض الخسائر . ويستنتج من ذلك أن العدو كان لا يزال ممعنا في مهاجمة الفالوجا برغم هزيمته السابقة حيالها وكان ذلك بغرض الانتقام وتثبيتها في محلها وإرغامها على التسليم وقد ضحى في سبيل ذلك بالمعاونة الجوية التي كان في إمكانه إعطاؤها لقواته المهاجمة عن طريق العوجة .

وقد أفادت العمليات الجوية نتيجة لطلعات طائراتها في يوم ٢٩ ديسمبر نفسه أن مصفحات العدو توجد على بعد ١٠ كم جنوب مطار العريش وكان السلاح الجوي يجري إخلاء هذا المطار . وطلبت القوات الجوية تموين مطار الحمة ( ١٤٢ كم شرق الإسماعيلية ) على الطريق من الإسماعيلية حيث إن العدو قد قطع مواصلات هذا المطار مع العريش وكانت قوات العدو تحتل منطقة أبو عجيلة بحوالي ٢٠ مصفحة

ووصلت طلائعها عند بير لحفن وطابت أبضا إرسال قوة من الإسماعيلية لحماية مطار الحمة المذكور .

اشتبكت طائراتنا التي كانت تعسل من مطارات القاهرة مع قوات العدو بين أبو عجيلة وبير لحفن ، وأوقعت بها خسائر جسيمة ، وأرغمتها على اللجوء للرمال والاختفاء بها وعدم مواصلة التقدم .

#### تعليـــق:

الغرض الرئيسي للعدو هو القيام بحركة تطويق واسعة النطاق ترمي أو لا إلى الاستيلاء على المطارات وإلى شل حركة سلاحنا الجوي التكتيكي تماما ، وثانيا لمواصلة التقدم والاستيلاء على العريش لقطع قوات الجيش بأكملها في الشرق .

٢ ـــ قد يكون غرض العدو أيضا إرغام قواتنا على سحب قطاع غزة للدفاع عن خط مواصلاتها الرئيسي ، وبذلك يحرز نصرا استراتيجيا بمجرد التهديد بقطع خط المواصلات .

" \_\_ لم يعمل العدو للمرة الثانية حسابا لتدخل قواتنا الجوية في اللحظات الحاسمة إذ كان مجرد تهديده للمطارات أو الاستيلاء عليها يكفي لتعطيل القوة الجوية التكتيكية ولكن تمكنت الطائرات من القيام من القاهرة ومن منطقة القنال وأظهرت تفوقها على العدو في اللحظة الحاسمة ، وحققت ميزة المفاجأة تماما وتمكنت من كسر شوكة الهجوم نهائيا .

# محاولة العدو التقدم لمهاجمة العريش:

تمخضت المعركة التي كانت دائرة في منطقة العسلوج ـــ العوجة عن بعثرة قوات الكتيبة الخامسة المشاة وانسحابها ووقوع بعض عناصرها في قبضة العدو .

وأدت هذه المعركة إلى فتح الطريق فجأة أمام العدو إلى العريش ؛ فتقدمت عناصر العدو المدرعة التي تقدر بـ ٦٠ مصفحة ، ٢٠ دبابة مندفعة إلى أبوعجيلة ثم تقدمت غربا جنوب العريش .

وقامت بعض عناصر العدو الخفيفة بندمير الكوبري الموجود عند أبو عجيلة ثم تقدمت إلى مطار العريش فدمرته وثبتت فيه الألغام .

ووصلت طلائع العدو المدرعة يوم ٢٩ ديسمبر إلى منطقة بير لحفن وهي مدخل ومفتاح العريش نفسها . وكانت القيادة المصرية قد بادرت بإرسال الكتيبة التاسعة لاحتلال منعلقة بير لحفن ، وعززت مواقعها بالدبابات الحفيفة وبعض الدبابات المتوسطة ، كما عملت على سد جميع المنافذ المؤدية إلى العريش من الشمال والشمال الشرقي .

و نُجحت القوات المصرية في صد العدو وتلقينه درسا قاسيا لن ينساه فارتد ثانية صوب الشرق وأخلى أبوعجيلة .

وقد قامت القوات الجوية بدور حاسم في الهجوم على العدو المتقدم جنوب العريش، وكان لها الفضل الأكبر في ارتداد العدو ثانية وفشل هجومه، وكتب التوفيق للقوات من كارثة كادت تودي بها، إذ لو نجح العدو في دخوله العريش لقطع خط المواصلات بأكمله وتم تطويق القوات تطويقا تاما.

وأفاد تقرير القوات الجوية في آخر ضوء يوم ٢٩ أن هجوم العدو الأرضي على بير لحفن قد تشتت تماما بسبب الضرب المستمر المركز من الجو ، وأن أغلب دباباته تعطلت في الرمال على جانب الطريق ، هذا وقد أرسل قائد القوات تقريرا لرئاسة الجيش بفيد أن الموقف أصبح في يده ، وقد عززت دفاعات العريش عند بير لحفن بأربعة مدافع ٣,٣ بوصة ، ١٢ مدفع بوفورز ، ٤ مدافع ١٨ بوطل وكتيبة مشاة عدا سرية وثلاث سرايا أخرى وكذلك ٨ دبابات خفيفة وكتيبة الدبابات اللوكست وفصيلة مدافع ماكينة .

وقد تمكن قائد القوات أيضا من توفير القوة اللازمة لحماية خط المواصلات في العريش من قوات القطاعات الأخرى والقوة الضاربة دون أن يتخلى عن أي جزء من القطاعات الأخرى المحتلة . وحاول طيران العدو التدخل في العمليات في هذا اليوم ، وقد أسقطت طائراتنا ودفاعاتنا الأرضية خمس طائرات له ، وهاجمت بعض مصفحات العدو مطار الحمة ، ولكنها ارتدت منه بعد اشتباكها بنيران الدفاعات .

وقد ظل العدو يحاول تعطيل حركة طائراتنا بتهديد المطارات ، وقد حاولت طائراته التدخل في المعركة ، ولكنها حاءت متأخرة وبعد أن أحرزت طائراتنا السيادة الجوية المحلية على ميدان المعركة تما ا .

#### عمليات يوم ۳۰ ديسمبر ۴۸:

أفادت العمليات الجوية نتيجة لطلعات طائراتها بالآتي: `

١ ـــ ركزت القوات الجوية ضرباتها بأكبر قوة على مواقع العدو في أبوعجيلة وبينها
 وبين بير لحفن ، وقد قدر عدد مصفحات العدو بحوالي مائة ومعها بعض الدبابات .

٢ ــ ظهر في آخر اليوم أن هجوم العدو في اتجاه العريش قد تشتت نهائيا بسبب
 الضرب المستمر من الجو .

٣ \_ واصلت قواتنا الجوية ضرب قوات العدو في آخر اليوم ، وقد ظهر أنها أخذت في الانسحاب بعد فشل هجومها ، وقد اشتبكت طائراتنا مع داورية قتال للعدو أسقعلنا منها طائرة وأعطبنا أخرى ، واضطرت طائرتان لنا للنزول الاضطراري في صحراء سيناء .

٤ ـــ ابتدأت القوات الجوية في ضرب تجمعات العدو جنوبي رفح أو المتجهة نحوها ،
 وأفادت بأن قوات العدو تنسحب من بير لحفن وأبوعجيلة نحو حدود فلسطين ثانية ،
 وأن جميع المطارات أصبحت تحت سيطرة قواتنا .

#### تعليـــة:

١ ــ تمكنت القوات الجوية برغم تعطل مطارات القوة الجوية التكتيكية من مواصلة ضرب العدو وكسر شوكة هجومه وإرغامه على الارتداد . يبين هذا قيمة الطائرات القاذفة المقاتلة ذات المدى البعيد والسرعة العالية وقوة تأثيرها حتى ضد العربات المصفحة .

وقد كان من المؤكد أن يتم تدمير عربات العدو تماما لو أن طائراتنا كانت مجهزة بالمقذوفات الصاروخية .

٢ ـــ لم تتصل قواتنا الأرضية التي كانت تحمي العريش في منطقة بير لحفن بالعدو
 ٣٩٢

و لم تقم أي قوات أخرى لنا بمطاردته ، ويرجع ذلك إلى إنهاك هذه القوات في المعارك السابقة وإلى أنه لم تبق لدينا قوات سلبمة لم تشترك في القتال لتقوم بعملية المطاردة ، وقد فوت هذا الأمر الكسب الكبير الذي كان في استطاعتنا الحصول عليه باستغلال غباح عمليات الطبران .

٣ ــ تعطل مطارات منطقة العريش كاد يسبب الشلل التام لقواتنا الجوية وأظهر بعسورة واضحة جدا ضرورة عمل مطارات تبادلية وبعمق في شبه جزيرة سينا .

طلب قائد القوات إرسال عربات من منطقة القنال لإخلاء المحطة الجوية بالحمة ولإخلاء القوات المنسحبة من العوجة والتي كانت في القسيمة في هذا الوقت ثم ترحيلها للعريش بعد ذلك .

نشرت بعض الصحف يوم ٣٠ ديسمبر نبأ اشتراك الجيش العراقي في القتال ولكن ظهر أن ذلك الخبر غير صحيح .

# عملیات یوم ۳۱ دیسمبر ۱۹٤۸:

تقدمت قواتنا من بير لحفن إلى مسافة ٨ كم من أبوعجيلة وأزالت الألغام التي بثها العدو في هذه المنطقة .

استخدمت القوات الجوية مطار البلاح ، وقد واصلت طائراتنا ضرب جموع العدو المنسحبة وفقدنا طائرة فيوري بالطيار .

أفاد قائد قوات الفالوجا أن العدو لا يزال يطلق عليهم النيران وأن عدد الجرحى بالمستشفى بلغ حوالي ٢٠٠ .

# تعليق عام على العمليات ضد العوجة والعسلوج:

١ ... أظهرت العمليات ضعف موقف القوة التي كانت تحتل منطقة العسلوج والعوجة ، وأنه كان من الضروري إما سحبها وتجميعها في منطقة العوجة أو تجهيز خطة لانسحابها فورا عند محاولة العدو الهجوم عليها .

٢ \_\_ أيدت هذه العمليات ظهور النقص الشديد في الأسلحة المضادة للدبابات

والمصفحات في وحدات المشاة والذي يجب تلافيه في المستقبل.

٣ ــ أظهرت هذه العمليات قيمة القوات الجوية في نجاح العمليات عند الطرفين ، فمن ناحيتنا تمكنت طائراتنا بعد حيازتها للسيطرة الجوية المحلية من كسر شوكة الهجوم وتحويله إلى انسحاب .

ومن ناحية العدو فشل هجومه تماما بسبب عدم إعطائه قواته الوقاية الجوية الكافية .

كانت قواتنا في هذه العمليات مضطرة للاشتباك فيها في المكان الذي يختاره العدو الذي كانت بيده ميزة المبادأة تماما .

11 11 (1

# الفصل السابع والعشرون عمليات الهجوم على رفح ( ١ ــ ١١ يناير ١٩٤٩)

# عمليات يوم ١ يناير ١٩٤٩ :

ازداد نشاط العدو الجوي ضد جميع القطاعات وقد أصابت دفاعاتنا ثلاث طائرات معادية وهاجم العدو بعض قطاعاتنا بالمصفحات وصدته قواتنا بخسائر أرغمته على الانسحاب ، كا أفادت تقارير العمليات الجوية أن قوات العدو قد انسحبت إلى العوجة .

ولقد تنازل العدو مضطرا عن غرضه الأساسي وهو قطع مواصلات قواتنا بالاستيلاء على العريش بالرغم من أنه نجح في إعادة تجميع قواته التي شتتها الطائرات في منطقة العوجة ويرجع نجاحه هذا إلى عدم المطاردة من الأرض وكان العدو لا يزال يجس قوة القطاعات بحثا عن موضع آخر يقوم بالهجوم عليه واستمر يثبتها في مواقعها بالضرب من الجو ومن الأرض.

هاجمت سفن القوات البحرية المصرية تل أبيب وضربتها من البحر بعد منتصف الليل وتبعتها بعض السفن اليهودية فاشتبكت سفننا معها صباحا وأصابت منها سفينتين .

ووالت القوات الجوية ضرب قوات العدو المرتدة وكذلك قواته الموجودة على طريق العوجة ـــ رفح كما ضربت مطارات اللد وعكير ليلا .

# عملیات یوم ۲ ینایر ۱۹۶۹ :

وصل من عمان أن الجيش العراقي لن يتدخل في القتال وأن القوات الأردنية تطلب إرسال سرية لحماية رأس النقب لقرب العدو منها وقد رفضت رئاسة الجيش هذا الطلب .

أغارت طائرات العدو بشدة على غزه وخان يونس وأوقعت خسائر باللاجئبن واحتج قائد القوات لدى مراقبي الهدنة على ذلك .

أظهر الاستطلاع أن قوات كبيرة للعدو متجهة من القدس جنوبا وطلب من الطيران العمل بأكبر قوة ليقوم بضربها في الكبيبة وجات وبيت جبرين وجالون وجوليس وبير سبع.

ويستدل من ذلك على أن العدو كان يجلب قوات جديدة لاستنناف العمليات ضد قواتنا .

وقامت طاثراتنا بضرب مطارات العدو في رامات دافيد وعكير وكذلك بير سبع ليلا .

احتج قائد القوات على اعتداء اليهود على اللاجئين في غزة وخال يونس وعلى استعمالهم للغازات المسيله للدموع ضد قوات الفالوجا التي والى العدو ضربها من الجو وإطلاق نيران أسلحته المختلفة عليها مسببا بعض الحسائر.

#### عمليات يوم ٣ يناير سنة ١٩٤٩ :

استمر العدو في غاراته الجوية الشديدة وإطلاف بيران أسلحته الختلفة على قوات الفالوجا موقعا بها بعض الحسائر . أي أن العدو كان لا يزال ماضيا في تثبيت قوات الفالوجا في محلها إما بنية الهجوم عليها أو تمهيدا لعمليات أخرى يقوم بها . وقد ضربت القوات الجوية بير سبع والدنجور ضربا مركزا من الجو وكذلك ضربت مواقع العدو حول الفالوجا .

# الهجوم على رفح ( ٤ ـ ٥ يناير ١٩٤٩ ): (انظر لوحة رقم ٣٢): ١ ـ عام:

لم تكن معركة العريش إلا مقدمة لعمليات يهودية أخطر في منطقة رفح وقد قام العدو بحركته الخداعية في منطقة العريش ليجذب انتباه القيادة المصرية ولتتحول إليها بعض القوات ليقوم هو على الفور بضربته المفاجئة في صميم قلب القطاع المصري وهو منطقة رفح . ولقد بدأت قوات العدو الجوية في تركيز هجومها على المناطق

الرئيسية التي تحتلها القوات المصرية بفلسطين مبتدئة من غزة فدير البلح فخان يونس ورفح . علاوة على أعمال النسف والتدمير التي كان يقوم بها طابوره الخامس على خطوط مواصلاتنا مابين رفح والعريش ، وفي الوقت نفسه نشطت قوات العدو البحرية في ضرب المناطق التي يركز عليها هجومه الجوي دون تفريق في ذلك بين المناطق المدنية والعسكرية .

و لم تكن هذه التحضيرات سوى استعدادات للقيام بهجوم خاطف على رفح وفي الوقت نفسه على خط دفاعنا عند ملتقى الطريق المؤدي إلى العريش والعوجة وذلك ليقطع القوات في فلسطين عن قواعدها بالعريش والقاهرة .

ففي سعت ٢٣٠٠ يوم ٣ يناير ١٩٤٩ قامت قوة كبيرة من العدو تساعدها المصفحات والدبابات بالهجوم على مواقعنا الدفاعية بقطاع رفح في اتجاهين الأول طريق العوجة والثاني في اتجاه تبة الأسرى وكان الغرض من ذلك هو قطع مواصلات رفح ـ غزة ، ورفح ـ العريش .

وقد قام العدو بهجوم ليلي خاطف على تبة الأسرى في ليلة ٤/٣ يناير ١٩٤٩ وتمكن من الاستيلاء عليها ، وقامت قواتنا بهجوم مضاد لاسترداد تبة الأسرى ولكن العدو كان قد تحصن بتلك التبة وبذلك لم تتمكن قواتنا من اقتحام هذه التبة فكان لزاما أن تحتل القوات المصرية خطأ دفاعياً غرب تبة الأسرى للدفاع عن بلدة رفح ومنع العدو من الاندفاع نحوها .

# ٢ \_ عملية تبة الأسرى: أ \_ وصف أرض العمليات:

يُعد منطقة العمليات من الجهة الغربية امتداد الطريق الرئيسي من خان يونس إلى رفح ويتفرع منه الطريق المؤدي إلى العوجة والعريش ويوجد بهذه المنطقة سلسلة من التباب المقام عليها الاستحكامات المعدة للدفاع عن رفح وهي على شكل نصف دائري تقريبا تبدأ من الشمال بتبة لطفي وتبة خيري ثم تبة الأسرى وهي عبارة عن دشم منيعة مسلحة بالرشاشات وبعضها مسلح بمدافع م/د، ومن الطريق الرئيسي

لامتداد حوالي كيلو ونصف شرقا تمتد أرض صحراوية رملية مكشوفة تصلح لسير جميع الحملات ويتخللها بعض المباني التي كان يتخذها الجيش البريطاني كمعسكرات. وتمتد لمسافة ٨٠٠ ياردة شرقا سلسلة التباب المقام عليها دفاعات رفح السابق ذكرها وأهمها تبة الأسرى وهي عبارة عن هضبة مرتفعة تشرف على جميع الطرق المؤدية إليها وتخرج من مستعمرة الدنجور الواقعة بجنوب النقب والتي نعتبر أقوى المستعمرات اليهودية بهذه المنطقة.

#### ب ـ أهمية تبة الأسرى:

#### (١) من وجهة نظر العدو:

نظرا لأن هذه التبة هي أعلى هضبة في الخط الدفاعي عن رفح فباستيلاء العدو عليها يمكنه إحداث ثغرة تهدد باقي المواقع التي يتكون منها الخط الدفاعي ويهدد تفرع الطرق الرئيسية التي تلتقي برفح وكذا السكة الحديدية وجميع المرافق الحيوية الموجودة بقاعدة القوات المصرية برفح.

#### ( ٢ ) من وجهة نظر قواتنا :

هذه التبة تعتبر مفتاح الخط الدفاعي عن رفح نظرا لارتفاعها عن باقي الهضبات الأخرى ولقربها عن غيرها لبلدة رفح وهي في الوقت نفسه تتحكم في جميع الطرق التي تخرج من مستعمرة الدنجور وتؤدي إلى رفح ويمكن منها كشف جميع تحركات العدو على مسافات بعيدة.

#### جـ ـ القوات المشتركة في العملية:

(١) لم تقدر قوات العدو على وجه التحديد ولكن قواته المتحكمة في تبة الأسرى قدرت بسريتي مشاة ومعهما الأسلحة المعاونة .

#### (٢) أما قواتنا فكانت كما يلي:

الكتيبة السابعة بنادق مشاة .

الكتيبة السادسة احتياط.

الآلاي الثاني سيارات حدود ( عدا كتيبة ) .

سرية مدافع ماكينة .

بطاربة مدفعية ميدان ٢٥ رطل

آلاي هاون ۸۱ مم .

د - وكان الغرض احتلال خط دفاعي غرب تبة الأسرى للدفاع عن بلدة رفح
 ومنع العدو من دخول البلدة .

هـ ـ أما الخطة فكانت تقضي بأن تحتل القوات المشتركة في المعركة موقعاً دفاعيا على المرتفعات غرب تبة الأسرى يرتكز شمالا على المباني الموجودة على هذه المرتفعات ويمتد جنوبا حتى يرتكز على تبة أخرى مشرفة على طريق العوجة.

## ( و ) سير الحوادث : ( انظر لوحة رقم ٣٣ )

سعت ١٠٠٠ بوم ٤ يناير ١٩٤٩ صدرت الأوامر للآلاي الثاني سيارات حدود (عدا كتيبة) بالنحرك من معسكر دير البلح إلى رفح لنجدة القوات التي كانت تعاول القيام بهجوم مضاد لاسترداد تبة الأسرى وفي سعت ١٠٣٠ وصلت مقدمة الآلاي إلى مسافة تبعد حوالي ٨٠٠ ياردة من تبة الأسرى وهناك اتضح أن الهجوم المضاد الذي قامت به القوات لم يكلل بالنجاح وبدأت الوحدات التي كانت مشتركة بالانسحاب .

اتنذ الآلاي وجميع قواته موقعا دفاعيا لستر هذا الانسحاب وحوالي سعت ١١٠٠ وصلت الكتيبة السابعة بنادق مشاه واتخذت موقعا دفاعيا على يمين مواقع الآلاي وبذا تم احتلال الخط الجديد الذي اتخذ للدفاع عن رفح بعد سقوط تبة الأسرى في يد العدو .

استمرت المعركة بين قواتنا وقوات العدو تزداد شدة وعنفا طول يوم ٤ يناير ٩٤٩ وفي ليلة ٤/٥ استخدم العدو مدافع ميدان من طراز حديث اتضح أنه أمريكي من عيار ١٠٥ مم وكان يستخدمها ليلا ضد خطوطنا ومواقع مدفعيتنا حتى لا يمكن اكتشاف موقعها .

وفي سعت ٢٣٠٠ تمكن بعض مشاة العدو التي تحملها مصفحات من الوصول إلى المباني التي يرتكز عليها جناحنا الأيسر ولكن بفضل يقظة قوات الآلاي التي كانت موجودة بالقرب من هذه المباني وتحويل رشاشاتها إليه أمكن طرد العدو منها حيث لاذ بالفرار .

استمرت المعركة تزداد عنفا بيننا وبين العدو طول يوم ٥ يناير وكان العدو يرمي إلى إحداث ثغرة في خطوطنا للاندفاع منها إلى رفح تنفيذا لخطته ولكن لم تكلل مجهوداته بالنجاح.

## ٣ ــ الهجوم على تبة لطفي :

ولما لم ينجح العدو في إحداث ثغرة في خطوطنا المواجهة لتبة الأسرى وجه نشاطه في ليلة ٦/٥ يناير لاحتلال تبة لطفي شمال تبة الأسرى فركز عليها نيران مدفعيته تمهيدا لاقتحامها وقام بحركة التفاف من خلفها .

وحوالي سعت ٢٣٣٠ شعر قائد التبة خركة غير عادية في الجانب الأيمن فأمر بفتح نيران الرشاشات على هذا الجانب فكان لذلك أثر كبير في صد الهجوم الشديد الذي قام به العدو واتضح فيما بعد أنه كان يقدر بسرية مشاة تصحبها سبع مصفحات وقد دارت معركة عنيفة استخدمت فيها القنابل اليدوية مما أحدث الذعر في نفوس المهاجمين وساعد على صد الهجوم .

وكان ليقظة ضابط المراقبة الأمامي في تبة لطفي وحسن تصرفه في استخدام نيران المدفعية أثره الفعال في إحداث أكبر الحسائر في العدو وإبادته عن آخره ورده على أعقابه . وحوالى سعت ٢٣٠٠ بدأ نشاط قواتنا الجوية فدكت وحداته مستعمرات اليهود

بالنقب ، مما كان له تأثير كبير في كسر هجوم العدو .

وفي صباح يوم ٦ يناير هدأت المعركة بعض الشيء واقتصرت على طلقات متفرقة بين المواقع وبعضها وفي سعت ١٠٠٠ نشبت معركة جوية بين السلاح الجوي المصري والسلاح الجوي الإسرائيلي فوق أرض المعركة .

#### ٤ - عملية العوجة (١):

أ ــ نجح العدو سعت ٢٠٠٠ في التسلل في مننصف ليلة ٤/٥ يناير واحتل

موقع العوجة (١) وهو موقع يقع جنوب تقاطع الطريق: العريش ـ غزة ـ العوجة ـ رفح بحوالي كيلو متر واحد فصدرت الأوامر بالهجوم لاستعادة الموقع قبل أن يتمكن العدو من تعزيزه وكانت ترابط في موقع العوجة (١) إحدى السرابا الميكانيكية (فرسان).

#### ب \_ سير الحوادث:

(١) قامت السرية الثانية المدرعة في فجر يوم ٥ يناير ١٩٤٩ بالهجوم المضاد على موقع العوجة ومعها بعض الدبابات وقاذفات اللهب وقد استردت الموقع .

وفي مساء اليوم نفسه قام العدو ثانية بهجوم مركز على موقع السرية الأولى فاستولى على إحدى دشم موقع العوجة (١) تحت ستر الزوابع الرملية العاصفة ، وفي فجر يرم ٦ يناير قامت قواتنا المدرعة ومعها احتياطي الكتيبة الميكانيكية بالهجوم لاسترداد الموقع فركزت وحدة الهاون التابعة للكتيبة الميكانيكية نيرانها على العدو لمساعدة الهجوم ، وفي الوقت نفسه أطلق المدفع ٦ رطل من السرية الثانية نيرانه السريعة على العربن المصفحة التابعة للعدو التي قامت من العوجة (٢) لنجدة قواته فقطع الطريق عليها وارندت إلى قواعدها فاضطر العدو أمام هجوم قواتنا المصفحة وقاذفات اللهب المفرار ، وتكبد العدو خسائر فادحة وفر مترجلا ، وبذلك استولت القوات الملاعة وبعض وحدات الكتيبة الميكانيكية على مواقع العوجة (١) وسلمتها إلى سرية من الكتيبة الثالثة المشاة .

وفي هذه الفترة حولت مدفعية العدو نيرانها الثقيلة على موقع السرية الثانية من سعت ١٦٠٠ إلى سعت ١٨٣٠ لإسكات المدفع ٦ رطل ومدافع الهاون التي بالموقع.

(٢) وحوالي سعت ١٤٠٠ يوم ٦ يناير ، وكان الجو عاصفا مملوءا بالتراب تصعب الرؤية خلالاً ، ركز العدو نيران مدفعيته الثقيلة على موقع السرية الثانية ثم هاجمت ١٥ مصفحة للعدو الموقع وهي تطلق نيران أسلحتها الصغيرة ومدافع الهاون ٦٠ م وفي الوقت نفسه أطلقت نيران المدفع ٦ رطل للعدو على دشم الموقع ولكن لم تصب

أهدافها وتقدمت العربات لاقتحام الموقع فأطلق مدفع ٦ رطل طلقانه السريعة فأشعل النار في عربة من هذه العربات كانت محملة بالذخيرة والألغام فاستمرت مشتعلة حنى الصباح وتعطلت بعض عربات العدو فأطلق الموقع نيران البادق على أطقم هذه العربات (حبث إن جميع مدافع البرن تعطلت لغمرها بالرمال العاصفة).

(٣) وحاولت بعض عربات العدو افتحام الأسلاك الشائكة أمام الموقع والتي كانت تبعد عن الدخيمة حوالي ٢٠ باردة ولشدة نيران المدفع ٦ رطل لم تستطع هذه العربات الدخول وكان الوقت ساعة الغروب فقامت قواتنا المدرعة بالانقضاض على قوات العدو ومهاجمتها من يمين ويسار الموقع فاشتعلت النيران في بعض عربات العدو ولاذت بافي فوات العدو بالفرار.

## عملیة فتح الطریق رفح ـ العریش ( ۵ینایر ۱۹٤۹ ) : انظر لوحة رقم ۳٤ ) :

في صباح يوم ٥ يناير ظهرت للعدو قوة صغيرة تحنل موقعا يشرف على طريق رفح \_ العريش (قرب التل ٧٠) ونقوم بالضرب على العربات التي تمر بالطريف لتهدد المرور عليه فكلفت الكتيبة الدبابات اللوكست سعت ١٣٠٠ بالتقدم وسارت مخاذية للسكة الحديد مقابلة للموانع التي يحتلها العدو على الطريق وانقسمت الدبابات إلى قسمين للهجوم على العدو أحدهما للإحداق به من جهة الشمال وضغطت الدبابات للإحداق به من جهة الشمال وضغطت الدبابات على العدو مشتبكة معه بنيران شديدة حتى اضطرته للانسحاب وتعقبته الدبابات إلى مسافة بعيدة جنوب الطريق وأمكن إعادة قولات الذخيرة والأسلحة التي كان العدو قد استولى عليها وتم تأمين الطريق وفتحه .

## عمليات القوات الجوية يوم ٥ يناير :

قامت قواتنا الجوية في هذا اليوم بالعمليات الآتية :

١ ـــ ضرب قوات العدو وتجمعاته حول رفح .

٢ ــ ضرب تجمع لقوات العدو ومصفحاته على بعد ٥ كم من تقاطع الطرق في رفح.

٣ ـ ضرب مطارات اللد وعكير ليلا.

وقد أفادت الداوريات في سينا بخلو منطقة الحسنة من قوات العدو وأن طريق الشط ــ الحسنة غير صالح لمرور العربات .

يستنتج من ذلك أن اندفاع بعض قوات العدو نحو الحسنة كان بغرض المطاردة فقط وليس بغرض الاستيلاء على أراضٍ في هذه المنطقة.

عمليات يوم ٦ يناير ٩٤٩ : (انظر لوحة رفم ٣٥):

عاود العدو الهجوم على رفح من الجو وقد أصيبت معسكرات اللاجئين ووقعت بينهم خسائر واحتج قائد القوات على ذلك لدى مراقبي الهدنة .

وكان العدو بقصد بذلك مواصلة إيقاع الفزع بين صفوف اللاجئين حتى يسببوا أقصى مايمكن من المتاعب لقواتنا .

وهاجم العدو بعد منتصف الليل أحد مواقعنا في دفاعات رفح واحتله وقامت قواتنا بهجوم مضاد عليه وطردته من الموقع بعد خمس ساعات من احتلاله ، كما عاود العدو الهجوم على الموقع نفسه بعد الظهر ولكن قواتنا المدرعة هددت جناح العدو فانسحب على الفور .

وتبين هذه العملية قيمة الهجوم المضاد المباشر وعدم ترك فرصة لتعزيز الموقع للعدو ، وترجع سرعة هذا الهجوم إلى وجود الدبابات ضمن القوات القائمة بالهجوم المضاد لستر المشاة أثناء تقدمهم على مواقع العدو . ولقد حدثت اشتباكات محلية صغيرة مع اللهدو في الفالوجا وكذلك في منطقة بيت لحم .

وأفادت نقارير القوات الجوية بوجود قوات كبيرة للعدو بين حربة الرتال داخل الحدود المصرية وقد اكتسحتها الطائرات بالقنابل والمدافع. ويستنتج من ذلك أن العدو كان لا يزال ممعنا في زيادة قواته ومعاودة الهجوم لإحراز غرضه من هذه العمليات وهو قطع طريق العريش-رفح.

محاولة العدو الهجوم من جنوب رفح ( ٦ ــ ٧ يناير ١٩٤٩ ) : وفي سعت ١٥٠٠ يوم ٦ يناير أفادت تقارير الاستكشاف بأن العدو يحاول القيام وحاولوا لغم السكة الحديد هناك ، وقد اتبع العدو في هذا طريقته القديمة وهي وضع قواتنا ومندوبي الهدنة أمام الأمر الواقع وذلك باحتلال محلات جديدة عقب موعد إيقاف اطلاق النيران مباشرة وقبل وصول مندوبي الهدنة المراقبين لتنفيده .

أسقط اليهود طائرة بريطانية كانت تقوم بالاستكساف في منطقة الحدود المصرية الفلسطينية وقد وقع أحد الطبارين الإنحليز جريحا في المنطقة المصرية ورُحُل إلى الإسماعبلية .

## الموقف يوم ٨ يناير ١٩٤٩ :

طلب قائد القوات من رئاسة الجيش عدم الدخول في مفاوضات مع اليهود إلا بعد انسحاب جميع قواتهم التي تسللت داخل الخطوط المصرية وأعاد الاحتجاج لدى نائب الوسيط الدولي على تسلل اليهود داخل الحدود المصرية وأورى أنه سيطردهم بالقوة وطلب الرد قبل ظهر يوم ٩ يناير سنة ١٩٤٩.

## الموقف يوم ٩ يناير سنة ١٩٤٩ :

أعاد قائد القوات الاحتجاج على وجود قوات يهودية داخل الحدود المصرية وبَلّغه بأنهم لغموا طريق رفح ــ العريش وأطلقوا النيران على قطار السكة الحديد .

وقد رد كبير مراقبي الهدنة بتل أبيب بأن اليهود وعدوا بأن يسحبوا حالا جميع الجيوب التي تسللت داخل الحدود المصرية وتلا ذلك فعلا سحب حميع هذه الجيوب .

## الموقف يوم ١٠ يناير سنة ١٩٤٩ :

طلب قائد القوات من نائب الوسيط الدولي سرعة عمل ترتيبات إرسال قول تموين لقوات الفالوجا .

## الموقف يوم ١١ يناير ١٩٤٩ :

أفاد قائد القوات أن جميع قوات العدو التي كانت قد تسللت إلى الحدود المصرية قد انسحبت منها تماما وأنه يجري رفع الألغام وتطهير وإصلاح الطرق .

بحركة التفاف بمصفحاته للهجوم على رفح من الجنوب فصار تعزيز هذا القطاع بالمدفعية م/د والمدافع اليوفورز لسد كل هذه النغرات ، ولقد اشنبكت مدفعية الميدان والمدفعية م/د مع مصفحات العدو وأحبطت محاولته ، وبذلك فشلت كل عمليات العدو لاقتحام دفاعات رفح ، وتكبد في سبيل ذلك خسائر جسيمة .

وفي بوم ٧ بناير تسلل العدو مرة أخرى على طربق رفح العريش واحتل سلسلة من المرتفعات على هدا الطريق جنوب رفح بحوالي ٢ كيلو فأرسلت قوة من الدبابات والحمالات والمشاة وأرسل معها ضابط مراقبة أمامي لطرد العدو من هذه المرتفعات وكانت الخطة أن تقوم المدفعية بالضرب على هذه الموافع إلى أن يتمكن المشاة من الالتفاف على جانب العدو الأيمن واقتحام موافعه وفعلا قامت المدفعية بالضرب على هذه المدافع إلى أن صدرت الأوامر بإيقاف القتال وإعلان الهدنة .

## عمليات يوم ٧ يناير ٤٩ ووقف القتال: (انظر لوحة رقم ٣٦):

أرسل قائد القوات إلى رئاسة الجيش تقريراً أوضح فيه رأيه في موقف الجبوش العربية أثناء العمليات الأحيرة واستنتج من هذا الموفف أنه لم تظهر معاونة بالنسبة لقوات الفالوجا في مشروع محاولة تنفيذ انستحابها الأخير .

وقا. وردت إسارة من حيفا إلى الدكتور رالف بانش الوسيط المؤقت ولمعلومية القيادة المصرية أن اليهود قبلوا شروط مجلس الأمن بإيقاف القتال وإيقاف إطلاق النار من ساعة ١٩٤٩ .

فامت القوات الجوية بضرب تجمعات العدو بين خربة الرتال مرتبى في هذا اليوم وتم ذلك قبل الموعد المحدد لإيقاف إطلاق النبران .

خالف اليهود أمر إيقاف إطلاق النيران بعد موعده بساعة واحدة فاحتلوا مواقع حاكمة على طريق العريش رفح داخل الحدود المصرية ، وقامت طرات العدو بضرب دير البلح والمهاجربن فيها ، وكذلك قام العدو بلغم الطريق غرب رفح ووضع بعض المدافع عليه ، وضربت محطة سكة حديد رفح وقطار بها بالمدفعية وفد احتج قائد القوات على ذلك وطلب انسحاب اليهود من الحدود المصرية فورا .

كذلك اعتدى اليهود على بلدة جبر عمير ورفح والعريش وأطلقوا النار على القطار

وأيد مراقبو الهدنة من تل أبيب انسحاب جمبع قوات العدو من داخل الحدود المصرية إلى حدود فلسطين .

## تعليق عام على العمليات ضد رفح ( من ١ يناير ٩ ١ إلى ٧ يناير ١٩٤٩ ) :

. يعتبر هذا الهجوم آحر مجهود للعدو ضد قواتنا كما أن نمكن العدو من إعادة ننظيم قواته بعد انسحابها من أبو عجيلة والقيام بهذا الجهود بعتبر نماحا دبيرا في سرعة تنظيم القوات وتوجيهها إلى مجهود كبير جديد .

نأثرت قواتنا من توالي هجمات العدو المستديمة عليها وقد كاد ذلك يؤدي إلى خباح العدو في عمليات يوم ٤ يناير ولكن سرعان ما اسنردت قواتنا روحها المعنوية وصدت هجوم العدو ومنعته من إحراز الغرض الذي كان يرمي إليه .

أثبتت هذه العمليات كفاءة جنودنا وإمكانهم الوقوف والصمود في حالة توالي الشدائد وذلك إذا اعتني بتدريبهم وبإعطائهم الأسلحة التي يتقنون استخدامها ورفع روحهم المعنوية بإقناعهم بصحة الغرض الذي يحاربون من أجله .

أظهرت هذه العمليات أيضا الخطورة الشديدة الناتجة عن وجود المهاجرين واللاجئين خلف القوات وفي الخطوط الأمامية فقد كانوا دائما مصدرا للمتاعب سواء من انتشار الجاسوسية بينهم أم من وقوع الذعر فيهم عند ضربهم من الطائرات أو من البحر .

11 11 11

## الفصل الثامن والعشرون

## الهدنة الأخيرة

#### مجمل الحوادث:

الدكتور رالف بانش مفاوضات الهدنة بين الوفدين المصرى والاسرائيلي للوصول إلى الدكتور رالف بانش مفاوضات الهدنة بين الوفدين المصرى والاسرائيلي للوصول إلى هدنة عسكرية في نطاق قرارى مجلس الأمن الصادرين في ٤ ، ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٨ وبقيت هذه المفاوضات بين جزر ومد حتى تم الاتفاق نهائيا على المشروع الذي تقدم به الدكتور بانش ووقعت الاتفاقية في ٢٤ فبراير سنة ١٩٤٩ .
 ٢ ــ وبناء على هذه الاتفاقية انتهى حصار الفالوجا ، وفي يوم ٢٦ فبراير وصلت طلائع قوات الفالوجا إلى غزة ورفح حيث استقبلت استقبالا حماسيا رائعا .
 ٣ ــ وتمت بعد ذلك سلسلة من الاتفاقات بين الدول العربية واسرائيل فوقعت اتفاقية الهدنة بين إسرائيل والأردن ثم لبنان فسوريا في ٢٠ يوليو وكان قد تم الاتفاق بين لبنان واسرائيل في ١٤ يناير على سحب القوات الاسرائيلية من الأراضى والقرى اللنانية التي كانت قد احتلتها منذ بدء الحرب الفلسطينية .

## نص اتفاقية الهذنة:

ننشر فيما يلي نص اتفاقية الهدنة التي وقعت في ٢٤ فبراير سنة ١٩٤٩:

#### مقدمـة:

لما كان طرفا هذه الاتفاقية قد قررا الدخول فى مفاوضات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وذلك استجابة لقرار مجلس الأمن المؤرخ فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٨ الذى يدعو الطرفين بمقتضى البند ٤٠ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة كإجراء إضافى مؤقت إلى التفاوض للوصول إلى هدنة دائمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة

البحربة أو الجوية بما فى ذلك القوات غير النظامية التابعة لأى طرف بأى عمل عدائى أو حربى ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية التابعة للطرف الآخر أو ضد المدنيين الموجودين فى الأراضى الواقعة خت إدارتهم أو أن تتعدى أو تخترق لأى سبب كان خطوط حدود الهدنة المبينة فى المادة السادسة من هذه الاتفاقية ، إلا فى الاستثناء المبين فى المادة الثالثة وغيرها من هذه الاتفاقية ، أو أن تخرق حرمة الحدود الدولية أو أن تدخل أو تمر المنطقة الجوية أو المياه الواقعة على بعد ثلاثة أمبال من شواطىء الطرف الآخر .

#### المادة الثالثة:

١ -- تنسحب القوات المصرية العسكرية الموجودة فى منطقة الفالوجا ، ذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٤٨ ورغبة فى تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٨ .

٢ \_ يبدأ هذا الانسحاب في الساعة ٥٠٠ بتوقيت جرينتش من اليوم التالي للتوقيع على هذه الاتفاقية على أن يكون الانسحاب إلى ما وراء حدود مصر \_ فلسطين .
 ٣ \_ يكون الانسحاب تحت رقابة هيئة الأمم المتحدة ومطابقا لخطة الانسحاب المبينة بالملحق (١) المرفق بهذا (غير مرفق في هذا الكتاب)\* .

## المادة الرابعة :

مع الإشارة بصفة خاصة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في ٤، ٦ نوفمبر سنة ١٩٤٨ قد تأيدت المبادىء والأغراض التالية :

١ \_ الاعتراف بمبدأ عدم الحصول على أى ميزة عسكرية أو سياسية أثناء الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن .

٢ ــ الاعتراف أيضا بأن الأغراض الأساسية وروح الهدنة لا تخدم باسترجاع المواقع العسكرية السابق احتلالها أو بتغير المواقع المحتلة الآن ما عدا ما هو منصوص عنه بصفة خاصة في هذه الاتفاقية ، أو بتجاوز القوات العسكرية لكل من الطرفين المواقع المحتلة وقت التوقيع على اتفاقية هذه الهدنة .

٣ ـــ ومن المعترف به أيضا أن الحقوق والمطالب والمصالح ذات الصبغة غير َ ــــــ ـــ ـــ « ١٠ العارة وارده و أسل الكتاب لحلوه من مرفقات هذه الانفاقة (المعد). ف ٤ ، ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٨ وذلك رغبة فى تمهيد الطربق للانتقال من الهدنة الحالية إلى سلم دائم فى فلسطين كما أن الطرفين قد عينا مدوبيهم الخولين بالنفاوض ووضع اتفاقية الهدنة الدائمة فإن المندوبين الموقعين على هذا بكامل السلطة الخولة لهم من قِبَل حكوماتهم المختصة قد اتفقوا على النصوص التالية:

## المادة الأولى:

رغبة فى عودة السلم الدائم إلى فلسطين واعترافا بأهمية التأكيادات المتبادلة فى هذا الشأن الخاصة بعمليات الطرفين الحربية فى المستقبل ، يؤكد الطرفان بموجب هذه الاتفاقية المبادىء الآتية التي ينجب أن تراعى بكل دقة خلال الهدنة :

١ -- يُحترم الطرفان بكل دقة توصية مجلس الأمن الخاصة بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين .

٢ -- لا يقوم أى الطرفين بعمل عدائى بواسطة القوات المسلحة البرية أو الجوية أو البحرية أو البحرية أو البحرية أو يضع مشروعا لاستخدامها أو يهدد بها الشعب أو القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر .

ومن المفهوم أن استعمال التعبير ( بوضع المشروع ) فى هذا النص لا علاقة له بمشاريع هيئة الأركان حرب الخاصة بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة .

٣ ـــ يحترم احتراما كاملاحق كل من الطرفين فى أن يكفل أمنه وحريته فى التحرر
 من خوف الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر .

إن عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين المسلحة يقبل على أنه خطوة لا غنى
 عنها فى سبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلم إلى فلسطين .

#### المادة الثانية:

١ صوفقا للمبادىء المتقدمة ولقرارى مجلس الأمن المؤرخين ٤ ، ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٨ تقرر بمقتضى هذا هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية والجوية .

٢ ـــ لا تقوم أى وحدة من القوات العسكرية أو شبه العسكرية سواء البرية أو

العسكرية من منطقة فلسطين التي تشملها هذه الاتفاقية يمكن لكل من الطرفين إثبانها وأن هذه المطالب وقد استبعدت عن مفاوضات الهدنة باتفاق الطرفين المتبادل « يمكن أن يكون محلا لمفاوضات مقبلة حسبها يتراءى للطرفين » ومن الثابت أنه ليس من أغراض هذه الاتفاقية إثبات أو اعتراف أو تأكيد أو إضعاف أو إبطال أى حقوق إقليمية أو حقوق حراسة أو أى حقوق أخرى أو مطالب أو مصالح قد يطالب بها أحد الطرفين في منطقة فلسطين أو أى جزء من منطقة أخرى تشملها هذه الاتفاقية ، سواء أكانت هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح مبينة عن قرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار ٤ نوفمبر سنة ١٩٤٨ ومذكرة ١٣ نوفمبر سنة ١٩٤٨ الخاصة بتطبيقه أو عن أى مصدر آخر . إن نصوص هذه الاتفاقية قد وضعت لاعتبارات عسكرية بحتة وهي نافذة فقط لمدة هذه الهدنة .

#### المادة الخامسة:

۱ — إن الخط المبين في المادة السادسة من هذه الاتفاقية سيعرف بأنه خط حدود الهدنة ويحدد وفق غرض وقصد قرارى مجلس الأمن الصادرين في ٤، ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٨.

٢ ـــ إن خط حدود الهدنة لا يفسر بأى حالة على أنه حدود سياسية أو إقليمية
 وقد وضع دون الإخلال بحقوق أو مطالب أو موقف أى من الطرفين من الهدنة
 وذلك فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية .

٣ ــ إن الغرض الأساسي من خطوط حدود الهدنة هو تعيين الخطوط التي لا يجب أن تتجاوزها القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين إلا فيما نص عليه في المادة التالية من هذه الاتفاقية.

٤ ــ أوامر ولوائح القوات المسلحة لكل من الطرفين التي تحرم اجتياز المدنيين لخطوط القتال أو دخولهم المناطق الواقعة بين هذه الخطوط ، تبقى سارية المفعول بعد التوقيع على هذه الاتفاقية فيما يتعلق بخط حدود الهدنة المبين في المادة السادسة .

#### المادة السادسة:

ا ـ خط حدود الهدنة فى منطقة غزة ـ ورفح يحدد كا فى الفقرة ٢ ب (١) من مذكرة ١٣ نوفمبر سنة ١٩٤٨ الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن المؤرخ فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٤٨ أى بخط يمتد من ساحل البحر عند مدخل وادى حاسى فى اتجاه شرقى مخترقا دير سنيد عبر طريق غزة ـ المجدل الرئيسى إلى منطقة تبعد ثلاثة كيلو مترات شرقي الطريق ثم باتجاه جنوبي مواز لطريق غزة ـ المجدل ويستمر فى هذا الاتجاه حتى الحدود المصرية .

Y - V تتعدى القوات المصرية فى أى مكان داخل نطاق هذا الحد مواقعها الحالية وهذا يشمل بيت حانون والمناطق المحيطة بها التى ستسحب منها القوات الاسرائيلية شمال خط حدود الهدنة ، كما يشمل أى مواقع أخرى تقع داخل الحظ المبين فى الفقرة (١) التى ستخليها القوات الاسرائيلية كما هو مبين فى الفقرة (٣) .

٣ \_ يجوز إبقاء النقط الأمامية للقوات الاسرائيلية في هذه المنطقة وقوام كل منها فصيلة في النقط الآتية:

دير سنيد في الجهة الشمالية للوادى ( ١٠٥٠٠٩٠٠) ـ ٢٠٠ × جنوب غربي سنيد ( ١٠٥٠٠٩٨٢) . محاجر الكبريت ( ١٠٥٠٠٩٨٢) تل حمامة سنيد ( ١٠٥٠٠٩٨٢) و يخلي الموقع الأمامي الإسرائيلي الكائن في المقابر ( ١٠٥٠٧٢٠٠) في اليوم التالي لليوم الذي يعقب على هذه الاتفاقية و يخلي الموقع الأمامي الاسرائيلي الكائن بالتبة نمرة ٢٩ في ميعاد لا يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم التالي للتوقيع على هذه الاتفاقية و يجوز عقب إخلاء المواقع الأمامية السابق ذكرها إنشاء مواقع اسرائيلية أمامية في النقطة ( ١٠٠٠٠٠٠) وفي نقطة تقع شرق التبة ٢٩ شرقي خط حدود الهدنة .

٤ ... فى منطقة بيت لحم ... الخليل حيثها توجد مواقع تحتلها القوات المصرية تطبق نصوص هذه الاتفاقية على قوات الطرفين فى كل من هذه المناطق على أن خطوط حدود الهدنة والترتيبات المتبادلة بين الطرفين لانسحاب وتخفيض القوات ، يقوم بها الطرفان بالطريقة التي يقررانها عندما تعقد اتفاقية هدنة تشمل القوات العسكرية

الأخرى فى هذه المنطقة خلاف قوات طرفي هذه الاتفاقية أو فى ميعاد أقرب حسبها يرغب الطرفان .

#### المادة السابعة:

ا \_\_ يعترف طرفا هذه الاتفاقية أنه في بعض القطاعات من إجمالي المنطقة التي ندخل في نطاق هذه الاتفاقية ، أن مجاورة قوات فريق ثالث لا تشمله هذه الاتفاقية ، يجعل من المتعذر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا تاما في تلك القطاعات . ولهذا السبب وحده ولحين عقد اتفاقية هدنة بدلا من الهدنة الحالية مع الطرف الثالث المذكور تطبق أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتخفيض والانسحاب المتبادل للقوات على الجبهة الغربية فقط وليس الجبهة الشرقية .

٢ ــ المناطق التي تشمل الجبهة الغربية والجبهة الشرقية سيحددها رئيس أركان حرب لجنة الإشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة على أساس إبعاد القوات بعضها عن بعض والنشاط الحربي السابق واحتمال حصول نشاط في هذه المنطقة مستقبلا ، وتحديد هذه الجبهات الغربية والشرقية مبين بالملحق الثاني المرفق بهذه الاتفاقية (غير مرفق في الكتاب).

٣ \_ يمكن إبقاء قوات مصرية دفاعية فقط فى منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت الإشراف المصرى وتسحب جميع القوات المصرية الأخرى من هذه المنطقة إلى نقطة أو نقط لا تبعد شرقا عن العريش \_ أبو عويجلة .

٤ \_\_ فى منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت إشراف اسرائيل يمكن إبقاء قوات اسرائيلية دفاعية تكون قاعدتها فى المستعمرات ، وتسحب جميع القوات الاسرائيلية الأخرى من هذه المنطقة إلى نقطة أو نقط شمالي الخط المبين فى الففرة ٢ (١) من مذكرة ١٣ نوفمبر سنة ١٩٤٨ .

القوات الدفاعية المشار إليها في الفقرتين ٣ و٤ بعاليه ستبين في الملحق الثالث المرفق بهذه الاتفاقية (غير مرفق في هذا الكتاب).

#### المادة الثامنة:

١ - تجرد من السلاح المنطقة التي نشمل بلدة العوجة وما يجاورها كما هو مبين بالفقرة
 (٢) من هذه المادة وتخلى كلية من القوات المسلحة المصرية والإسرائيلية ويكون رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية ومراقبو هيئة الأمم المتحدة ( الملحقون باللجنة ) مسئولين عن تنفيذ هذا النص تنفيذا تاما .

٢ ــ وتكون المنطقة التي تجرد من السلاح كالآتي :

من نقطة على حدود مصر \_ فلسطين على بعد ٥ كيلو مترات شمال غرب تقاطع طريق رفح \_ العوجة وعلى الحدود ( ٨٧٥٠٤٦٨ ) جنوب شرق خشم الممدود ( ٩٦٥٠٤١٤ ) ومنها إلى الجنوب الشرق إلى تبة ٥٠٤ ( ١٠٧٨٢٠٨٥ ) ومنها إلى الجنوب الشرق إلى تبة ٥٠٤ ( ١٠٧٨٢٠٨٥ ) ومنها إلى الجنوب الغربي إلى نقطة تقع على الحدود المصرية الفلسطينية على بعد ٥ كيلو مترات جنوب شرقي تقاطع المدقات القديمة للسكة الحديد والحدود ( ٩٩٥٠١٤٥ ) ومنها تعود في اتجاه شمالي غربي على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية إلى النقطة التي بدأت منها .

٣ ــ فى الجانب المصرى من الحدود المواجهة لمنطقة العوجة لا تتواجد مواقع دفاعية مصرية تكون أقرب إلى العوجة من القسيمة وابو عويجلة .

٤ ـــ القسيمة ـــ العوجة للدخول إلى فلسطين .

ه ــ تحركات القوات المسلحة لكل من طرفي هذه الاتفاقية داخل أى جزء من المنطقة المبينة فى الفقرة (٢) من هذه المادة ممنوعة لأى سبب من الأسباب ، وعدم مراعاة أو تنفيذ أحد الطرفين لأحكام هذه المادة ، إذا ثبت ذلك لممثلي هيئة الأمم المتحدة يعتبر إخلالا واضحا لهذه الاتفاقية .

#### المادة التاسعة:

جميع أسرى الحرب الموجودين لدى أى طرف من الطرفين والتابعين للقوات العسكرية النظامية وغير النظامية للطرف الآخر يصير تبادلهم كالآتى :

١ \_ يكون تبادل أسرى الحرب تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ورقابتها الشاملة

ويبدأ التبادل في خلال عشرة أيام من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن يتم في مدة لا تتجاوز الـ ١٢ يوما التالية .

وعند التوقيع على هذه الاتفاقية يضع رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية ، بالتشاور مع سلطات الطرفين العسكرية المختصة ، مشروعا لتبادل أسرى الحرب في المدة المحددة أعلاه ، ويحدد تاريخ وأماكن التبادل وجميع التفصيلات الأخرى .

٢ ــ أسرى الحرب الذين تحت تنفيذ عقوبة جنائية عليهم وكذلك الذين صدرت ضدهم أحكام لذنوب أو جرائم يصير إدماجهم ضمن هذا التبادل .

٣ ـ جميع الأدوات الخاصة بالاستعمال الشخصي والأشياء الثمينة والخطابات والمستندات وعلامات إثبات الشخصية وغيرها من الأشياء الشخصية من أى نوع كانت خاصة بأسرى الحرب الذين يجرى تبادلهم تعاد إليهم ، وفي حالة هروبهم أو وفاتهم تعاد إلى الطرف الذي يتبعون إليه .

٤ ــ جميع المسائل التي ينص عنها بنوع خاص في هذه الاتفاقية يفصل فيها وفقا للمبادىء المنصوص عنها في الاتفاقية الدولية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليها في جنيف في ٢٧ يوليو سنة ١٩٢٩.

اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها فى المادة العاشرة من هذه الاتفاقية تضطلع بمسئولية تحديد أماكن المفقودين عسكريين أو مدنيين فى المناطق الواقعة تحت إشراف كل فريق تسهيلا لعملية تبادلهم وتعهد كل طرف أن يقدم للجنة تعاونه التام ويبذل كل مساعدة لتأدية هذه المهمة .

#### المادة العاشرة:

١ ـــ تشرف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية لجنة مختلطة للهدنة مكونة من سبعة أعضاء يعين منهم كل من الطرفين ثلاثة أعضاء ، ويكون رئيسها إما رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأم المتحدة أو ضابط عظيم من المراقبين التابعين لهذه الهبئة ينتخبه رئيس أركان حرب بعد مشاورة طرفي هذه الاتفاقية .

٢ ـــ تجعل اللجمة المختلطة للهدنة مقر رئاستها في العوجة ونعقد اجتماعاتها في الأماكن
 والأوقات التي تراها مناسبة لتأدية مهمتها على أفضل وجه .

٣ ــ يدعو رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة لهبئة الأمم المتحدة اللجنة المختلطة للهدنة لعقد اجتاعها الأول في ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من التوقيع على هذه الاتفاقية .

٤ — تكون قرارات اللجنة المختلطة للهدنة على أساس مبدأ إجماع الآراء وذلك فى حدود المستطاع ، وفى حالة تعذر الحصول على هذا الإجماع تكون القرارات بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الموجودين الذين أعطوا أصواتهم ، والمسائل التى تؤخذ كمبدأ يمكن استئنافها أمام لجنة خاصة مكونة من رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة الذى يقوم بدعوة اللجنة إلى الاجتماع في أقرب فرصة .

تعدد اللجنة المختلطة للهدنة الإجراءات الخاصة بها وتعقد الاجتماعات بعد أن يقوم الرئيس بإخطار الأعضاء بوقت مناسب وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء .

٦ ــ يكون من سلطة اللجنة استخدام المراقبين الذين يمكن أن بكونوا من بين الهيئات الحربية التابعة للطرفين أو من الأفراد العسكريين التابعين لهيئة الإشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة أو من كليهما وذلك بالعدد الذي يتضح لزومه لتأدية المهمة الموكولة إليها ، وفي حالة ما يستخدم مراقبو هيئة الأمم المتحدة يبقى هؤلاء خاضعين لرئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابع لهيئة الأمم المتحدة .

تعيين أى مهمة خاصة أو عامة لمراقبة هيئة الأمم الملحقين باللجنة المختلطة للهدنة يخضع لموافقة رئيس أركان حرب هيئة الإشراف التابع لهيئة الأمم المتحدة أو لمندوبه في اللجنة .

٧ ــ المطالب أو الشكاوى التي يقدمها أى الطرفين عن تنفيذ هذه الاتفاقية ترفع فورا إلى اللجنة المختلطة للهدنة عن طريق رئيسها ، وتتخذ اللجنة الإجراءات فيما يتعلق بهذه المطالب أو الشكاوى عن طريق نظام المراقبة والتحقيق حسبا يتراءى لها مناسبة ذلك بقصد الوصول إلى تسوية مرضية وعادلة .

٨. ــ عند تفسير نص خاص من هذه الاتفاقية يكون تفسير اللجنة هو النافذ مع حفظ الحق فى رفع الاستئناف المنصوص عنه فى الفقرة (٤) و يحق للجنة كلما تراءى لها ذلك أو إذا دعت الضرورة ، التوصية إلى الطرفين بإجراء تعديلات لأحكام هذه الاتفاقية من وقت لآخر .

٩ ــ تقدم اللجنة المختلطة للهدنة لكل من الطرفين تقارير عن أعمالها باستمرار كلما
 رأت ذلك ضروريا ، وتقدم صورة من كل هذه التقارير إلى السكرتارية العامة لهيئة
 الأمم المتحدة لإرسالها للجهة المختصة في هيئة الأمم المتحدة .

١٠ ـــ يُخول لأعضاء اللجنة أو مراقبيها حرية التجول والدخول إلى المناطق التي تشملها هذه الاتفاقية كلما رأت اللجنة داعيا لذلك ، على أنه إذا وصلت اللجنة إلى مثل هذه القرارات بأغلبية الأصوات تعين استخدام مراقبي هيئة الأمم وحدهم .
١١ ـــ نفقات اللجنة عدا ما يتعلق بمراقبي هيئة الأمم المتحدة تقسم مناصفة بين طرفي هذه الاتفاقية .

#### المادة الحادية عشرة:

لا يخل أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية بأى حال من الأحوال بالحقوق والمطالب والموقف الخاص بأحد الطرفين فيما يتعلق بالحل السلمي النهائي للمسألة الفلسطينية .

#### المادة الثانية عشرة:

١ هذه الاتفاقية الحالية غير خاضعة للتصديق عليها وتصبح سارية المفعول بمجرد التوقيع عليها .

٢ ــ وهذه الاتفاقية ــ التي تمت المفاوضة فيها أو صار الاتفاق عليها تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٤٨ الذي نص على إقامة هدنة لدرء خطر تهديد السلم في فلسطين ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحالية إلى الهدنة الدائمة في فلسطين ــ نبقى نافذة المفعول إلى أن يتحقق وضع تسوية سلمية بين الطرفين فيما عدا ما نص عليه بالفقرة (٣) من هذه المادة .

٣ \_ يمكن لطرفي هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل متعديل هذه الاتفاقية أو أى حكم من أحكامها أو وقف تطبيقها فى أى وقت عدا المادتين الأولى والثانية . وفى حالة عدم الوصول إلى الاتفاق المتبادل وبعد سريان هذه الاتفاقية لمدة سنة من التوقيع عليها يمكن لأى من الطرفين أن يطلب إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة عقد مؤتمر من ممثلي الطرفين لإعادة النظر أو تعديل أو وقف تنفيذ أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية عدا المادتين الأولى والثانية . والجضور في هذا المؤتمر يكون إجباريا للطرفين .

٤ \_\_ إذا لم يسفر المؤتمر المنصوص عنه فى الفقرة (٣) من هذه المادة عن حل للنقطة المختلف عليها يكون لكل من الطرفين الحق فى رفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة لإيجاد حل على أساس أن هذه الاتفاقية قد عقدت تنفيذا لطلب صادر من مجلس الأمن لتحقيق السلم فى فلسطين .

مــ تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية المصرية الإسرائيلية العامة لوقف القتال التي
 وافق عليها الطرفان في ٢٤ يناير سنة ١٩٤٩ .

تد وقع على هذه الاتفاقية من خمس نسخ ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة · منها وترسل نسختان إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة ليرفعها إلى مجلس الأمن وإلى الجنة التوفيق لفلسطين التابعة لهيئة الأمم المتحدة كما ترسل نسخة إلى نائب الوسيط .

وتصديقا لما ذكر قد وقع مندوبو الدول المتعاقدة فيما يلي بحضور نائب الوسيط بفلسطين ورئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة . تحررت في رودس ـــ جزيرة رودس ـــ باليونان في يوم ٢٤ فبراير من عام ١٩٤٩ المضاء

بالنيابة وعن حكومة مصر بالنيابة وعن حكومة اسرائيل رالتر إيبان محمد إبراهيم سيف الدين إلياس ساسون

محمد كامل الرحماني

يجيل يارن

الباب السادس

عمليات القوات الجوية

## الفصل التاسع والعشرون عمليات القوات الجوية التكتيكية

#### عام:

قامت القوات الجوية المصرية بدورها كاملا في حرب فلسطين بالرغم من العجز الذى كان موجودا عند بدء العمليات فى الطيارين والطائرات والأسلحة وكذا الأدوات الفنية والمهمات كأجهزة اللاسلكى والرادار والتصوير وقلة عدد الفنيين فى ذلك الوقت . وقد احتفظ السلاح بالتفوق الجوى الكامل فوق أرض العمليات من بدء الحرب ولم يجسر طيران العدو على الظهور أمامه وقام بأعمال مجيدة سجلت له بالفخار واستمر ذلك حتى يوم ١٤ أكتوبر سنة ١٩٤٨ حيث بدىء فى اختراق الجبهة المصرية عند تقاطع الطرق وتبة الخيش وقد مهد العدو لذلك بضرب مطار العريش من الجو ضربا مركزا متواصلا ليل نهار فأحدث به خسائر جسيمة فى الطائرات والمعدات وعمرات النزول .

ولما كان هذا المطار هو المطار الوحيد فى ذلك الوقت الذى كانت تعمل منه القوة الجوية التكتيكية فقد ترتب على عدم صلاحيته أن تمكن العدو من الحصول على التفوق الجوى بالميدان ومنع تدخل قواتنا الجوية تدخلا فعالا فى العمليات التى جرت بعدئذ ، واستمر تفوق العدو الجوى ظاهرا حتى توقف العمليات فى ٧ يناير سنة ١٩٤٩ وإبرام الهدنة وذلك بالرغم من محاولة قواتنا الجوية استعادة التفوق الجوى بالميدان فى فترات متعددة .

#### عمليات تمهيدية:

كانت القوات الجوية تعانى في هذه المرحلة كثيرا من النقص في الطيارين والطائرات والمعدات الاستطلاع على

جميع المطارات وأراضي النزول التى خلفها الانجليز فى أراضى فلسطين وقد تبع ذلك القيام بغارات على مطارات العدو وقد حدثت ــ بنوع الخطأ ــ بعض الاشتباكات مع بعض الطائرات البريطانية والتى كان الإنجليز يحتفظون بها فى أحد المطارات أسفرت عن بعض الخسائر وقد قامت القوات الجوية المصرية فى المراحل التمهيدية بالحصول على كثير من المعلومات عن مواقع العدو وخطوط مواصلاته وقولات تموينه .

كا قامت القوات الجوية بنقل بعض الاحتياجات والقوات من مطارات القاهرة وألماظة إلى مطار العريش وبذلك ساعدت على حشد القوات في المراحل الأولى من بدء العمليات وقد قامت القوات الجوية بعمل استطلاعي مهم هو التصوير الجوي حيث حصلت على صور فوتوغرافية لعدد من المستعمرات والقرى اليهودية كذلك تمكنت من القيام بعمليات الاستطلاع بعيد المدى فوق أراضى فلسطين والبحر الأبيض المتوسط لاكتشاف أى قوافل متجهة إلى حيفا وتل أبيب.

#### المراحل التالية:

ولما تقدمت العمليات وابتدأ ورود طائرات من الخارج قامت القوات الجوية بأعمال عزل ميدان المعركة وضرب قوات العدو وحشوده وظهر بجلاء تأثير المعاونة الجوية القريبة على نتائج المعارك التي حدثت .

وقامت القوات الجوية بعدد من الغارات الليلية والنهارية على المدن اليهودية الرئيسية بفلسطين كتل أبيب وحيفا والمستعمرات المهمة مما أثار الرعب في روح العدو المعنوية .

وقامت القوات الجوية كذلك بأعمال النقل الجوى عبر البلاد العربية بين القاهرة وعمان ودمشق وبيروت فاحتفظت بذلك بالاتصال المباشر بين الدول العربية .

وقد أنشئت مناطق نزول أمامية فى أنحاء متفرقة من شبه جزيرة سيناء وزودت بالطائرات المقاتلة لضمان المعاونة القريبة والسريعة لقوات الجيش .

وبالرغم من النقص الذي كان ملحوظا في عربات الاتصال الجوى وأطقم الاشتباك الجوى فقد أنشئت المواصلات التي حققت إمكان طلب المعاونة الجوية من رئاسة التشكيلات بسرعة .

وقد كانت العوامل التي أثرت في القوات الجوية هي توالي الإمدادات الجوية على العدو وقيامه بعدد من الإغارات على مطاراتنا مما نجم عنه بعض الحسائر وفقد عدد من خيار الطيارين أثناء قيامهم بواجباتهم فوق أراضي فلسطين أو فوق مياه البحر الأبيض المتوسط غرب ساحل فلسطين ولذلك فقد رأت رئاسة السلاح الجوى المصرى أنه من البضروري لإمكان مواجهة هذا الموقف ، ولضمان استمرار قيام القوة الجوية التكتيكية بواجباتها في الميدان وانتزاعها السيطرة الجوية ثانية اتباع الآتى : الاقتصاد التام في استعمال القوة الجوية التكتيكية .

٢ ــ الإسراع فى تركيب الطائرات الجديدة من طواز ماكى وفيات التى بدىء فى التدريب عليها .

٣ ــ الإسراع فى تدريب الطيارين والفنيين من مختلف المهن على المعدات الجديدة
 التى لم يسبق لهم العمل عليها .

٤ ـــ إعداد مطارات وأراضى نزول أخرى بالميدان وتزويدها بالشئون الإدارية اللازمة لعمليات هذه الطائرات الجديدة.

## عمليات تموين الفالوجا وبيت لحم:

ولقد كان للظروف السيئة التي أحاطت بالقوات الأرضية والتي أدت إلى عزل قوات الفالوجا ــ عراق سويدان وكذلك قطع قوات الخليل ــ بيت لحم عن قواعد تموينها عن طريق بئر سبع وعدم إمكان تموينها برا أثر كبير في خروج رئاسة السلاح الجوى عن خطتها السابقة واستعمال الطائرات المقاتلة دون الطائرات المتوسطة في تموين هذه القوات ولذلك فقد واجهت صعابا عديدة في تموين قوات الفالوجا للأسباب الآتية:

١ ضيق منطقة الإسقاط مما يسبب سقوط التموينات خارج المناطق المطلوبة بل
 وقد يؤدى أحيانا إلى سقوطها فوق مناطق الأعداء .

عدم إمكان استخدام الطائرات المتوسطة لبطئها وعدم إمكانها الدفاع عن نفسها
 ف حالة مهاجمتها من الجو فضلا عن زيادة تعرض هذه الطائرات لنيران المدافع المضادة .

صعوبة استعمال التموين الليلي بسبب ضيق منطقة الحصار وصعوبة التعرف
 عليها ليلا دون إظهار العملية .

عاجة الطائرات المتوسطة لحماية جوية كبيرة من الطائرات المقاتلة سواء لحمايتها ضد طائرات العدو أو إسكات الدفاعات الأرضية أثناء عملية الإسقاط.

لذلك كله اضطرت إدارة العمليات الجوية إلى استعمال الطائرات المقاتلة الخفيفة في عمليات التموين المذكورة نظرا لسرعتها وسهولة مناوراتها مع صعوبة إصابتها إلى حد ما بالنيران الأرضية.

ونظرا لأن هذا الاستخدام للطائرات المقاتلة يعتبر خروجا عن الاستعمال المقرر لها فقد جهزت هذه الطائرات وابتكرت لها بعض الطرق التي تمكنها من أداء دورها الجديد مثال ذلك:

أ\_ استعمال حزانات الوقود الاحتياطية كعبوات للذحائر .

ب \_\_ استعمال محافظ جلدية أمكن الحصول عليها من المخلفات كعبوات للتموين .

جـــ صممت بورش القوات الجوية مستودعات خاصة يمكن تركيبها في حمالات القنابل وتعبئتها بمواد التموين .

وقد استمرت القوات الجوية فى تموين قوات الفالوجا من الجو فى المدة من ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٨ إلى ١٧ نوفمبر ١٩٤٨ وقد تمكنت القوة التكتيكية خلال هذه المدة من إسقاط آلاف الأرطال من الذخائر والأطعمة والأدوات الطبية ومواذ الترفيه وقد قامت فى هذا السبيل بعمل ٢١ طلعة اشتركت فيها ٨٧ طائرة مقاتلة .

أما فيما يختص بتموين قطاع الخليل وبيت لحم فقد كانت التموينات ترسل إلى مطار المفرق بالطائرات الكبيرة رغم ما فى ذلك من خطورة تعرض المقاتلات اليهودية لها وهى خالية من جميع أنواع الدفاعات عن نفسها وقد أمكن نقل ما يزيد على مائتي ألف رطل من التموينات المختلفة خلاف مئات من الركاب من القاعدة إلى الخطوط الامامية وبالعكس سواء كانوا من الجرحى أو أفراد الأجازات أو قوات الغيار.

وفى المدة الأخيرة من حصار الفالوجا تعذرت عملية الاستمرار في التموين من الجو للأسباب الآتية:

أ ــ زيادة ضيق دائرة الحصار مما ترتب عليه زيادة تعرض الطائرات لنيران الأسلحة المضادة للطائرات ونيران الأسلحة الصغيرة مما زاد في تعرض الطائرات . بــ ضيق منطقة الإسقاط الأمر الذي أدى إلى صعوبة إحكام الإسقاط داخل المنطقة .

جـــ زيادة نشاط العدو فوق منطقة الفالوجا وقيامه بعمل دوريات جوية ثابتة متربصة لطائراتنا لمهاجمتها أثناء قيامها بعملية الإسقاط.

لذلك رأت إدارة العمليات الجوية ... بعد موافقة قائد قوات الفالوجا نفسه ... ضرورة إيقاف هذه العملية والعودة إلى تنفيذ ما سبق إقراره والخاص بتحقيق مبدأ الاقتصاد في استخدام القوة الجوية التكتيكية والعودة إلى تنفيذ برامج التدريب وإعداد المطارات فأنشئت بعض أراضى النزول القريبة من ميادين القتال ولكن سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار والسيول بغزارة سبب عدم صلاحية هذه المطارات للعمل كما أدى الانسحاب من المجدل إلى غض النظر عن إنشاء مطارات متقدمة بمنطقة رفح ، وبذلك عاد الحال إلى ما كان عليه قبلا و لم يبق لدى القوة الجوية التكتيكية سوى مطار العريش .

وفى الجزء الأخير من شهر نوفمبر سنة ١٩٤٨ انتقل التفوق الجوى فى الميدان إلى العدو مما أدى إلى الحد من استعمال القوة الجوية التكتيكية بالميدان للأسباب الآتية :

أ \_\_ تعزيز سلاح العدو الجوى بعدد آخر من طائرات القتال الحديثة من أنواع سبتفير \_\_ موستانج \_ مسر شميدت وكذا بعض القاذفات الثقيلة كالقلاع الطائرة والبوفيتر والهينكل.

ب ـــ اشتراك عدد من الطيارين اليهود الأجانب في قوات العدو الجوية وكانوا على درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة حيث اشترك بعضهم في الحرب العالمية الثانية .

- حــ استخدام عدد كبير من المطارات التامة الإعداد والتجهيز والموزعة توزيعا استراتيجيا وتكنيكيا مناسبا في فلسطين .
- د ــ سهولة ضرب العدو لمطار العريش وهو أهم مطارات القوة التكتيكية .
- هـ ـ استهلاك معظم طائراتنا في العمليات السابقة دون تعزيزها بطائرات كافية .
- و ــ إجهاد الطيارين المصريين المتواصل في العمليات السابقة علاوة على فقد عدد كبير من المتمرنين منهم .
- ز -- ضرورة مواصلة تدريب القوات الجوية المصرية لا سيما بالنسبة لوصول عدد من الطائرات الجديدة المحدودة .

## تطور العمليات الجوية:

حاول العدو في الفترة الأخيرة من العمليات التي بدأت يوم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤٨ ، الحصول على نصر عسكرى مباغت ضد القوات المصرية فقام بعدة هجمات على طول المواجهة حشد لها قوات ضخمة تامة التسليح يؤيدها عدد كبير من المصفحات والدبابات حيث قامت القوات الجوية المصرية في هذه المرحلة سمن المصفحات والدبابات حيث قامت القوات الجوية أدت إلى مساعدة القوات البرية .

## عمليات خان يونس ودير البلح ( من ٢٢ إلى ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٨ )

بدأ العدو هجومه المفاجىء يوم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤٨ على المواقع المصرية فى خان يونس ودير البلح بعد أن مهد له بنشاط جوى عنيف شمل ضرب مطار العريش مما حد من تقديم المساعدة المباشرة للقوات الأرضية . وقد خشيت إدارة العمليات الجوية أن يتكرر ما سبق حدوثه فى عمليات ١٤ أكتوبر الماضى من انتقال السيطرة الجوية للعدو فوجهت القوة الجوية الاستراتيجية للعمل بصفة مستمرة ومركزة ـ منذ أن شن العدو هجومه ـ للعمل ضد مطارات العدو الرئيسية التى كانت تعمل منها قوته الجوية التكتيكية وبذلك نجح الطيران المصرى فى منع قوات كانت تعمل منها قوته الجوية التكتيكية وبذلك نجح الطيران المصرى فى منع قوات العدو الجوية من التدخل فى هذه المعارك تدخلا فعالا فتمكن الجيش دون أن يحصل على مساعدة جوية مباشرة فعالة من قوته الجوية التكتيكية من صد هذا الهجوم والتمتع بحرية العمل لعدم تدخل قوة العدو الجوية لاسيما فى أثناء الليل .

ولما كان تعطيل مطار العريش \_ وهو المطار المصرى الوحيد بالميدان فى ذلك الوقت \_ قد حد من تقديم المساعدة الجوية المباشرة الفعالة للقوات الأرضية فقد عمدت إدارة العمليات الجوية إلى بذل أقصى مجهود فى إعداد مطار آخر جنوبي العريش واستحضرت له الطائرات والطيارين والفنيين من القاعدة بألماظة فى أسرع وقت ، كما عملت على إصلاح الطائرات التى كان قد أصابها تلف نتيجة للغارات الجوية على مطار العريش ، كذا أسرعت فى إصلاح الممرات الأرضية بها وتم ذلك خلال ثلاثة أيام فقط وبذلك أصبحت القوة الجوية التكتيكية عند انتهاء عمليات دير البلح \_ خان يونس على أهبة الاستعداد لانتزاع التفوق الجوى من القوات اليهودية للتدخل تدخلا فعالا فى عملياتهم الأرضية وتقديم المساعدات المباشرة لقواتنا الأرضية .

## عمليات العسلوج ــ العوجة ( من ٢٦ إلى ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨ ) :

وجه العدو قوة مدرعة كبيرة تبلغ حوالي ٢٠ مصفحة وعشرين دبابة إلى منطقة العسلوج ــ العوجة وذلك نظرا لبعدها عن المواقع الأساسية المصرية وصعوبة تعزيزها من جهة واطمئنانه إلى عدم إمكان تدخل القوة الجوية التكتيكية المصرية لإحباط هذا الهجوم من جهة أخرى . وبذلك تمكن العدو من عزل بعض الأماكن المصرية في هذه الجهة مما اضطر القوات التي كانت بها للانسحاب ، غير أن القوات الجوية المصرية فاجأت القوات اليهودية باستعمال القوة الجوية التكتيكية على نطاق واسع لم يعهده العدو من قبل وذلك من المحطات الجوية التي تم إعدادها في سيناء ؛ إذ قامت الطائرات خلال ٢٧ و ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨ بتسع غارات جوية مركزة اشترك فيها ٢٧ طائرة من بينها طائرات ماكي وفيات لأول مرة وهي التي كانت قد وصلت حديثا للسلاح الجوي و لم يسبق للعدو رؤيتها من قبل وانتزعت القوة الجوية التكتيكية السيطرة الجوية في الميدان من القوات الاسرائيلية وتمكنت من القضاء على قوات العدو المدرعة بعد أن فتكت بمدرعاتها ودباباتها فتكا وتمكنت معظم القوات المصرية الأرضية من الانسحاب تحت ستارها .

## عمليات أبو عجيلة ــ العريش ( من ٢٩ ديسمبر ١٩٤٨ ــ ٣ يناير ١٩٤٩ ) :

لم يكن انسحاب القوات المصرية الأرضية من قطاع العسلوج العوجة انسحابا منظما إلى مواقع سبق تجهيزها طبقا لخطة موضوعة بل للأسف تشتت هذه القوات في الصحراء وفقدت قيادتها السيطرة عليها ولما تبين العدو ذلك ولعلمه بعدم وجود دفاعات أرضية تذكر في قطاع العوجة \_ أبو عجيلة \_ العريش فقد تابع هجومه بأن قذف إلى هذا الميدان بقوة مدرعة أخرى تبلغ حوال ٨٠ مصفحة وعشرين دبابة علاوة على عدد كبير من العربات المحملة بالعتاد الحربي والجنود الذين اندفعوا يوم ٢٩ من العوجة إلى أبو عجيلة واستمروا في تقدمهم حتى وصلوا قبل منتصف النهار إلى مسافة ١٢ كيلو مترا جنوب مطار العريش وإلى مواقع حاكمة على مطار الحمة ، وبذلك أصبح طريق العدو مفتوحا إلى المطار الأخير وأصبحت قواتهم المدرعة على وشك تهديد مطار العريش تهديدا مباشرا وقد أدت هذه الحالة إلى إخلاء مطاري العريش والحمة حيث أخلى الأول إلى أرض النزول بمصفق وهي الأرض التي كان قد جرى إعدادها خلال هذه الفترة والثاني إلى مطار البلاح الذي تمكنت إدارة العمليات الجوية المصرية من أخذه من السلطات البريطانية .

وقد تمكنت إدارة العمليات الجوية من تدارك الموقف في الوقت المناسب إذ قدرت أن هذا الهجوم السريع لا يمكن إيقافه بالقوات الأرضية الموجودة وقتئذ أمامه ( في منطقة العريش ) كما لا يمكن أن تصل أي إمدادات من الخطوط الرئيسية تكفى لتدارك هذا الموقف في الوقت المناسب وأن الطريق الوحيد لإحباط هذا الهجوم والمحافظة على منطقة العريش الحيوية ـ التي لو سقطت في يد الأعداء لعزلت القوات المصرية ـ هو إنشاء مركز قيادة لقوة جوية ضاربة تحت قيادة إدارة العمليات الجوية مباشرة تعمل من محطة ألماظة الجوية جمع لها كل الطائرات والطيارين والفنيين الذين أمكن تدبيرهم وقد قامت هذه القوة طوال مدة هذه العملية بمجهود شاق متواصل تحت ظروف شديدة .

وبالرغم من ذلك فقد تمكنت القوات الجوية خلال هذه الفترة القصيرة من القيام باثنين وسبعين غارة جوية جميعها من ألماظة على قوات العدو المدرعة والميكانيكية فكسرت حدة هجومها وأرغمتها على الانسحاب. واستمرت هذه القوة الجوية في مطاردة فلول العدو في طريق انسحابها حتى العوجة.

## عمليات رفح ( من ٤ ــ ٧ يناير سنة ١٩٤٩ ):

عندما استتب الأمر فى قطاع أبو عجيلة ـــ العريش أعادت إدارة العمليات الجوية تنظيم القوة الجوية التكتيكية وأرسلتها إلى مطار البلاح للعمل منه ، توفيرا للوقت والمسافة .

استمر العدو برغم الخسائر الكبيرة الفادحة التي تكبدها في القيام بعدة محاولات هجومية متخذا من الليل ستارا يقيه من طائرات القوة الجوية التكتيكية المصرية فقامت قواته باحتلال تبة الأسرى التي تبعد حوالي سبعة كيلو مترات جنوب رئاسة القوة الجوية برفح وحاولت الهجوم على مركز رئاسة القوات المصرية حيث حشدت لهذا الغرض قوات كبيرة بين مستعمرة الدنجور ورفح فانبرت لها القوات الجوية المصرية خلال هذه الفترة وأحدثت بها من الخسائر الفادحة ما لم يمكنها من القيام بعمليات هجومية جديدة.

ولقد كانت الأحوال الجوية خلال هذه الفترة سيئة للغاية إذ وصل مدى الرؤية يوم ٦ يناير سنة ١٩٤٩ إلى ٢٠٠ ياردة فقط بسبب الزوابع الرملية ولكن هذه الحالة لم تقف حائلا بين القوة الجوية التكتيكية المصرية وقيامها بتقديم المساعدة المباشرة لقواتنا الأرضية إذ قامت بثلاث عشرة غارة جوية اشتركت فيها ٤٧ طائرة ولقد كانت خسائر القوات الجوية في طائرات القتال في جميع هذه العمليات متوسطة ولكنها لا توازى شيئا إذا ما قورنت بالنتائج الباهرة التي حصلت عليها وهي منع العدو من تطويق قوات الجيش المصرى وعزلها عن مصر.

## الفصل الثلاثون

## عمليات القوة الجوية الاستراتيجية

#### مجمل العمليات:

قامت القوة الجوية الاستراتيجية بغارات جوية مستمرة منذ بدء العمليات وأخذت هذه الغارات تتزايد كلما يتم وصول أو إعداد طائرات جديدة لهذا الغرض حيث كانت أعمالها تعتمد في أول الأمر على عدد من طائرات (الداكوتا) و(الكوماندو) التي تم إعدادها لإلقاء القنابل.

وتتلخص الأغراض التي حددت لهذه القوة فيما يلي:

أ \_ ضرب مطارات النقب الرئيسية الكاملة التجهيز وهي عكير ، اللد ، بتاح تكفا ، بيت دوراس ، وذلك حتى لا تتمكن قوة العدو الجوية من استعمالها في الوقت الذي حددت فيه الأمطار إمكانية استعمال باقي مطارات النقب ذات الممرات الرملية وقد ترتب على نجاح هذه العمليات ما يلى :

- (١) مساعدة القوة الجوية التكتيكية على استعادة التفوق الجوى فى المراحل الأخيرة مما مكنها من تقديم المساعدة المباشرة للقوات الأرضية بالميدان على أكمل وجه خصوصا ضد مصفحات ومدرعات العدو وقد ظهر أثر ذلك جليا فى عمليات العسلوج والعريش ورفح.
- (٢) منع قوة العدو الجوية التكتيكية من التدخل في العمليات بصفة جدية وتقديم المساعدة المباشرة لقواته الأرضية أثناء هجومها مما ساعد قواتنا الأرضية على صد هذا الهجوم كما ظهر ذلك في عمليات حان يونس ودير البلح.
- (٣) عدم تمكين السلاح الجوى اليهودى من موالاة غاراته النهارية والليلية بصفة مستمرة ضد قواتنا الأرضية بقصد إنهاكها وإنزال الرعب بين أفرادها .

ب ... ضرب مطارات العدو البعيدة التي يتخذها مقرا لقاذفاته الثقبلة وأهمها وامات دافيد ... سان جم ... الله .

وذلك للحد من استعماله لطائراته بعيدة المدى لضرب حطوط مواصلاننا وقواحد تمويننا .

جـــ ضرب مراكز تموين العدو الرئيسية وأما هن حشاءه وتجمعه بالنف حصوصا في منطقة بئر سبع وذلك للتدخل في عملياته وإحباط هجومه .

وقد قامت القوة الجوية الاستراتيجية خلال فترة العمليات الأحرة خوالى سن وعشرين غارة جوية أسقطت خلالها ٢٠٠٠، وطل من القنائل شدبارة الانهجار والحارقة على الأغراض سالفة الذكر وكانت خسائرنا طائرتين اصطرتا للرول واستشهد اثنان من الطيارين.

11 11 11

# الفصل الحادى والثلاثون التعليق والدروس المستفادة من العمليات الجوية

## ١ \_\_ ضرورة الحصول على التفوق الجوي بالميدان والاحتفاظ به:

ثبت من عمليات فلسطين ثبوتا قاطعا أن نجاح خطط الجيش بالميدان وإمكان تنفيذها بدون تدخل مؤثر من العدو لا يمكن أن يتم إلا بتفوق قواتنا الجوية على نظيرتها المعادية حتى تكفل الأمان لقواتنا الأرضية وتجنبها الحسائر الفادحة. وهذا التفوق لا يمكن الحصول عليه إلا بالعمل بصفة مستمرة على توجيه قواتنا الجوية لتدمير مطارات وطائرات العدو على الأرض وفى الجو وهذا يستدعي استخدامنا لطائرات تفوق العدو عددا ونوعا وأوضح مثال للتدليل على ذلك ما حدث فى عمليات العسلوج ورفح من استرداد قواتنا الجوية للتفوق الجوى منذ استخدامها لطائرات من طراز حديث (فيات مماكي) ودق مطارات العدو دقا متواصلا بالقاذفات الثقيلة مما مكن قواتنا الأرضية من العمل بحرية فى نفس الوقت الذي حرم العدو فيه من مساعدة قوته الجوية أثناء هجومه.

## ٢ \_ استخدام القوة الجوية بالميدان الاستخدام الصحيح:

لكى يمكن الانتفاع بالقوة الضاربة الكافية فى الجو يجب أن تستخدم استخداما صحيحا حسب القواعد الموضوعة وتوجيهها بأقصى قوة وبمجهود متواصل على الغرض المطلوب تدميره . أما أن يستعمل الجو فى أوقات متفرقة فى ضرب مطارات العدو فترة من الزمن ينتقل بعدها لضرب مستعمراته فترة أخرى ومنها ينتقل لضرب أهداف أخرى وهكذا دون الانتهاء من تدمير كل غرض بالكامل على حدة فهذا يسبب توزيع القوى وإضاعة الجهد دون الحصول على نتائج حاسمة ، وإذا كان لزاما استعمال القوة الجوية بالميدان استعمالا سليما فإنه من الإلزام استعمال الطائرة

فى العمل الذى يتفق ونوع هذه الطائرة ؛ فطائرات القتال مثلا لا يصح استخدامها فى أعمال التموين ، إذ بذلك تفقد الكثير من فائدتها فى نوع العمل الذى خصصت له دون الحصول على نتائج تذكر فى العمل الذى ارتجل لها كما حدث فى أعمال تموين قوات الفالوجا التى حدثت خلال شهر نوفمبر سنة ١٩٤٨.

#### ٣ ــ استغلال النجاح:

إذا كانت عمليات فلسطين قد شهدت أمثلة رائعة لتعاون القوات الجوية مع الجيش بالميدان لتحقيق أهدافه ، إلا أن هذا التعاون ومدى المجهود الذى بذل من جانب الطيران لم يستغل من جانب القوات البرية فى كثير من المناسبات مما أضاع على السلاح الجوى ثمرة مجهوده وألقى عليه أعباء ثقالا . فإذا كان عامل الجو قد نجح فى تحطيم هجوم العدو فى مناسبات عدة فكان من الواجب على القوات البرية أن تقوم عقب ذلك مباشرة بالهجوم المضاد لتشتيت شمل ذلك الهجوم نهائيا . وإذا كان عامل الجو قد أجبر العدو على الانسحاب أثناء التقدم كما حدث عند تقليمه على طريق أبو عجيلة ـــ العريش بعد أن حطم الكثير من مصفحاته وعرباته فكان الواجب على القوات البرية أن تهب على الفور لمطاردته لتجبر العدو على الفرار بدل الانسحاب المنظم وعدم تمكينه من إعادة تنظيم قواته لبدء هجوم آخر كما حدث فعلا فى العمليات الأخيرة بهجوم العدو على قطاع رفح بعد انسحابه من طريق العريش .

## ٤ ــ توزيع المطارات:

يتطلب الأمر ضرورة إنشاء سلسلة من قواعد الطيران موزعة توزيعا تكتيكيا مناسبا بالميدان وذلك لكى يمكن للقوات الجوية بالميدان العمل بحرية وبأقصى مجهود ، دون تدخل فعال من قِبَل العدو . ولكى يمكنها تغطية الجبهة المعادية كلها وضمان إعطاء المساعدات للجيش في مختلف عملياته سواء في التقدم أو الانسحاب كان من الضرورى وجود سلسلة من القواعد الجوية تامة الاستعداد تشمل مطارات أمامية ومتوسطة وخلفية يمكن أن تعمل منها القوة الجوية بالميدان موزعة توزيعا عادلا بعمق على طول الجبهة كما أن على القوات البرية أثناء التقدم واستيلائها على مطارات

معادية أن تعمل على الفور على إصلاحها وتأمينها لكى يمكن للقوة الجوية استعمالها في أول فرصة وبذلك تضمن دوام المساعدة الجوية واتساع مجالها أمامها أثناء التقدم . وقد ظهرت أهمية هذا الدرس عندما اضطرت القوة الجوية لإخلاء المطارين الوحيدين الأماميين والعمل من مطارات خلفية بالقاهرة والقنال لا تكاد تكفى لتغطية المواقع الأمامية ، فضلاً عن الخطوط الخلفية ، وكذا عند استيلاء قواتنا على مطار غزة وعدم إمكانها تأمينه بالاستيلاء على المواقع المعادية الحاكمة عليه .

# ضرورة وجود نظام إنذار مبكر ودفاع جوى بالميدان للدفاع عن المطارات والأغراض الحيوية :

لم يكن بالميدان نظام إنذار مبكر يُعتمد عليه بالمرة مما تسبب عنه الكثير من الأخطار وعرّض قواتنا الأرضية ومطاراتنا لخسائر فادحة ويشمل ذلك النظام الآتي بيانه :

وحدات رادار متنقلة ــ شبكة تليفونية مستقلة وأجهزة لاسلكية ــ وحدات مدفعية م / ط ثقيلة وخفيفة كافية العدد ــ وحدات أنوار كاشفة ــ قواعد جوية تامة الاستعداد وطائرات مطاردة ليلية ونهارية ــ وحدات بالونات ــ وحدات مولدات دخان ساتر ــ غرف عمليات .

وجميع ما سبق ذكره إما لم يكن موجودا بالمرة بالميدان أو كان في حالة لا تكاد تؤهله للعمل على وجه صحيح .

لذلك كان من الضرورى إنشاء نظام دفاع جوى مستقل بالميدان على أسس سليمة يشمل كل ما سبق ذكره يكفل تأمين القواعد الجوية والأغراض الحيوية ضد الغارات الجوية المعادية وتخضع جميع وحداته لقيادة موحدة خاصة ولا تستخدم لغير هذا الغرض وهو عكس ما كان يحدث بالميدان، ولو أن ذلك كان نتيجة لعدم توافر تلك الوحدات واحتياج القوات البرية للموجود منها وعملياته المختلفة، وقد لمست نتيجة ذلك في الغارات المعادية المفاجئة على المطارات والأغراض العسكرية المهمة بالميدان التي كان للنقص المذكور أثره المبين في نجاحها.

#### ٦ ـــ التعاون التام بين جميع الأسلحة :

أثبتت العمليات أنه لا نجاح لأى عملية إلا إذا تحقق التعاون التام بين جميع الأسلحة واشتراكها في وضع خططها ومعرفة نصيب كل سلاح من المجهود الذى يبذل لتحقيقها بناء على تدبير سابق وبحث مستفيض حتى لا تتعرض العملية للفشل نتيجة وجود ثغرات في الخطة ينبني عليها اتخاذ إجراءات ارتجالية أثناء تنفيذها لا تكون الأسلحة على استعداد لمواجهتها ولا يتسع الوقت لها لتدبيرها مما يحفظ على الأسلحة مجهودها ويجنبها الإرباك الذى لا ضرورة له .

# ٧ ــ إلمام جميع الرتب بخصائص الأسلحة الأخرى:

تعرضت القوة الجوية طيلة العمليات لصعاب جمة بسبب جهل الأسلحة الأخرى بخصائصها وعدم إلمامهم إلماما صحيحا بواجباتها ومميزاتها وما يحد من استعمالها ، وقد ترتب على ذلك الكثير من التعطيل بالإضافة إلى الإسراف في استخدام الطائرات واستهلاكها بدون مبرر وأثر ذلك في الحد من استعمال الطيران بأكبر قوة عند الضرورة . ولا يتم التعاون المنشود إلا بالتدريب المشترك المستمر بين الأسلحة المختلفة والقوات الجوية .

#### ٨ ـــ التمييز من الجو للأرض وبالعكس :

تعرضت القوة الجوية بالميدان لمصاعب كبيرة وخصوصا فى العمليات الأخيرة عندما اقتربت قوات العدو من قواتنا اقترابا تاما بلغ حد التداخل فى بعض الأحيان بما جعل موضوع تمييز وحداتنا البرية من الجو أمراً يكاد يكون مستحيلا وعرضها لأخطار محققة من طائراتنا وذلك بسبب انعدام وسائل التمييز الأرضى ، كما أن طائراتنا قد تعرضت لضرب قواتنا سواء من المدفعية م / ط أو الأسلحة الصغيرة لنفس هذا السبب ولذا كان من الضرورى إيجاد وسائل التمييز التى تكفل درء هذه الأخطار وقد كانت عمليات رفح المائعة أبلغ برهان على أهمية مثل هذا التمييز إذ كانت طائراتنا تجد صعوبة كبيرة علاوة على ما استنفدته من وقت كبير للتعرف على مواقع قواتنا ومواقع العدو مما زاد من درجة تعرضها للخطر أيضا .

#### ٩ ــ ضرورة تنسيق أعمال المخابرات بين الجيش والطيران :

كان لعدم تنسيق أعمال المخابرات بين الأسلحة وضعف المعلومات التي أمكن الحصول عليها من هذه الناحية أثر بالغ الضرر على القوات المسلحة في جميع العمليات ولذلك لم يمكن تقدير الموقف في أي عملية على أسس صحيحة وبذلك لم يتيسر وضع الخطط الصحيحة.

# الباب السابع

عمليات القوات البحرية

# الفصل الثانى والثلاثون عمليات تمهيدية

#### عام:

على أثر اتخاذ هيئة الأم قرارها التاريخى فى ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٤٧ بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود وقرار بريطانيا التخلى عن مسئولياتها كدولة منتدبة لإدارة فلسطين بدأت الاستعدادات المصرية تتجه نحو الحدود الشرقية فعززت الحامية المصرية بجهة العريش حيث طلب قائد القوات بها حراسة ساحل منطقة العريش بحرا لحماية المواقع والمنشآت بها ومنع أعمال التخريب التي كان العدو يقوم بها تجاه الساحل الفلسطيني باللنشات البحرية .

وفى ٢٩ فبراير عام ١٩٤٨ عقد مؤتمر بإدارة العمليات المصرية بالجيش حضره مندوب من البحرية وأفاد أن القوات البحرية ما زالت فى دور الإنشاء والتكوين وأنه يمكنه القيام بأعمال الحراسة المطلوبة بعد إعداد كاسحة من كاسحات الألغام الثمانية التى ألحقت بالقوات البحرية فى منتصف عام ١٩٤٧ بشرط أن تقوم مصلحة حرس السواحل بإمدادها بعدد معين من ضباط الصف والنوتية والوقادين.

وفعلا تم تجهيز كاسحتي الألغام ١٠١ و١٠٢ وبدأت أعمال المرور والحراسة بمنطقة العريش في أول مايو ١٩٤٨ لحمايتها من هجوم بحرى مفاجىء وحرّمت الملاحة في المياه الإقليمية بتلك المنطقة .

وفى ٢٦ أبريل ١٩٤٨ تقررت واجبات القوات البحرية فى حملة فلسطين كما يلي : أ ـــ تعيين ضابطي اتصال لمرافقة رئاسة القوات المصرية .

ب ـــ إنزال سريتين من الجنود و ٢٥٠ طناً من المهمات والمؤن للساحل . ج ــ حراسة جزء من الشاطىء .

وقد استعانت البحرية في ١٠ مايو ١٩٤٨ ببعض سفن مصلحة حرس السواحل

وأصبحت الوحدات التي اشتركت بها البحرية عند بدء الحملة أربع قطع مختلفة النوع والحجم ومحدودة التسليح .

وفى نفس الوقت تقرر قيام التفتيش البحرى الحربى بميناء الاسكندرية بتنظيم حركة البواحر وحصر حمولتها من المؤن والعتاد الحربى ومهاجرى اليهود القاصدين إلى فلسطين وكان من مهام التفتيش البحرى منع الملاحة ليلا من الميناء وحمايته من أى اعتداء .

#### تطور واجبات القوات البحرية:

عندما تقرر رسميا دخول القوات المصرية المسلحة الأراضى الفلسطينية لحمايتها من الغدر الصهيوني في منتصف ليلة ١٥ مايو سنة ١٩٤٨ قامت القوات البحرية بنصيبها في هذه الحملة طبقا لما تقرر في المؤتمر الحربي المنعقد بإدارة العمليات الحربية في ٢٦ أبريل سنة ١٩٤٨ وفعلا نظمت المرور في المياه الإقليمية الفلسطينية لحراسة الساحل في المنطقة التي تتقدم فيها القوات المصرية لحماية جناحها الأيسر من الهجوم من جهة البحر ومع تطور الحالة وتعزيز قوات البحرية المشتركة في الحملة توسعت مهمتها حتى شملت الآتي:

- ١ ــ المرور لحراسة الساحل بمنطقة القنال .
- ٢ ــ مراقبة الموانىء الصهيونية أثناء الملانة.
- ٣ ــ العمليات الحربية وضرب موانيء العدو.
- ٤ ــ نقل المؤن والذخيرة وتموين القوات البرية في منطقة القتال .
  - البحث عن سفن تموين العدو ومصادرتها أو إغراقها .
    - ٦ ـــ الاشتباك مع سفن العدو ألمسلحة في مواقع بحرية .
- ٧ \_ تنظيم الدفاع عن منطقة الاسكندرية ضد الهجوم البحرى .

و لما بدأت العمليات عملت الجهات المختصة على تدارك موقف السلاح إزاء تطور الحالة فى فلسطين وازدياد أعباء البحرية إزاءها فقامت بتعزيزها بوحدات أخرى جديدة وتموينها بالأسلحة والذخيرة والعمل على استيراد الناقص منها وإصلاح السفن

التي كانت عاطلة وقتئذ وقد نجح ذلك إلى حد كبير إذا ما أخذ في الاعتبار الصعاب الهائلة الخاصة بظروف الحظر وتغلغل نفوذ الأعداء في جميع الدول الأجنبية وقد تيسر مع تلك الظروف أن يصبح عدد وحدات البحرية المشتركة فعلا في الحملة في نهاية صيف سنة ١٩٤٨ حوالي إحدى عشرة قطعة مختلفة.

#### حراسة الساحل بمنطقة القتال:

قامت سفن الساحل بالمرور في المنطقة من العريش إلى غزة بالتناوب وكان النظام أن تبقى سفينة بالقاعدة بميناء العريش وتقوم الأخرى بالمرور شمالا حتى غزة لمراقبة الساحل ومنع اقتراب أي سفينة من البر، ومع تقدم القوات المصرية في الأراضي الفلسطينية تقدمت سفن المرور حتى بلغ المرور (أسدود) شمالا وكان لذلك أثر فعال في منع اقتراب أي سفن أو نقالات معادية وظلت السواحل الفلسطينية في منطقة احتلال الجيوش المصرية آمنة مما وفر على الجيش استخدام أي قوات للدفاع الساحلي والمراقبة وغيرها من الأعمال التي كانت تتطلبها الحالة إذا لم تقم سفن البحرية بهذه الحراسة.

وكان مرور السفن في هذه المنطقة قاضيا على كل من حاول من الأعداء من جهة البحر لغرض التخريب أو إنزال الجنود .

ومع زيادة الوحدات أمكن تعزيز الحراسة بحيث أصبح المرور فى قطاعين مستقلين الأول من العريش إلى غزة والثانى من غزة إلى أسدود وأمكن تعيين سفينتين للمرور بالقطاع الأمامى وسفينة بالقطاع الخلفى وكانت هناك ثلاث سفن تعمل بالتضامن تحت أوامر أقدم ضابط بها ومعاونة ضابط الاتصال الملحق برئاسة القوات وكان إحكام الرقابة على هذا النحو كفيلا بمنع السفن الصهيونية من الاقتراب من المياه الإقليمية إطلاقا طوال مدة وجود سفن السلاح بالمنطقة .

# مراقبة الموانىء الصهيونية أثناء الهدنة :

قامت سفن البحرية أثناء فترات إيقاف القتال بالتقدم إلى المنطقة المجاورة لميناء

تل أبيب لغرض المراقبة والاستكشاف وتناوبت وحداته هذا العمل خلال تلك الفترات حيث تمكنت من كشف حركة تهريب الأسلحة والإمدادات إلى الصهيونيين من بعض دول شرق أوروبا وغيرها خرقا لتعليمات الهدنة ومخالفة لقرار مجلس الأمن وقد أرسلت نتيجة هذه الاستكشافات أولا بأول إلى العمليات الحربية وبالتالى إلى وزارة الحربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لدى السلطات المختصة .

# الفصــل الثالث والثلاثــون تطور العمليات البحرية

#### المعارك البحرية وضرب موانىء العدو:

، نظمت القوات البحرية عدة عمليات لمفاجأة العدو وتدمير منشآته البحرية على الساحل كما حاولت ضرب مينائه الرئيسي (تل أبيب) وميناء (حيفا) الذي أخلاه البريطانيون دون سابق إنذار واستولى عليه اليهود وقد قامت وحدات البحرية منفردة أو متجمعة بهذه العمليات بالرغم من تحديد التسليح وعدم وفرة الذخائر وفيما يلي بعض هذه المعارك:

#### ١ ــ ضرب ميناء قيصرية :

فى يوم ٢ يونيو سنة ١٩٤٨ صدرت الأوامر إلى الكاسحة ١٠١ للتحرك من قاعدتها والتوجه إلى ميناء القيصرية حيث وصلت إلى مركز الهدف فى الغروب وقامت بضرب الميناء ضربا متواصلا لمدة ربع ساعة بمدفعها عيار ٣ بوصة نتج عنه إغراق الزورق الوحيد بها وإصابة منشآت الميناء إصابات مباشرة وعادت السفينة إلى قاعدتها دون أن تلقى أى مقاومة وقد سميت هذه الكاسحة قيصرية فيما بعد .

#### ٢ ـــ محاولة قفل ميناء تل أبيب :

فى يوم ٤ يونيو سنة ١٩٤٨ تحركت مجموعة من السفن وسفينة إنزال الجنود ومعها زورق نقل ثقيل وكاسحة ألغام قاصدة تل أبيب لسد وتدمير مدخل الميناء والمنشآت الموجودة به .

وفى الساعة ١٢٣٠ شاهدت القافلة سفينة صهيونية فأصدرت القيادة الأمر لكاسحة الألغام للتقدم والاشتباك معها وفعلا قامت بمطاردتها مطلقة عليها النار من مدفع ٣ بوصة كما أطلقت إحدى السفن بعض طلقات المدافع عيار ٦ رطل ولكنها اضطرت إلى إيقاف الضرب لبعد المسافة عن مدى المدفع وبقيت السفينة المصرية مجدة في سيرها محاولة الاقتراب لشد أزر كاسحة الألغام ولكن سفينة العدو كانت تمتاز بالسرعة على وحدات المجموعة فأمكنها الابتعاد عن مرمى المدافع والالتجاء إلى ميناء تل أبيب ولكنها أصيبت في مؤخرها من إحدى طلقات المدفع ٣ بوصة وقد استمرت المطاردة إلى تل أبيب نفسها حيث كانت النية إغراق السفينة المذكورة واستئناف العملية الأساسية التي قامت المجموعة لتنفيذها وأثناء السير أبلغت كاسحة الألغام عن ظهور طائرات الأعداء متجهة إليها وفي الحال صدرت الأوامر بالتفرق والاشتباك معها بالمدافع المضادة ٢٠ ملليمتر وقد نجحت سفن السلاح في إبعاد طائرات العدو ولم تمكنها من الاقتراب منها كما أرغمت إحدى هذه الطائرات على الفرار بعد إصابتها عما اضطرها إلى إلقاء حمولتها في البحر واستمرت هذه المعركة أكثر من ساعتين اضطرت في آخرها السفن إلى طلب المساعدات الجوية بسبب عدم أكثر من ساعتين اضطرت في المركة الجوية .

#### ضرب میناء نهاریه:

في يوم ٨ يونيو سنة ١٩٤٨ أصدرت الأوامر للكاسحة ١٠٢ لمقاطعة السفينة التجارية (كاترين مارى) وإغراقها قبل وصولها بالعتاد والذخيرة إلى موانىء العدو وبعدها تتوجه الكاسحة المذكورة إلى مرسى (نهلويه) الواقعة على الساحل شمالي عكا بخمسة أميال لضرب منشآت الميناء وإغراق ما تصادفه بها من سفن وزوارق وعائمات ثم عدلت الأوامر بأن تتوجه الكاسحة إلى مرسى نهاريه رأسا وذلك لاحتمال وصول سفينة الأعداء إليها أو إلى تل أبيب.

وصلت الكاسحة ١٠٢ إلى مركز الهدف في الغروب ودل استكشافها على عدم وجود سفن بالميناء إطلاقا فقفلت الباخرة راجعة إلى عرض البحر بعد أن حددت أهدافها وانتظرت حتى عم الظلام وعادت واقتربت إلى ميلين من الساحل وضربت المنشآت ضربا مستمرا منظما من المدفع ٣ بوصة لمدة ربع ساعة ثم عادت إلى قاعدتها دون أن تلقى مقاومة ما ...

#### ٤ ــ معركة المجدل البحرية:

فى يوم ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٨ كانت السفينة مصر قائمة بمهمة نقل الجنود والعتاد والمؤن لميدان القتال من غزة إلى المجدل عندما هاجمتها طائرات العدو من طراز القلاع الطائرة وقاذفات القنابل المتوسطة على دفعات وقد صمدت أمامها واشتبكت معها بمدافعها المضادة ولم تمكنها من إصابتها وسقطت جموع القنابل فى البحر نتيجة للمناورات البارعة التى قامت بها السفينة لتفادى هذا الهجوم الغادر وخرجت السفينة من هذه الاعتداءات سالمة إلا من بعض إصابات سطحية لبعض الأفراد من طلقات مدافع هذه الطائرات ، وقد اشتبكت طائرات القتال المصرية سعت ١٦٠٠ وساعدت على طرد طائرات العدو الباقية .

وفى ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٨ بينا كانت السفينة المذكورة تقوم بعملها بين غزة والمجدل عاودت طائرات العدو اعتداءها عليها دون أن تنال منها وفى الوقت نفسه ظهرت ثلاث سفن للأعداء أخطر عنها ضابط الاتصال البحرى بغزة الجهات المختصة برياسة القوات والسفينة مصر ، وظلت سفن العدو تقترب من البركا بقيت السفينة مصر فى إنهاء عملها والتخلص من المواد الخطرة التى كانت عليها قبل دخول المعركة ولما اقتربت السفن بشكل يدل على أنها تنوي الغدر والالتفاف حول السفينة مصر قامت هذه بالانقضاض عليها جميعا فى وقت واحد ثم اتخذت لنفسها مركزا يجعلها فى مأمن من استمرار التفاف تلك السفن حولها وظلت تصب عليها نيران مدافعها عيار ٤ بوصة و بوصة فجاوبت جموع هذه السفن على الضرب فى آن واحد وأرغمت إحدى سفن العدو على الانسحاب بعد خمس عشرة دقيقة ، وتبع ذلك فرار باقى سفن العدو سعت ١٣٣٠.

## ٥ \_ ضرب ميناء تل أبيب:

إزاء تكرر خرق الهدنة واستهانة الصهيونيين بقرار مجلس الأمن وقيام سفنهم بالهجوم الغادر ليلا على بعض المواقع على الساحل بين غزة والعريش ، رتب السلاح البحرى هجوما مفاجئا على قاعدة العدو في سعت ٢١٧٠ من يوم أول يناير سنة

1989 ، تقدمت مجموعة سفن الحراسة الأولى المكونة من السفينة ( نصر ) والسفينة ( مصر ) إلى ميناء تل أبيب ، واتخذتا مركزا على بعد أربعة أميال من الهدف ، وبدأتا في ضربه ضربا محكما وموزعا على مختلف المنشآت بالميناء والمدينة لمدة ثلاث عشرة دقيقة بالمدافع عيار ٤ بوصة ، وكان مجموع ما أطلق من قذائف ٩٢ قذيفة وما من شك في أنها كانت مفاجأة ذات أثر للعدو الذي كان يحتفل بعيد رأس السنة الميلادية الجديدة .

وقد أراد العدو أن يرد الضربة فأرسل طائراته وسفنه التي اشتبكت مع قوتنا في معركة أرغم بعدها على الفرار .

# ٦ ــ معركة تل أبيب البحرية:

أثناء عودة سفن المجموعة الأولى ( نصر ) ، ( مصر ) بعد ضرب ميناء تل أبيب يوم أول يناير سنة ١٩٤٩ حامت حولها إحدى طائرات الأعداء من نوع القلاع الطائرة سعت ٨٣٥ ، وبعدها انضمت إليها طائرة أخرى اشتبكت معها السفن بالمدافع المضادة وفي سعت ٩٤٢ ظهرت ثلاث سفن للأعداء فاتجهت إليها سفننا واشتبكت معها أيضا مطلقة عليها نيران مدافعها وبذلك بدأت المعركة ...

ظلت السفينتان في قتال رائع مع سفن العدو وطائراته ، تقومان بمناورات بارعة لتفادى قنابل الطائرات في الوقت الذي يهاجمان فيه السفن الصهيونية وبرغم ما كان لهذا الوضع المزدوج في القتال من أثر في إحكام الضرب وصعوبته تمكنت سفننا من إصابة إحدى سفن العدو وأرغمتها على التقهقر والانسحاب من الميدان كما أصابتا سفينة أخرى ....

استمرت هذه المعركة ناشبة على هذا النحو حتى سعت ١٢٠٠ حيث انسحبت سفن العدو وطائراته جميعا .

#### نقل المؤن والذخيرة والتموين للقوات البرية بمنطقة القتال:

بالرغم من الصعوبات التي صادفت البحرية بسبب عدم وجود الوحدات اللازمة

لمختلف الأعمال فقد عينت بعض الوحدات لعملية تموين القوات بالميدان عند اللزوم ، وكانت هناك سفينة جاهزة للقيام بهذا العمل علاوة على قيامها بالحراسة البحرية كا وضع بالقاعدة ( بغزة ) والقاعدة الخلفية ( ببور سعيد ) عدد من زوارق النقل الثقيلة للاستعمال حسب مقتضيات الحال و لم يُطلَّبُ من البحرية القيام بعمليات التموين والنقل إلا في حالة واحدة مهمة عندما تعرضت خطوط المواصلات البرية لهجمات العدو إثر خرق الهدنة وأصبحت غير مأمونة ، وقد قامت السفينة ( مصر ) التي كانت بالمنطقة وقتئذ بعملية نقل الجنود والذخيرة والوقود والمؤن إلى منطقة القتال بالمجدل يومي ١٧ و ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٨ ونفذت كل المطلوب منها بنجاح تام بالرغم من تعرضها لهجمات طائرات العدو أكثر من مرة خرجت منها كلها ظافرة دون أن تصاب بضرر يذكر .

وقد نقلت السفينة في هذه المأمورية ما مجموعه ٥٨ ضابطا ، ١٢٧ رتبة أحرى و ٢٠٠ صندوق ذخيرة و ١٦٠ برميل وقود برغم أنها كانت غير معدة لأعمال الشحن والنقل .

# البحث عن سفن تموين الأعداء ومصادرتها وإغراقها:

مع تعزيز وحدات البحرية أمكن تعيين بعض الوحدات في جولات استكشافية بعرض البحر في المياه الفلسطينية والمياه المجاورة لها للبحث عن سفن تموين الأعداء ومصادرتها بالأسر أو الإغراق ، وقد دل البحث والتفتيش على قيام بعض سفن الدول الأوروبية بنقل العتاد والأسلحة للعدو مستترة تحت جنسيتها والقانون الدولي الذي يحرم مصادرتها خارج المياه الإقليمية ، وقد كانت مهمة سفن البحرية في هذا العمل حرجة ودقيقة إذ كان عليها مراعاة القوانين الدولية منعا لإحداث إشكالات دولية ، ومع ذلك أمكن ضمان عدم استخدام سفن صهيونية في أعمال التموين لأنه مع مرور الوحدات البعيدة المدى لم تصادف أي سفن صهيونية في طريقها ، والثابت أن المخالفات كانت لسفن دول أخرى لا يبيح القانون اعتراضها بظهر البحر .

وقد أمكن ضبط ما يلي:

أ ــ سفينة موتور بشراع مشحونة مواد غذائية لتل أبيب ، وضبطت بين غزة والمجدل .

ب ــ عدد من الفلايك الشراعية الكبيرة مشحونة مواد غذائية للمستعمرات الصهيونية ، ضبطت بين العريش وغزة .

جـ ـ عدد من الفلايك الشراعية الكبيرة مشحونة مواد غذائية للمستعمرات الصهيونية ضبطت بين العريش ورفح

# تنظيم الدفاع عن منطقة الإسكندرية ضد الهجوم البحرى:

مساء ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٨ وبعد صدور الأمر بإيقاف القتال اعتدت القوات البحرية الصهيونية على سفينة مصرية بميناء غزة وأغرقتها غدرا .

وهنا ظهر أن العدو توافرت له بعض الوحدات البحرية كزوارق الطوربيد التي يعتد بها ، وأصبح من الواجب أن يعمل لها ولغدرها شيء من الحساب .

وبناء على ذلك شرعت قيادة البحرية فورا فى إنجاز التدابير لمواجهة وبحث موضوع الدفاع عن ميناء الإسكندرية وتأمين سلامته هو ومنشآته المهمة ضد أى اعتداء مفاجىء قد تقوم به وحدات الأعداء البحرية أو الجوية وقد عقد لذلك عدة مؤتمرات .

وقد كانت أهم القرارات التي اتخذت ونفذت فورا تتلخص في الآتي : أ ــ ترتيب حراسة شديدة خارج ميناء الإسكندرية وعلى حدود المياه الإقليمية بواسطة السفن البحرية .

ب \_\_ تجهيز طوابي مدفعية السواحل بالأنوار الكاشفة والرادار للدفاع .

جـ ــ ترتيب حراسة شديدة بواسطة اللنشات المسلحة على مدخل الميناء.

د ــ وضع حراسة خاصة على الحوض الجاف والمنشآت الأخرى بالميناء .

هـ ــ إبعاد المراكب الشراعية عن مرسى السفن الحربية بالميناء.

و ــ إغلاق بعض النوادى البحرية بالميناء والتي كانت تضم بعض الأجانب الخطرين .

- ز ــ تعزيز الحراسة على المنشآت خاصةِ القوات البحرية .
- حـ ــ إعداد الشبكة لغلق الميناء نهائيا من الغروب إلى الشروق.
  - ط ــــ إطفاء جميع الأنوار بما فيها أنوار الملاحة بالميناء .
- ى ــ قيام لنشات البوليس وخفر السواحل بتفتيش جميع الفلايك واللنشات والعائمات التي تجوب الميناء ليلا .
- ك \_ تجربة الإنذار الجوى المبكر من البحر بواسطة السفن الحربية مع المدفعية المضادة للطائرات وتنظيم الاتصال بين السفن وغرفة العمليات الحربية بالسلاح عن طريق فرقة العمليات البحرية وقد أجريت هذه التجربة بنجاح يوم ٢١ ديسمبر ١٩٤٨ بواسطة السفينة (مصر).
  - ل \_ منع الصيد ليلا بين قايدباي والعجمي .

ولقد كانت هذه التدابير داعية للاطمئنان وكافية لمواجهة جميع الطوارىء والاحتالات الخاصة بأى هجوم غادر مفاجىء قد يقوم به العدو على مينائنا الرئيسي ....

# الفصل الرابع والثلاثون التعليق والدروس المستفادة من العمليات البحرية

#### عام:

عند بدء الحملة كانت القوات البحرية في طور الإنشاء ولم تكن لديها القوة الفعالة لأداء الواجبات الأولى للأساطيل البحرية ألا وهي قطع خطوط مواصلات العدو ومحاصرة شواطئه لمنع تموينه وضرب موانيه وحراسة الشواطيء التي تعمل بها قواتنا المسلحة وحماية مواصلاتنا البحرية والدفاع عن موانينا ...

ولقد اضطرت الظروف تلك القوات للاشتراك في هذه الحملة بقدر ما أسعفتها وسائلها وعلى أساس اتفاق معين ( إنزال سريتين من الجنود و ٢٥٠ طنا من المهمات وحراسة جزء من الشاطىء) وقد بني هذا التقدير على أساس ما كان لدى العدو من القوات البحرية عند قيام الحملة \_ وهي قوة ما كان ليعتد بها \_ ولكن تطورت الظروف بما لم يكن في الحسبان ، وزادت مع تطورها الأعباء الملقاة على عاتق وحدات البحرية فقامت بواجبها في المعركة حيث سجلت فيها صفحات مشرفة من الفخر والمجد .

لقد عمل العدو سريعا على تكوين قوة من الوحدات البحرية يعززها سلاح جوى اشتد ساعده ، ولقد عملت البحرية المصرية منذ يوليو سنة ١٩٤٨ على تعزيز وحداتها وتسليحها ولكن أحاطت بها ظروف دولية أقامت فى وجهها صعابا هائلة وجعلت نجاحها فى هذا السبيل محدودا ، وبرغم ذلك فقد صادفها التوفيق فى أداء ما أوكل إليها من مهام فى أحرج الظروف .

وكان نتيجة نمو قوة العدو البحرية مع عدم توفر السيطرة على مواصلاته أن تدفقت الإمدادات الحربية الهائلة على موانئه الأمر الذى ظهر واضحا عقب الهدنة الأولى والثانية ولو قدر أن تكون لمصر القوة البحرية التي تناسبها لسيطرت بها على الموقف

ولانقلبت الآية ولما كانت الحال على ما آلت إليه .

# أثر التعاون بين الأسلحة على أعمال البحرية:

لم يكن هناك تعاون وثيق بين الأفرع المقاتلة الثلاث فلم تنسق عملياتها كما يجب وتركت الوحدات البحرية غالبا تعمل وحدها وكثيرا ما اضطرت إلى طلب النجدة الجوية في ظروف حرجة قاسية ، كما أعوزتها الحماية الجوية أحيانا في اشتباكاتها مع سفن العدو وطائراته .

ولقد شغلت القوات الجوية بالميدان عن معاونة القوات البحرية المعاونة الفعالة وكان الأمر يتطلب ضرورة وجود قيادة للعمليات المشتزكة في البحر والبر والجو ترسم الخطة وتنسق العمليات لتحقيق التعاون الوثيق بين الأفرع الثلاثة ...

#### أهمية التسليح:

اشتركت سفن البحرية في الحملة وكان بها بضع مدافع قديمة الطراز معدومة الذخيرة، ولقد جاهدت القوات ما وسعها الجهد لكى يعزز تسليحها وذخيرتها بما يكاد يمكنها من تأدية واجبها ومن الضرورى أن تكون جميع السفن مسلحة بأحدث المدافع وأقواها مزودة بمقادير وفيرة من الذخيرة ولديها كامل التجهيز البحرى من رادار وقياس أعماق وطوربيد وألغام إلخ ...

#### المواصلات اللاسلكية المشتركة:

لم تنظم بشكل مُرضٍ وسائل الاتصال اللاسلكي بين القوات البحرية وكل من الجيش والقوات الجوية مع ما لهذا الأمر من خطورة بالغة في تحقيق التعاون المنشود.

#### الحصول على المعلومات:

لم تُعن إدارة المخابرات الحربية بالحصول على معلومات تفيد قواتنا عن قوة العدو البحرية سواء قبل أم أثناء الحملة ولما كان السلاح فى طور إنشائه وليس لديه إدارة مخابرات خاصة فقد أوقفه هذا الأمر أمام مفاجآت لم تكن محتملة أو داخلة فى حسبانه .

#### الفرق الفدائية:

لا شك فى أن الفرق الفدائية لها أهمية بالغة ولقد غدر بعض فدائيي الصهيونيين بإحدى السفن المصرية أمام غزة فأغرقوها أثناء قيام الهدنة فى ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٤٨.

ومنطق الحرب يقتضى أن نعمل على تكوين مثل هذه الفرق المهمة التي تقوم بأدوار بالغة الخطورة قد تغير مجرى التفوق البحرى .

# الباب الثامن

الدروس المستفادة

# الفصــل الخامــس والثلاثــون المدروس الاستراتيجية

# أولا: التدخل السياسي وأثره على العمليات الحربية

يتطلب نجاح أى حملة أو عملية حربية تطبيق مبادىء الحرب عليها تطبيقا صحيحا من جميع الوجوه ، وعدم اتباع أى مبدأ من هذه المبادىء يعرض الحملة أو القائمين بها لأخطار عظيمة غالبا ما تؤدى إلى فشلها أو إلى القضاء على الجيش القائم بها .

وسندرس الآن مدى التأثير الذى كان للتدخل السياسي فى هذه الحملة والذى نتج عنه الخروج على مبادىء الحرب وعدم تطبيقها .

#### ١ ــ مبدأ المحافظة على الغرض:

لقد جعل التدخل السياسي المستمر هذه الحملة تسير دون غرض استراتيجي محدد فالحكومة المصرية لم تبين لرئاسة هيئة أركان حرب الجيش في أى وقت من الأوقات الغرض بوضوح من هذه الحملة . بل كانت الأغراض المؤقتة تعطى للقيادة في الميدان تليفونيا أولا بأول ، وقد نتج عن ذلك ارتباط القائد بالأراضي التي احتلها حيث إنها أصبحت الغرض الوحيد الواضح أمامه ، وتعرضت قواتنا كذلك إلى الاشتباك في عمليات لا لزوم لها إلا المحافظة على هذه الأراضي . كما كان الجنود يسألون دائما عن الغرض من الحملة خصوصا في الفترات الأخيرة من العمليات وقد كان لذلك تأثيره القوى على الروح المعنوية والمقدرة على القتال .

والدرس الأول الذى يجب أن نعلمه هو أن الغرض من الحملة يجب أن يوضحه السياسيون جليا وتفصيليا بوقت مبكر ، ثم يترك أمر التنفيذ بعد ذلك للرجال العسكريين يتصرفون فيه بحريتهم دون تدخل من أى جهة أخرى

الدرس الثاني هو أن كل جندي في الميدان مهما صغرت رتبته يجب أن يعرف

ويفهم تماما الغرض الذي يقاتل من أجله حتى يمكنه أن يحارب وأن يضحى ببسالة لاقتناعه بالغرض من الحملة .

#### ٢ \_ ميدأ الحشد:

لم تكن للحكومة المصرية سياسة قاطعة حيال المشكلة الفلسطينية قبل انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين ، ومع ذلك أنشىء معسكر تدريب العريش في أكتوبر ٤٧ وكانت القوة التي تعمل به عبارة عن كتيبة من المشاة وكتيبة مدافع ماكينة ، وعندما ظهرت بوادر تخلى الحكومة البريطانية عن انتدابها في فلسطين ، طلبت رئاسة هيئة أركان حرب الجيش في شهر مارس ٤٨ عدة طلبات حتى يمكنها تجهيز قوة مجموعة لواء كاملة التدريب استعدادا للتدخل في فلسطين يوم ١٥ مايو ٨٤ ولكن جميع هذه المطالب لم تجب في الوقت المناسب لها بسبب عدم البت في خطة سياسية ثابتة للحكومة في ذلك الوقت .

تقررت سياسة الحكومة حيال مشكلة فلسطين أو على الأقل أخطرت رئاسة الجيش رسميا بهذه السياسة قبل التدخل العسكرى الفعلى بأربعة أيام فقط ، وبذلك لم يتسع الوقت لإجراء أى حشد لقوات الجيش عدا مجموعة لواء ناقضة التسليح والتدريب جمعت على عجل من مناطق مختلفة ثم أمرت بالدخول في فلسطين .

أما تعبئة الجيش العامل واستكمال حملته ومهماته وأسلحته واستدعاء الاحتياطي وتدريبه وكل الأعمال التي يتطلبها تطبيق هذا المبدأ والمفروض إتمامها قبل الدخول في العمليات فقد بدىء فيها بعد أن دخل الجيش حدود فلسطين واشتبك مع العدو فعلا ، وقد وصل الأمر إلى أن طلب قائد القوات بعد وصوله إلى المجدل كتيبتين من الجيش العامل لحراسة خط مواصلاته الذي كان قد بلغ في ذلك الوقت حوالي من الجيش العامل لحراسة بحجة أن هذه الكتائب مكلفة بالعمل على حفظ الأمن داخل القطر .

والدرس من هذا هو أن الحكومة يجب أن تحدد لرئاسة الجيش غرضها السياسي من الحملة قبل بدئها بوقت كاف حتى تقدر الرئاسة موقفها وتقدم جميع طلباتها

لاستكمال تعبئة الجيش وحشده تماما قبل الدخول فى العمليات الحربية بوقت كاف ، حتى يكون الجيش على تمام الأهبة والاستعداد للقيام بالدور المطلوب منه فى العمليات وحتى تتم هذه العمليات بالنجاح المطلوب ، أما إذا لم يتوافر هذا الوقت للاستعداد فإما أن تؤجل العمليات إلى أن يتم الاستعداد أو يحدد الغرض الذى يتناسب والقوة المغدة وقتئد .

#### ٣ ــ مبدأ خفة الحركة:

نتج عن قصر المدة التي جرى فيها التجهيز أن دخلت القوات المعركة دون أن تكون لديها وسائل الحملة الميكانيكية الكافية أو وحدات الاستطلاع والوحدات المدرعة الأخرى وقد ظل هذا النقص ملموسا من أول العمليات حتى انتهائها ، هذا برغم طلبات رئاسة الجيش المستمرة لإكال الحملات الميكانيكية وتشكيل وحدات دبابات من قبل الحملة بوقت طويل ، وهذه الطلبات لم ينظر إليها بصفة جدية و لم تتخذ أي خطوات لنفيذها إلا بعد ابتداء الحملة فعلا واشتباك الجيش في القتال .

اضطرت القوات كذلك لاحتلال أراض ومساحات واسعة من فلسطين الجنوبية وارتبطت القوات بهذه الأراضى ارتباطا شديدا تحقيقا لأغراض سياسية كما حدث في منطقة الخليل وبيت لحم أو لحماية السكان المحلين في المناطق الأخرى .

نتج مما سبق أن عجزت القوات عن تطبيق مبدأ خفة الحركة خصوصا فى المراحل الأخيرة من العمليات وبالتالى فقدت ميزة المبادأة التى انتقلت للعدو، وأصبح الجيش يعمل على خطوط مواصلات طويلة مهددة لا تمكنه من خفة الحركة، بينها العدو يعمل على مواصلات داخلية قصيرة آمنة تمكنه من تطبيق هذا المبدأ على أوسع مدى ممكن.

#### ع ... مبدأ الأمن:

فرضت السياسة على قائد القوات بفلسطين التقدم السريع فى أول الحملة إلى غزة ثم إلى المجدل وأسدود وإلى الخليل وبيث لحم ثم احتلال خط من المجدل إلى الخليل

فاضطر تنفيذا لذلك إلى ترك عدد كبير من مستعمرات العدو ومواقعه القوية خلف خطوط المواصلات مما كان محل تهديد دائم لهذه الخطوط، ثم فرضت السياسة دوام احتلال هذه المناطق بأى ثمن في الوقت الذي لم تتمكن فيه من إحضار أسلحة أو عتاد جديد. وتمكن العدو فيه من زيادة قوته أضعافا مضاعفة وإكال تسليحها وتدريبها تماما وبذلك انقلب الأمر وأصبحت قواتنا مهددة تهديدا أساسيا في المناطق التي تحتلها بدلا من أن تهدد مواقع العدو فيها.

وقد احتلت قواتنا بلدتى غزة وبئر السبع فى المراحل الأولى من العمليات ولكن الضغط السياسى وطلبات التقدم المستمرة من القاهرة لم تمكن قواتنا من تأمين هذا الخط الاستراتيجي المهم وتعزيزه واتخاذه أساسا وقاعدة لوثبة أخرى نحو خط متقدم عنه .

بذلك أصبحت قواتنا محتلة لنقط متفرقة على خط استراتيجي مهم ومحتلة خطا آخر أمامه ليست له القوة أو المناعة أو القوات التي تسمح بالسيطرة عليه والدفاع عنه ضد أي هجوم للعدو . وكانت النتيجة أن العدو حالما شعر بقدرته على الهجوم كسر خط المجدل الخليل في موضعين ، وتمكن من شطر قواتنا إلى ثلاثة قطاعات فقد الاتصال بينها تماما ، ثم تمكن بعد ذلك من الاستيلاء على بئر السبع وحرماننا من خط غزة بير السبع الاستراتيجي وبذلك حقق في النهاية بعض أغراضه السياسية .

#### ٥ \_ مبدأ الاقتصاد في القوة:

اضطرت السياسة قائد القوات إلى احتلال مناطق واسعة كما بينًا فيما سبق ، وكانت هذه المناطق أكبر بكثير مما يسمح به حجم القوات ، وبذلك اضطر القائد إلى احتلالها كلها بقوات صغيرة ذات دفاعات رقيقة متباعدة غير متاسكة و لم يتمكن فى أى وقت من تجميع أى قوة لازمة لأى عملية يضطر للقيام بها أو لاستخدامها كاحتياطي لإيقاف هجمات العدو وتهديده لخطوط مواصلاتها .

تمكن العدو بناء على ذلك من جعل قواتنا في حالة تيقظ تام واستعداد مستمر . باستخدامه قوات صغيرة خفيفة الحركة للقيام بأى هجوم على النقط الضعيفة في

دفاعتنا وقد تمكن من اختراق هذه الدفاعات عندما توفرت لديه القوة اللازمة لذلك أى أن العدو طبق هذا المبدأ تماما في حين أن قواتنا عجزت عن تطبيقه .

#### ٦ -- مبدأ العمل الهجومي التعرضي:

تمكنت قواتنا من تطبيق هذا المبدأ في الأيام الأولى من العمليات فقط إذ كانت لديها ميزة المبادأة والتفوق في التسليح والسيادة الجوية وبذلك أصبحت متمكنة من مهاجمة العدو وتهديد مستعمراته المتعددة وقواه المتفرقة التي لم تكن لديه الوسائل الكافية للدفاع عنها بأجمعها .

ولكن الحال انعكس بمجرد أن أرغمت المطالب السياسية قواتنا على احتلال \_ أراض واسعة والدفاع عنها فارتبطت القوات بالأرض واضطرت للدفاع عن مناطق كبيرة متباعدة ، وانتقلت ميزة المبادأة بالعمليات إلى العدو الذى قصرت خطوط مواصلاته ، وزال التهديد عن مستعمراته المنعزلة التي لم تكن لدينا قوات كافية لحاصرتها أو الاستيلاء عليها .

زاد من خطورة هذا الوضع تخلى الجيوش العربية الأخرى عن القتال التعرضى أو الهجومى واقتصارها على الدفاع واتخاذها موقفا سلبيا مكن العدو من حرية العمل بكامل قواته وأعطاه المبادأة التامة بالعمليات ضد قواتنا .

#### ٧ .... مبدأ المفاجأة:

جاء قرار الحكومة بالتدخل عسكريا فى فلسطين فى آخر لحظة قبل بدء التدخل فعلا وبذلك كانت المفاجأة لرئاسة الجيش وليست للعدو وكانت وسائل المخابرات فى ذلك الوقت بالغة النقص وظلت كذلك أثناء العمليات ، و لم يكن لذيها لا الوقت ولا الوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن العدو وعن قواته وتحصيناته ومواقعه . وقد كانت قوة تحصينات العدو وأسلحته مفاجأة تامة لقواتنا بل إن مواقع بعض المستعمرات كانت مجهولة للقوات وبذلك لم تتمكن من تطبيق مبدأ المفاجأة تماما . والعمل الوحيد الذى طبق فيه هذا المبدأ وكان مفاجأة تامة للعدو هو زحف القوة الحفيفة نحو بئر سبع وإلى الخليل وبيت لحم فى المراحل الأولى من العمليات

أما ماعدا ذلك فقد كانت معلومات العدو عن قواتنا تكاد تكون تامة في حين أننا كنا نجهل نواياه تماما في معظم الأحوال فقد جاء هجومه على العسلوج ثم على العوجة والعريش مفاجأة تامة لقواتنا التي لم تكن مستعدة لها أي استعداد.

#### ٨ ـــ مبدأ التعاون:

تمكنت قواتنا إلى حد ما من تطبيق هذا المبدأ بين أسلحتنا البرية والجوية والبحرية في أغلب العمليات التي اشتركت فيها وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنه المبدأ الوحيد الذي لا يتأثر في داخلية الجيش بالعوامل السياسية .

أما التعاون بين قواتنا والقوات العربية الأخرى فقد كان فى حكم المنعدم تقريبا لعدم وجود قيادة موحدة تشرف على العمليات جميعها ولعدم صفاء النية نحو الغرض المشترك . فقواتنا الجوية كانت تقدم المعاونة التى يطلبها الجيش الأردنى فى المراحل الأولى من العمليات دون تردد وكذلك زحفت قواتنا الأرضية واحتلت عجور وعرطوف معاونة للأردنيين ولكن لما جاء الدور على الجيش الأردنى لتخفيف ضغط العدو علينا بالهجوم فى جبهته لم يتم تحقيق المعاونة المطلوبة .

هذا وقد كان للتدخل السياسي آثار أخرى غير مخالفة مبادىء الحرب فقد اضطرت قواتنا إلى قبول مواقف ومعارك كان من الأصوب جدا تلافيها .

فقد كان قطاع العسلوج ضعيفا جدا في المراحل الأخيرة من العمليات وانهار من أول هجوم للعدو عليه بسبب طوله الكبير بالنسبة للقوات المحتلة له وقد كان في وسع قائد القوات أن يسحب هذا القطاع ويركز قواته كلها في العوجة لولا التقيد بمبدأ أن من ينسحب من منطقة لا يجوز له الرجوع إليها ثانية وذلك بمقتضى قرارات الوسيط الدولي وللاحتفاظ بالأراضي المحتلة بقدر الإمكان تحقيقا للغرض السياسي للحكومة.

وقد تدخلت السياسة أيضا فى غرض تواجد اللاجئين فى المنطقة التى تحتلها القوات فى الفترة الأخيرة من العمليات بل لقد تواجدوا فى منطقة الخطوط الأمامية فعلا فى غزة ودير البلح وخان يونس ورفح مما جعلهم مصدرا للذعر والجاسوسية

وقد كان من الأصوب جدا إخلاؤهم بأى طريقة بعيدا عن ميدان القتال حتى تتفرغ القيادة لشئون القتال فقط .

#### ٩ ــ الشئون الإدارية :

لقد أُضيفت الشئون الإدارية كمبدأ مهم على مبادىء الحرب المعروفة وكان ذلك عقب الحرب العالمية الثانية وذلك نظرا لتأثيرها على العمليات .

وعندما بدأت حملة فلسطين في ١٥ مايو عام ١٩٤٨ لم يكن الجيش مستكملا للشئون الإدارية وعلى سبيل المثال نجد أن الوحدات كافة كانت تنقضها الحملات الميكانيكية بشكل واضح مؤثر. ولم تكن هناك وسائل كافية لنقل الوقود والمياه كاكانت المطابخ الميدانية قليلة.

وعندما اتسعت رقعة العمليات وتعددت الوحدات زاد الضغط على طلبات الذخيرة والأدوات الدفاعية والمخازن الميدانية كافة ولذلك ركنت القيادة العامة في مصر إلى عمليات الاستيلاء على المركبات المدنية لتواجه النقص الملموس في الحملات. المكانيكية .

ومن المعروف أن الجندى الفرد فى الميدان يحتاج إلى سبعة رجال فى المناطق الخلفية يقومون بشتى الخدمات التى تؤهله للقتال لذلك فإن العبء الإدارى يكون ضخما لو ترك شيء مما ينبغى عمله فى القواعد ليتم فى المناطق الأمامية .

ولقد دحلت القوات المصرية أرض فلسطين ولم تكن هناك مستشفيات ميدانية بشكلها المعروف ولذلك كان الاعتاد على مستشفيات ثابتة في المناطق التي حدث التقدم فيها غير أن الأدوات الجراحية ومستلزمات العمليات لم تكن وافية وقد عولج كل ذلك إلى حد ما بعد تقدم العمليات.

ولقد حدث أن حاول العدو تسميم بعض آبار المياه في المنطقة التي تقدمت فيها القوات المصرية وهنا ظهرت أهمية اتخاذ الحيطة وضرورة وجود أدوات تحليل الحياة في المناطق الأمامية حتى يمكن الحكم فورا على مدى صلاحية المياه للشرب.

ولقد واجه الجيش مشكلة النجدة والصيانة وإصلاح المعدات وكانت الورش

المتيسرة قليلة غير أنه قد أمكن التغلب عليها بقدر الإمكان .

أما عملية الإمداد بالرجال فلم تكن تعرف لها طريقا فى بادىءالأمر وكان الأفراد يرحلون من مراكز تدريب الأسلحة إلى الوحدات فى الميدان مباشرة ثم نظمت العملية بعد المرحلة الأولى وأنشئت وحدة الإمداد بالرجال والمعسكرات التابعة لها .

والحديث عن الشئون الإدارية يقودنا إلى ناحية خطيرة لها أثرها وهي ضرورة مراعاة الضبط والربط والنظام في منطقة الميدان باستمرار . والضبط والربط يشمل الأفراد العسكريين في مجموعهم من ناحية وعلاقتهم بالأهالي من ناحية أخرى ويجب أن يلم الجميع بواجباتهم في مثل هذه الشئون .

وقصارى القول إن الشئون الإدارية أصبحت عاملا يؤثر فعلا في الحصول على النصر ، وهي ناحية لها خططها كما أنه لا يمكن وضع خطة ناجحة من وجهة نظر العمليات ما لم تكن تتفق والامكانيات الإدارية للقوات .

### ١٠ ـــ الروح المعنوية :

لا جدال في أن الروح المعنوية الطيبة إذا ما توافرت تعتبر من أكبر الدوافع لإحراز النصر ، وقد ظهر ذلك جليا منذ فجر التاريخ في جميع الحروب .

ولقد دخلت القوات المصرية فلسطين وكانت الظروف تتمشى مع وجود روح معنوية قوية الأمر الذى كان يعوض إلى حد ما النقص فى النواحى الأخرى واستمر الحال على هذا المنوال حتى فترة الهدنة الثانية .

ولما تبدلت الظروف وعمد الاستعمار الغربى إلى معاضدة الصهيونيين الذين تدفقت عليهم الأسلحة من كل مكان تبدل الحال ، وتأثرت الروح المعنوية للقوات ولم يكن مستطاعا السيطرة التامة على هذه الروح لا سيما وأن الحال لم تكن لتؤهل لذلك ؛ فكان لهذا كله الأثر البالغ في نتيجة العمليات في الفترة الأخيرة لا سيما وقد صحب ذلك كله مشاكل الأسلحة والذخائر الفاسدة وما إلى ذلك .

ويتطلب رفع الروح المعنوية الإدراك الصحيح لموقف المتحاربين والغرض الذى

من أجله يخوضون القتال ، كما أنه يتطلب أن يلم الجميع — ولو إلى حد ما — بحسببات المعارك والإجراءات التي تتخذ ، يضاف إلى ذلك ضرورة تحليل ما ينشره الأعداء من إذاعات ونشرات كاذبة . والروح المعنوية هي المبدأ العاشر الذي أضيف مع مبدأ الشئون الإدارية إلى مبادىء الحرب الثمانية المعروفة بعد الحرب العالمية الثانية .

#### ثانيا: خفة الحركة

كان العدو يتمتع بخفة الحركة وإمكان تحرك قواته على مواصلات داحلية قصيرة مما سهل له الحصول على ميزة المبادأة في المعارك التي دارت في الفترة الأحيرة من العمليات .

فقد تمكن العدو من اختيار النقط التي يضرب فيها بحرية تامة طوال الفترة الأخيرة من العمليات ، وأمكنه أن يضرب قواتنا في مواقع الشيخ نوران وأن يهاجم التبة من العمليات ، ويحاول قطع غزة ثم يجمع قواته بعد ذلك للهجوم على قطاع العسلوج — العوجة ويعيد حشدها مرة أخرى بعد ارتداده ويحاول الهجوم على رفح . وقد تمت كل هذه العمليات في مدة شهر واحد تقريبا ، ولولا تمتع قواته بدرجة عظيمة من خفة الحركة لما أمكنه القيام بكل هذه العمليات في هذه الفترات القصيرة المتقاربة كما أنه استغل عامل المفاجأة استغلالا تاما في كل عملياته .

## ثالثا: سلامة خطوط المواصلات

كانت خطوط مواصلات قواتنا طويلة جدا وغير محمية بدرجة كافية برغم اعتاد قواتنا اعتادا تاما عليها ؛ فالخط الحديدى غرب رفح وفى صحراء سيناء لم تكن له وقاية فعلية كاملة وبذلك تمكن العدو من قطعه عدة مرات إما بمجموعات تسللت من البحر أو بقواته الأرضية في آخر مراحل العمليات .

أما الطريق البرى فإنه كان معرضا في جزئه المتجه من العريش جنوبا حتى أبو عجيلة ، وقد تمكن العدو عند احتلال أبو عجيلة من قطع هذا الطريق تماما لعدة أيام وأصبحت مواصلات القوات مقصورة على السكة الحديد فقط .

## رابعا: أهمية الطريق الأوسط لفلسطين (طريق أبو عجيلة \_ العوجة)

أثبتت العمليات الحربية أهمية هذا الطريق البالغة وأن من يتحكم فيه يمكنه تهديد الجناح الأيمن لأى قوة موجودة على الساحل في سيناء أو فلسطين ، وأن العريش لا تصلح كقاعدة لتأمين حدود مصر الشرقية ما لم يؤمن هذا الطريق تماما باستعمال الحملات الميكانيكية ، وأن العقبات التي كانت تمنع استعماله في الماضي من حيث عدم توفير المياه أو صلاحيته للسير قد ذللت تماما .

وأن من يسيطر عليه يمكنه السيطرة على صحراء سيناء بأكملها ، وأن يقطع المواصلات البرية لأى قوة موجودة على البساحل ، وأن يهدد السكة الحديد والمطارات تهديدا قويا .

### خامسا: أهمية بئر سبع

أظهرت الحوادث أن بير سبع هي مفتاح النقب ، وأن من يستولى عليها تكون لديه ميزة المبادأة في العمليات ، وعند ما استولى العدو عليها أصبحت جميع مواصلاته مع مستعمرات النقب آمنة وكذلك حلت مشكلة المياه لهذه المستعمرات وتمكن العدو بذلك من حرية العمل والتنقل في جميع أجزاء النقب .

وظهر كذلك أن خط غزة \_\_ بير سبع هو الخط الطبيعى للسيطرة على جنوب فلسطين وأن اندفاع قواتنا للشمال والشرق نحو أسدود والمجدل أو نحو الخليل وتركها المستعمرات القوية في الجنوب مكن العدو من إعادة تنظيم قواته واتخاذ هذه . المستعمرات قواعد لاسترداد كل ما فقده من المناطق .

#### سادسا: الاقتصاد في القوة

لم يراع هذا المبدأ في كثير من العمليات بل ذهبت قواتنا إلى النقيض ففي بعض المعارك كانت القوة التي تهاجم مواقع العدو أقل بكثير من اللازم للعملية سواء في الأسلحة أم العدد أم التدريب والمثل على ذلك الهجوم على نجبا وعلى بيرون إسحق وفي أحيان أخرى كانت قواتنا تضرب مواقع العدو بالنيران دون هجوم المشاة عليها

وقد حصل ذلك فى نجبا وفى بيرون إسحق التى ضربت بالمدفعية دون هجوم المشاه وكذلك فى شديمو وبرير ورحامة وغيرها التى كانت القوات الجوية تضربها مرارا متعددة دون أن تهجم عليها القوات الأرضية .

والواجب أن يركز أقصى مجهود لكل الأسلحة على غرض واحد حتى يتم الاستيلاء عليه ، وبعد ذلك يوجه المجهود إلى غرض آخر وهكذا حتى لا يضيع مجهود الأنتلحة المختلفة سدى في عمليات لا لزوم لها .

#### سابعا: الاحتياط

تعتمد القوات العسكرية فى الجيوش وقت الحرب على الاحتياط لأن الجيوش فى وقت السلم لا تتسع لكل ما هو مطلوب حشده من رجال وعتاد وقت الحرب لذلك كان إعداد الاحتياط من أهم الدروس التى ينبغى استخلاصها من الحملة الفلسطينية ، ويشمل ذلك فيما يشمل إعداد طرق استدعاء هذا الاحتياط وتدريبه وتشكيله وتسليحه وإعداد المستودعات اللازمة لذلك ، وهذه كلها أمور لم تكن عدم قبل أن يخوض الجيش المصرى حرب فلسطين فى عام ١٩٤٨ .

# الفصل السادس والثلاثون الخاصة بالعمليات

### ١ ــ التدريب:

« قليل من العرق في وقت السلم يقلل من الدماء في وقت الحرب » .

لقد دخل جيش مصر العمليات الحربية بفلسطين في عام ١٩٤٨ بدون تدريب مثمر ...

وكان الأمر يكاد يقتصر على مرحلة التدريب الانفرادى إذا سمحت الظروف بالقيام بها. أما مرحلة التدريب المشترك فلم تحدث يوما على مستوى اللواء، وهو أقل تشكيل يمكنه القيام بعملية مناسبة.

وعندما استوردت البلاد أسلحة جديدة أثناء الحرب لم يكن متيسرا تدريب الجنود عليها فى وقت العمليات مما قلل من مدى الإفادة من هذه الناحية وسبب بعض الخسائر من ناحية أخرى .

ولقد ظهرت مشكلة تدريب الأخصائيين بشكل واضح فعندما تطلب الأمر إيجاد تشكيلات جديدة وإنشاء وحدات إضافية لم يمكن تدبير الأخصائيين اللازمين لها كأفراد الإشارة وأسلحة الهاون والسائقين وعمال فصائل الاقتحام والصناع وغيرهم ، وعلى ذلك اشتركت هذه الوحدات ناقصة في العمليات مما أدى في مجمله إلى النتائج المحتومة في مثل هذه الأحوال ولم يكن التدريب يتناول قبل الحملة إلا بعض موضوعات لا تؤدى في مجموعها تحقيق الكفاءة في القتال ... فهناك مثلا موضوعات ظهر أنه من الضرورى أن يتم التدريب عليها قبل اشتراك الجنود في تنفيذ أى عمليات .. مثل ذلك التدريب على العمليات الليلية والتطعيم للمعركة واللياقة البدنية . وقد أدى النقص في ذلك إلى اقتصار معظم عملياتنا في فلسطين على النهاد ما عرضها لحسائر كان من المكن تلافيها لو أن الأمر كان في جنح الظلام ..

ولقد كانت مظاهر الضعف في التدريب الفني واضحة جلية ، فعمليات بث الألغام واكتشافها لم تتمكن جنود المشاة من تأديتها في كثير من الأوقات ، كما أن مستوى استعمال اللاسلكي والكود لم يكن مرضيا . يضاف إلى ذلك عدم إتقان وسائل الإخفاء والتمويه وأساليب المهارة في الميدان.

ولقد اضطرت الأحوال الجوية القاسية أن يقاتل الجنود خلال الأمطار والبرد والعواصف الرملية والضباب ولم يكن هناك تدريب على ذلك كله ، فواجه الجنود حالات لم يسبق لهم ممارستها وهذا قلل من كفاءتهم الحربية من غير شك.

يضاف إلى ذلك أن أراضي فلسطين هي أراض زراعية وجبلية بطبيعتها . والقتال في الأراضي الزراعية والجبلية لم يكن مما تناوله التدريب من قبل إذ كان معظم التدريب ــ على قلته ــ صحراويا ؛ فلقى الجنود هنا أيضا حالات لم يتعودوا عليها من قبل . والتدريب الإداري عنصر مهم للوحدة في مجموعها وللجندي كفرد وهو أمر لم يأخذ مكانته قبل نشوب العمليات.

ولقد كان مستوى التدريب في جنودنا عموما أقل منه عند العدو ويرجع هذا إلى عدم تفرغ الجيش للتدريب في المدة السابقة للحملة كما أسلفنا ولاحتى أثناء الهدنة الثانية لوجود التهديد المستمر بالاعتداء. أما بالنسبة لقوات العدو فقد كان أغلبها من الجنود الذين خاضوا غمار الحرب العالمية الأخيرة أو من جنود تدربوا بعيدا عن فلسطين فى بلاد أوروبا الشرقية وأتموا تدريبهم تماما قبل اشتراكهم فى العمليات .

ولقد لوحظ أيضا أن انخفاض المستوى العلمي لجنودنا قد سبب كثيرا من الخسائر فلم يكن الجندي يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه في أغلب الأحوال.

ولو كان مستوى جنودنا أعلى من هذا بقليل بحيث يمكنهم تقدير ما ينتج عن أعمالهم لتغيرت نتائج كثير من العمليات التي دارت رحاها عما حدث فعلا ولكانت روحهم المعنوية أرفع مما كان في آخر أيام العمليات بكثير ، ولنذكر في هذا الصدد قوات الفالوجا مثلا.

فعندما أيقنت قوات الفالوجا أنه لا ارتداد ولا انسحاب وأنه لا مفر من القتال

تمكنت من صد جميع هجمات العدو بل ومن القيام بهجوم مضاد ناجح استردت به ما سبق فقده من أزاض .

والدرس الرئيسي من هذا هو وجوب النظر في رفع مستوى الجنود الاجتماعي والعلمي بأى طريقة بحيث يمكنهم استيعاب ضرورات الحرب الحديثة .

#### ٢ ــ سرعة تنفيذ الأوامر والتمسك بها :

ظهرت قيمة هذا العامل جيدا في فترة هجوم العدو من ١٤ أكتوبر سنة ١٩٤٨ وما بعدها فقد صدرت الأوامر للقوات الموجودة بمنطقة الفالوجا وعراق المنشية بالانسحاب إلى بيت جبرين ، ولكن هذه القوات تلكأت في تنفيذ هذا الأمر مما تسبب عنه قطعها عن بقية وحدات الجيش واضطرار الجيش إلى البقاء في مواقع غير ملائمة له على الإطلاق حتى يمكنه تهريب قوافل التموين لها ليرفع من روحها المعنوية وكذلك أرغمته تلك القوات على قبول معارك في أمكنة وأوقات غير مناسبة لنا على الإطلاق .

والواقع أن تنفيذ الأوامر بسرعة برغم أنه شيء أساسي في الجيش في وقت السلم وأساسي جدا في وقت الحرب فإنه حيوى للغاية في مراحل الانسحاب، فكل دقيقة من التردد أو التخاذل في تنفيذ أوامر الانسحاب لها أهميتها ، وقد تكون الحد الفاصل بين نجاح قوة في انسحابها أو تمكن العدو من تطويقها وأسرها ، وقد يكون هذا الدرس هو أبلغ الدروس في عمليات فلسطين بأجمعها نظرا للنتائج الخطيرة التي ترتبت عليه .

#### ٣ \_ التنظيم:

#### أ\_ العربات المصفحة:

لوحظ اعتماد العدو التام على العربات المصفحة فى نقل جنوده من مكان إلى آخر حتى مرحلة الاقتحام وقد كانت هذه العربات عبارة عن ناقلات للجنود مسلحة بالأسلحة الصغيرة تنقل مئات منهم حتى المرحلة الأخيرة وتنزل منها الجنود للاقتحام

فورا وقد كان لهذه العربات تأثير كبير على نجاح عمليات العدو خصوصا ضد قطاعاتنا التي كانت تنقصها الأسلحة المضادة للدبابات كاحدث في عمليات العسلوج والعوجة.

#### ب ـ العربات ذات الجنزير:

أثبتت العمليات أن هذا النوع من العربات هو أصلح الأنواع للعمليات فى أراضى فلسطين ، وقد كان العدو يستعمله بكثرة وبنجاح لإمكانه السير فى جميع أنواع الأراضى بلا استثناء حتى فى كثبان الرمل ، ويجب النظر بعين الاعتبار إلى هذا النوع فى السياسة المستقبلة لإعداد جيوش الجمهورية العربية الموحدة وأكثر مثل على ذلك هو انسحاب المدفعية الثقيلة المضادة للطائرات من المجدل إلى غزة فقد كان من المحال سحب هذه المدافع عن طريق الساحل لولا أن أمكن الحصول على جرارات ( ذات كاتربيلر ) مجهزة بجنزير تمكنت من سحب جميع الوحدات الثقيلة .

#### ج ـ الدبابات والعربات المدرعة:

ظهر فى كل عمليات فلسطين أن الدبابات والعربات المدرعة هى عماد كل العمليات الدفاعية أو الهجومية ، وأن المشاة مهما كانت فى مستوى عال من التدريب وتؤيدها المدفعية والأسلحة الأخرى لا بد من أن تتكبد الحسائر الجسيمة فى هجومها على المواقع إذا حاولت اقتحامها دون تأييد الدبابات التى ترفع روحها المعنوية .

وقد استخدمت قواتنا أنواعا مختلفة منها « الميتدور والكروزر واللوكست » ولكنها جميعا كانت دبابات قديمة خفيفة أو متوسطة لا يمكنها السير بسرعة لتجارى المشاة في تقدمها مما جعل التعاون بينهما في العمليات متعذرا أو صعبا .

والأوفق هو استخدام نوع موحد من الدبابات المتوسطة للعمل فى التشكيلات المشاة أو التشكيلات المدرعة الأساسية وبذلك تبسط المشاكل الإدارية وخاصة نواحى التموين بالوقود والإصلاح .

ومن الواجب عند النظر في سياسة التنظيم إيجاد وحدات من الدبابات بصفة ثابتة

داخل تنظيم اللواءات المشاة وبذلك تتاح الفرص لتعرف قادة المشاة على خصائص ومشاكل الدبابات ، وفي الوقت نفسه يفهم قائد الدبابات طبيعة عمل المشاة التي يعمل معها ويكون التدريب المستمر بين وحدات ثابتة مما يحقق أكبر تعاون أثناء المعركة . . . .

#### ٤ \_ الأسلحة:

#### أ\_ الأسلحة المضادة للدبابات:

لوحظ النقص الشديد في هذه الأسلحة في جميع العمليات فقد كانت مصفحات العدو تقترب من مواقعنا آمنة إلى حد كبير من نيران الأسلحة الصغيرة التي كانت لا تؤثر فيها وقد تمكنت في جميع الأحوال من اجتياح المواقع التي كانت خالية من مدافع ٢ رطل كما حصل في الهجوم على قطاع العسلوج والعوجة . وأثبتت المعلومات المختلفة ضرورة وجود سلاح فردى خفيف مضاد للدبابات في مستوى الفصائل أو الجماعات إن أمكن وذلك في سلاحي المشاة والحدود حتى يمكن للجنود الصمود أمام هجمات هذه المصفحات وتدميرها .

#### ب ـ مدفعية الميدان:

أثبتت العمليات أن تجمعات نيران المدفعية الكثيفة لها أثر كبير على سير العمليات إذا ما أتت في اللحظة الحاسمة فقد كان لها الفضل الأول في كسر هجوم العدو على دفاعات رفح وعلى إنقاذ الموقف عندما لم تتمكن بقية الأسلحة من القيام بهجوم على العدو وحولت اقتحام العدو للدفاعات إلى هزيمة انسحب العدو على أثرها فورا.

ولكن مدفع الميدان الذى كان مستعملا فى الجيش حينئذ وهو الـ ٢٥ رطل تعتبر طلقته الآن خفيفة نسبيا وكان تأثير نيرانه على الاستحكامات خفيفا وشعرت قواتنا بالحاجة الشديدة إما إلى مدفع ميدان ذى طلقة أثقل كالمدفع م مثلا أو إلى المدفعية المتوسطة والثقيلة وقد ظهر ذلك جليا فى ضرب استحكامات دير سنيد وبيرون إسحق التى استلزمت استهلاك كميات كبيرة جدا من ذخيرة المدافع.

#### ج \_ المدفعية المضادة للطائرات:

أثبت هذا النوع من المدفعية جدارته تماما في كل هذه العمليات وأنه أكثر أنواع المدفعية مرونة وفائدة ، فقد أمكن استعماله كمدفعية ميدان وكمدفعية سواحل ضد سفن العدو وكمدفعية مضادة للدبابات ضد مصفحات العدو ودباباته فضلا عن الغرض الأصلى منه ضد الطائرات .

وقد كان لاستعماله كمدفعية ميدان وإطلاقه بالطابة الزمنية لتنفجر طلقاته فى الهواء فوق الحنادق أثر كبير فى معارك دير سنيد ولو كان موجودا بقدر كاف ووزعت وحدات منه فى بئر السبع لما سقطت هذه فى يد العدو كما أن وجود المدافع المضادة للطائرات فى الفالوجا مكن من استخدامها استخداما تاما وبفائدة كبيرة .

#### د ـ الأسلحة الصغيرة:

لوحظ استعمال العدو للأسلحة الآلية بكثرة ظاهرة وأنه لم يكن يستعمل البنادق إلا فيما ندر وكان اعتاده في تسليح مشاته على الرشاشات القصيرة المدى كالتومى والاستن وغيرها ، ونظرا لطبيعة الأراضى وقرب الهيئات من بعضها يعتبر هذا السلاح موافقا جدا كسلاح شخصى للمشاة على أن تعتمد على الرشاشات الخفيفة والمتوسطة كقوة نيران لها ، أما البندقية بمرماها البعيد وبطء معدل نيرانها فقلما تتأتى الفرصة لاستعمالها استعمالا صحيحا في فلسطين وحتى البندقية العادية ذات الترباس أصبحت عديمة الفائدة والواجب أن تكون البنادق نصف آلية حتى يمكنها إعطاء معدل النيران اللازم في العمليات.

#### هـ ــ الهاونات:

استغنى العدو تقريبا عن المدفعية لكفاءته فى استعمال الأعيرة المختلفة من مختلف الهاونات فقد كانت كل قواته مسلحة بعدد كبير من الهاونات المختلفة الأعيرة وكان يجيد استعمالها بدرجة عظيمة وقد استعملت قواتنا نفس هذا السكلاح بكفاءة أمكن بها سد النقص الموجود لدينا فى وحدات المدفعية باستخدام بطاريات الهاون ٨١ مم بدلا منها .

ويمكننا فى المستقبل زيادة عد حورات وعيارها فى وحدات المشاة لتكون لديها معاونة النيران القوية ضمن وحداتها حيث إنها تعتبر مدفعية قريبة عند غياب المدفعية.

#### و ـــ الألغام :

أظهرت هذه العمليات شدة الحاجة إلى كميات كبيرة من الألغام المضادة للأشخاص والمضادة للدبابات لوقاية المواقع الدفاعية ، وقد كان العدو في جميع الأحيان يقوم ببث الألغام بمنتهى السرعة في أي موقع يستولى عليه مما كان يعطيه درجة كبيرة من الوقاية . وكذلك ظهرت أهمية تدريب القوات على رصها وإزالتها بمنتهى السرعة حتى تكون لديها الكفاءة اللازمة لذلك في الميدان .

#### الاستخدام المفاجىء للأسلحة:

تظهر قيمة الأسلحة الجديدة في الميدان عند المفاجأة باستعمالها وحينا لا يكون العدو منتظرا لها وقد كان أكبر مثل على ذلك استخدام قاذفات اللهب في استرداد التبة ٨٦؛ فقد كان لاستخدامها المفاجيء أثر كبير على جنود العدو فانهارت مقاومتهم فورا وانسحبوا من موقع ظلوا محتلين له ١٥ ساعة كانت لديهم الفرصة الكافية لتعزيزه تماما وبعكس ذلك كان استخدام الدبابات اللوكست في عمليات الشيخ نوران حيث كان الهجوم معروفا لدى العدو ومنتظرا له ففاجأ الدبابات باستخدام البازوكا وأوقع بها الحسائر الفادحة .

ومن الواجب المحافظة على سرية الأسلحة الجديدة المرسلة إلى الميدان وعدم إظهارها أو استعمالها إلا فى اللحظة الحاسمة حتى يكون تأثيرها شديدا على العدو وتوقع به أكبر الحسائر .

#### ٦ ــ الهجوم المضاد المباشر وتوقيته:

ونجحت عمليات الهجوم المضاد عند التبة ٨٦ وفى عمليات رفح لسرعة القيام بها وعدم إعطاء فرصة للعدو ليعزز مُواقعه ويحصنها تماما .

ومن اللازم أن تجهز فى المواقع الدفاعية قوات للقيام بعمليات الهجوم المضاد المباشر على الأراضى الحيوية التى تسقط وذلك بمجرد دخول العدو إليها . وقد فشل الهجوم المضاد الأول على التبة ٨٦ لأن القوات التى قامت به أحضرت على عجل من قطاع آخر ولم تقم بأى تجارب على هذا الموقع بالذات ولم تكن الجنود على علم بطبيعة هذه الأرض .

#### ٧ ــ المطاردة بقوات سليمة:

تمكن العدو بعدما دمرت قواتنا الجوية مصفحاته فى هنجومه نحو العريش من سحب عرباته إلى حدود فلسطين ثانية ثم جمعها وقام بهجومه ضد رفح . ويرجع تمكنه من الإفلات إلى عدم مطاردة قواتنا الأرضية له . وقد كانت قواتنا فى هذا الوقت فى حالة لا تسمح لها بالمطاردة إذ كانت كلها مشتبكة مع العدو فى جميع المواقع وقد أرسل آخر ما يمكن من الاحتياطى لحماية العريش .

ومن الواجب أن تعد قوات سليمة لم تنهكها المعركة أو لم تشتبك فى العمليات للقيام بواجب مطاردة العدو المنسحب ليكون للمطاردة أثرها المطلوب وقد قام العدو من جانبه بمطاردة القوة المنسحبة من العسلوج وأسر بعض أفرادها فى الحسنة

#### ٨ ــ تسليح القطارات:

تعرضت القطارات بين رفح والقنطرة لاعتداء طائرات العدو مرات عديدة وقد عولج ذلك في آخر أيام العمليات بتسليح بعض العربات برشاشات خفيفة ومتوسطة .

ويجب أن تجهز عربات خاصة مسلحة تسليحا قويا ضد الطائرات وضد القوات الأرضية لتلتحق بالقطارات التى تسير قريبا من ميدان العمليات وقد استخدمت هذه العربات فى الحرب العالمية الأخيرة فى الشرق الأوسط.

#### ٩ ـ العمليات الليلية:

يتقن العدو العمليات الليلية إتقانا تاما وقد نجح فيها إلى حد بعيد فهو لا يقوم ٤٧٨ بعملياته إلا ليلا وبتكتم شديد فقد حدث عدة مرات أن تسلل العدو إلى خطوطنا بل إلى ما وراءها تحت جنح الظلام وبدأ فى تعزيز مواقعه وإقامة الاستحكامات بعد وصوله مباشرة مما كبد قواتنا جهودا لطرده منها بينا أظهرت العمليات الحربية افتقار قواتنا إلى مثل هذا النوع من العمليات رغم أهميته ، وكانت عمليات الشيخ نوران والتبة ٨٦ ورفح وخان يونس والعريش أكبر مثل على عدم إتقان قواتنا هذا النوع من العمليات .

والواجب أن تهتم الوحدات والأسلحة المختلفة بالجيش على التدريب على العمليات الليلية وتخصيص وقت كاف لها حتى يتقنها الأفراد إتقانا تاما وتصبح حاسة العمل الليلي لديهم قوية ويعتادوا العمل في الظلام كما يعملون نهارا

#### ١٠ \_ الخطط المشتركة:

دخلت قواتنا فلسطين دون أن يكون لدى رئاسة الجيش خطة تفصيلية لما تقوم به قواتنا عقب اجتيازها الحدود بل تركت الخطط توضع رهن الساعة ودون معلومات كافية حسب تطور الموقف وقد كان لذلك أثره الوخيم حالما تفوق العدو وأصبحت المبادأة في يده . والواجب قبل الدخول في أى عمليات حربية دراسة جميع العوامل التي قد تؤثر على العمليات المقبلة ووضع الخطط التفصيلية المحكمة لها حتى لا تندفع القوات أكثر من طاقتها أو تتعرض لأخطار شديدة من العدو .

ومن الواجب أيضا وضع خطط جميع العمليات بالاشتراك بين القوات البرية والجوية والبحرية حتى يمكن لكل فرع وضع تفاصيل خطته قبل العمليات بوقت كاف وتجهيز احتياطيه وأن يكون في الصورة تماما عن العمليات المقبلة حتى يعد لكل شيء عدته.

يضاف إلى ذلك أنه لم تكن هناك قيادة موحدة للجيوش العربية وبالتالى لم تنفذ بإحكام أى خطط مشتركة في جميع الجهات .

#### ١١ ــ أوامر الغمليات :

تمت أغلب العمليات في هذه الحملة من تقدم أو هجوم أو دفاع أو انسحاب

دون أن تصدر لها أوامر عمليات حربية كتابية بل كانت كل الأوامر والتعليمات تصدير شفويا دون أن تؤيد كتابيا حتى يمكن الرجوع إليها فى المستقبل ودراستها ومعرفة أسباب الفشل أو نجاح أى عملية بمقارنة ما حدث فيها فعلا بما ورد فى أوامر العمليات ، أما الطريقة التي اتبعت فى العمليات فقد جعلت هذا الأمر متعذرا وبذلك ضياع ضاعت الدروس التكتيكية المباشرة من كل عملية من العمليات ونتج عن ذلك ضياع المسئولية فى ظروف دقيقة قد يحتاج الموقف إليها .

### ١٢ \_ تدخل القادة الكبار في أعمال القادة الصغار:

إن تدخل كبار القادة فى أعمال مرؤوسيهم أثناء العمليات الحربية لا يجعل للأخيرين حرية العمل فى ميدانهم بل قد يؤدى إلى اضطرار تنفيذهم لما يؤمرون به فضلا عما يسببه لهم من فقدان الثقة بانفسهم ، وهذا عدا أنه يعرض كبار القادة لأخطار من الواجب أن يكونوا بعيدين عنها فإنه لا يمكنهم من السيطرة على مراكز رئاساتهم وعلى قواتهم الكثيرة ومستولياتهم الكبيرة المتعددة ويسهل عليهم التصرف فى المسائل التي قد تحدث فى قطاعات أخرى غير التي قد تدخلوا فيها .

#### ١٣ \_ تدخل الضباط غير المسئولين في العمليات:

لوحظ أثناء الحملة وخصوصا في المراحل الأولى منها تدخل بعض الضباط البعيدين عن نطاق العمليات ومسرح القتال بإبداء آرائهم أو انتقاد تعليمات ليست من شأنهم وكان لها تأثير له خطورته الكبرى لأنها آراء ليست مبنية على إلمام بالموقف أو بجميع العوامل التي تؤثر عليه .

ومن الواجب أن لا يتدخل الضباط فى اختصاصات غيرهم حتى لا ينشأ عن ذلك ارتباك فى العمل له تأثير مباشر على العمليات.

#### ٤ ١ ــ التعاون بين قائد القوات بالميدان ورئاسة الجيش:

لم يكن التعاون بين قائد القوات بالميدان ورئاسة الجيش كما يجب أن يكون اللهم إلا ما كان في الأيام الأولى من العمليات وقد أدى ذلك إلى نتائج سيئة كان من الممكن

تلافيها لو ألمت كل رئاسة باختصاصاتها وتفرغت لها وتركت أعمال الرئاسة الأخرى لها . نذكر الآتي على سبيل المثال لا الحصر :

أ — طلب قائد القوات نقل مراكز التدريب والمدارس إلى رفح لتقوم بعملها هناك وقد أدى هذا إلى إيقاف التدريب في القاعدة تقريبا وتعطل تجهيز الوحدات التي أنشئت حديثا لعدم وجود المعلمين اللازمين لها ، كما أن مراكز التدريب والمدارس لم تتمكن من القيام بعملها في الميدان لتعرضها لاعتداء العدو من الأرض والجو ولعدم وجود المعدات والتسهيلات اللازمة للتدريب في رفح وكذلك لأن الفرق التي كانت تعقدها كانت فرقا قصيرة الأمد ليست لها الفائدة الكاملة .

وكان الواجب أن تترك مثل هذه الوحدات فى القاعدة أو فى منطقة بعيدة تماما عن ميدان العمليات ومتوفرة فيها وسائل وأدوات التدريب وعوامل الأمن ، على أن يرسل إليها من الميدان الأفراد المطلوب تدريبهم والممكن الاستغناء عنهم ، وهذا من صميم اختصاص رئاسة الجيش والواجب أن يترك أمره لها تماما وأن تختص وحدات الميدان بالتدريب الداخلي للوحدات فقط .

ب ـ طلب قائد القوات إقفال بعض مؤسسات القاعدة وإرسال ضباطها إلى الميدان لسد النقص في ضباط الوحدات من طلبة المؤسسات التي تقفل وهي كلية أركان الحرب ومعهد دراسات الضباط العظام ثم الكلية الحربية ولواء الأساس ولم يكن ذلك من اختصاص قائد القوات بالميدان إطلاقا ، بل كان الواجب أن يطلب العدد الذي يراه من الضباط وأن تقوم رئاسة الجيش بتوفير هؤلاء الضباط بالطريقة التي تراها مناسبة والتي لا تعطل العمل في وحدات القاعدة التي هي وحدات لخدمة الميدان قبل أي شيء آخر فإن إقفال الكلية الحربية ولواء الأساس مثلا بناء على طلب قائد القوات كان يمنع إمداد الجيش بالضباط أو الجنود لفترة لا يعرف مداها وكان لذلك أثره الخطير على الجيش في المستقبل.

وقد اضطرت الرئاسة إلى عدم قبول بعض هذه الطلبات حتى تستمر الوحدات في عملها المطلوب منها .

تكون ملمة بالحالة فى الميدان تماما ، وحتى يمكن تكييف سياسة الدولة فى الحالة الحربية ، فمثلا كانت الإشارات قبل هجوم العدو الأخير تبين كلها أن قواتنا مستعدة لقابلة أى هجوم للعدو وأنها واثقة من موقفها وأن للحكومة أن تتخذ موقفا سياسيا شديدا إزاء طلب اليهود بإجراء مفاوضات مباشرة ، ولكن بمجرد حصول هجوم العدو فوجئت رئاسة الجيش بأنباء مثيرة متتالية ؛ فهجوم العدو على قطاع العسلوج والعوجة جعل هذا القطاع ينهار مرة واحدة دون أن تعمل رئاسة القوات من جانبها أى إجراء مضاد ودون أن تتمكن رئاسة الجيش من مواجهة الموقف ، وكذلك عند هجوم العدو على رفح فوجئت رئاسة الجيش بإشارة قائد القوات بأن الموقف فيها سيء جدا وأنه لم يبق ما يمكن عمله ، وفى النهاية اضطرت الحكومة إلى الموافقة على إجراء مفاوضات تحت ظروف أسوأ بكثير من الظروف التي طلب العدو تحتها المفاوضة ومما لا شك فيه أن الخسائر المادية والأدبية كانت جسيمة .

#### ١٥ \_ ضباط الصف:

ظهر الضعف الشديد في تدريب ضباط الصف وانخفاض مستواهم في كل العمليات بفلسطين فلم يكن لديم الاستعداد بتاتا لتحمل المسئولية ولم يكن لدى الضباط ثقة فيهم ليعهدوا إليهم بالواجبات المختلفة التي تتطلبها رتبهم وقد كانت إصابة الضابط كفيلة بضياع موقعه تماما لأن من يليه من ضباط الصف والجنود ليست لديهم الكفاءة اللازمة للحلول محله والثبات في مواقعهم .

ومن الواجب أن تراعى العناية التامة فى اختيار ضباط الصف وأن تكون قوة شخصية الفرد هى أساس ترقيته وأن تعطى لهم الفرصة أثناء السلم وفى الأعمال العادية لتحمل المسئولية والتصرف فى الأمور حتى يكونوا قادرين على تحمل المسئولية والقيادة فى وقت الحرب.

#### ١٦ ــ السرية والأمن :

لوحظ أن روح السرية والأمن بين جميع الرتب في الجيش كانت ضعيفة جدا فقد كان الأفراد من جميع الرتب يتكلمون في جميع الأوساط عن الميدان وما يدور

فيه من عمليات وعن مواقعهم وأماكن وحداتهم وأسلحتهم ، وبالطبع كانت جميع هذه المعلومات تتسرب إلى العدو الذي كان يستفيد منها كل الفائدة .

ومن الواجب تربية روح السرية والأمن لدى جميع أفراد الجيش وبيان أثرها في العمليات وفي المحافظة على الأرواح.

## ١٧ ـ تغيير القادة بمجرد حصول خطأ في قطاعاتهم وأثره في ضياع الثقة :

كان الإجراء المتبع أن القائد المحلى الذى يحدث منه خطأ ما ويتمكن العدو من الفوز فى قطاعه يخلى من قيادته مغضوبا عليه ويعين بدله قائد آخر ، والنتيجة المباشرة لهذا الإجراء هى ضياع الثقة بين الجنود والضباط الصغار وبين رؤسائهم ويجعل القائد الجديد مترددا فى أعماله خوف الخطأ أو المسئولية كما يجعله عديم التصرف فى قطاعه ومنتظرا لأوامر القيادة الأعلى فى أى صغيرة أو كبيرة ، وكان لذلك أثره على جمود العمليات وعدم مرونة الخطط .

#### ١٨ ــ التمويه والإخفاء:

لم تعمد قواتنا إلى اتباع وسائل التمويه والإخفاء المختلفة فى إخفاء مواقعها وأسلحتها وعرباتها بل كانت هذه الأشياء محل ملاحظة طائرات العدو باستمرار لدرجة أنهم كانوا يتمكنون من تمييز محلات قواتنا بسهولة ، فقد كانت عرباتنا ومواقعنا تظهر من الجو تماما وكان يمكن لطيارى العدو تحديدها وتحديد قوتنا أيضا ، وكذلك لم تلجأ قواتنا إلى اتخاذ أى مواقع خداعية لإيهام العدو بوجود قوات أو حملات فى محلات ليس بها شيء .

ومن الواجب أن يعطى التدريب على الإخفاء والتمويه حقه فى الجيش فى المستقبل وأن تلم جميع الرتب من جميع الأسلحة إلماما تاما به .

#### ١٩ \_ الإجازات:

كانت الإجازات تُمنع في أوقات ويسمح بها في أوقات أخرى خصوصا في فترات المواسم والأعياد ، وبالطبع كان لدى العدو المعلومات الكافية عن هذا النشاط بفضل

جاسوسيته ومخابراته ولذلك انتهز فرصة عيد الأضحى وقام بهجومه الكبير وركز الهجوم على كتيبة كان قائدها بالإجازة وقتئذ .

والواجب أن تحدد نسبة الإجازات وتمنح باستمرار ولا ثمنع إلا قبيل القيام بعمليات هجومية كبيرة وذلك حتى تكون قوة الوحدات معروفة ومحدَّدة دائما ولا تتأثر كفاءة الميدان كله مرة واحدة بفتح باب الإجازات بعد إقفالها لمدة طويلة.

#### ٠٠ \_ الشئون الإدارية:

كانت أعمال الشئون الإدارية بالميدان أثناء الحملة من أولها إلى آخرها مُرْضية وقامت جميع الأسلحة الإدارية بواجبها تماما رغم النقص الشديد في الأفراد والمعدات من قبل الحملة وأثناءها.

فقد كانت التعيينات والمهمات والذخيرة والوقود تصل إلى الوحدات باستمرار وبنظام و لم تشتك أى وحدة من تأخير شيء عن الوصول إليها وكذلك كانت العربات أو الحمالات تُجدد وتُصْلَح بسرعة كبيرة مما كان مصدر كفاءة القيادة والوحدات باستمرار كما كانت الحملات الميكانيكية تقوم بنقل الجنود والوحدات من مكان إلى آخر حسب حاجة العمليات دون ارتباك أو تأخير . ولقد قام المهندسون بجميع ما طلب منهم من أعمال وبالأعمال الأخرى التي تخص جميع الأسلحة والتي كان التدريب عليها ناقصا مما كان محل شكر الرؤساء في مرات متعددة .

وقد يرجع السبب في هذا إلى كفاءة تدريب وحدات الجيش الإدارية التي تقوم بعملها وقت السلم كما في وقت الحرب تماما وبذلك توفرت لها الفرصة للتدريب العملي .

# ٢١ ــ سلامة المواصلات السلكية واللاسلكية:

امتازت وسائل المواصلات طوال الحملة بكفاءتها التامة ومقدرتها على تلبية جميع المطالب التي اقتضتها العمليات ، ولقد كان لتدخل العدو في الفترة الأخيرة من

العمليات أثر كبير فى تعطيل وسائل المواصلات ، فكثيرا ما كانت قواته تتسلل لتقطع خطوط التليفون فى عدة مواضع ولكن أفراد الإشارة والتليفونات كانوا يقومون بإعادة تركيبها وتوصيلها فى نفس اليوم مما كان له أحسن الأثر فى سير العمليات ومنع الارتباك وتسهيل تحرك القوات من مكان إلى آخر .

كما كان لسلامة المواصلات اللاسلكية وتوفرها أفضل الأثر في دوام الاتصال مع قوات بيت لحم والخليل ومع قوات الفالوجا بعد انفصالهما عن بقية الجيش وانقطاع جميع الوسائل السلكية ، وقد أمكن بذلك الحصول على جميع المعلومات عن قوات الفالوجا ورفع روحها المعنوية حتى تمكنت من البقاء في موقفها حتى حان وقت انسحابها . والحديث عن المواصلات يقودنا إلى إعادة ذكر مراعاة قواعد الأمن والسلامة في استخدامها وهو أمر لم يكن مألوفا تماما خلال الحملة الفلسطينية في عام ١٩٤٨ .

# ۲۲ ــ التعارف بين الطائرات والقوات الأرضية وعربات التعاون الجوى:

أ ... كانت وسائل التعارف بين طائراتنا وقواتنا الأرضية في حكم المنعدمة ، وقد أدى ذلك إلى إطلاق قواتنا النار على طائراتنا أحيانا ، وكذلك إلى ارتباك الدفاعات عن المطارات في حالة اقتراب طائرات منها لعدم معرفتها إذا كانت الطائرات متحابة أو معادية .

ب ــ كان عدد عربات التعاون الجوى اثنتين فقط مما أدى إلى الحد من المعاونة القريبة التي كانت تعطيها القوات الجوية للقوات الأرضية ، وقد كانت الطائرات التي تقوم لإعطاء المعاونة لأحد القطاعات تطير فوق القطاع وهي على غير علم بطبيعة عملها لعدم وجود عربة تعاون جوى معها .

ومن الواجب فى المستقبل إعداد مثل هذه العربات بحيث يكون مع كل لواء واحدة من هذا النوع.

#### ٢٣ ـ وسائل الإنذار:

شعرت قواتنا بالنقص الشديد في وسائل الإنذار المبكر باقتراب الطائرات وقد أعطى هذا لطائرات العدو الفرصة لمفاجأة قواتنا بغاراتها ولولا كفاءة الدفاعات الأرضية لتمكنت طائرات العدو من إيقاع الخسائر الجسيمة بقواتنا .

ويجب علينا الاعتناء بتوفير وسائل الإنذار في جميع المحطات العسكرية في المستقبل.

#### ٢٤ ــ المرونة في استخدام الطائرات:

تمكنت القوات الجوية من استخدام طائراتها في أغراض كثيرة غير الأغراض التي كانت مخصصة لها ، وهو أمر ولو أنه غير اقتصادى بتاتا في استعمال الطائرات أو الطيارين ، إلا أن قلة المعدات والظروف السائدة كانت تحتمه ؛ ومن الأمثلة على ذلك استخدام طائرات القتال من طراز سبتفاير لإلقاء المؤن والتموين من الجو بتجهيز حوافظ خاصة وتركيبها محل القنابل بالطائرة ثم إسقاطها فوق القوات بالفالوجا وكذلك تجهيز طائرات النقل من طراز داكوتا وكوماندو وبيتشكرافت لإلقاء القنابل واستعمالها كقاذفات متوسطة في القوة الجوية الاستراتيجية .

#### ٢٥ ــ عامل الجو:

أ ـ ثبت واضحا من العمليات الحربية أنه لا يمكن لقوة أرضية القيام بأية عمليات ما لم تحصل قواتها الجوية على السيادة الجوية المحلية فوق ميدان المعركة ، والمثل على ذلك عمليات العدو ضد العسلوج والعوجة فإن حيازة قواتنا الجوية للسيادة فوق هذه المنطقة تسبب عنه كسر شوكة هجوم العدو وعدم فوزه بغرضه ثم تحول هجومه إلى انسحاب تام ، وكذلك في عمليات رفح فقد كان للتأييد الجوى لقواتنا أثر كبير في فشل هجوم العدو وتحطيم قواته قبل تمكنها من إدراك غرضها أما في الفترة الأولى من العمليات فقد مكنتنا السيادة الجوية من حرية العمل المطلقة ومهاجمة الأهداف التي نتارها دون تدخل طيران العدو بأى شكل في هذه العمليات .

ب ـ شعرت قواتنا الجوية بالنقص الشديد فى الطائرات القاذفة المقاتلة ذات السرعة العالية والمدى البعيد فقد كان بُعد المطار عن ميدان العمليات يحد كثيرا من الطلبات التى يمكن للطائرات القيام بها نظرا لقصر مداها .

كذلك ظهرت حاجتنا الشديدة إلى المقاتلات الليلية فقد كان عدم وجودها يعطى العدو الحرية التامة في ضرب مواقعنا من الجو ليلا .

ظهرت أيضا حاجة قواتنا الجوية إلى القاذفات الخفيفة والمتوسطة التي تدخل ضمن القوة الجوية التكتيكية والتي كان وجودها يوفر كثيرا من مجهود الطائرات والطيارين والوقت ويعطى كمية أكبر من النيران فوق مواقع العدو.

#### جـ ــ المطارات:

كان اعتهاد قواتنا الجوية التكتيكية على مطار واحد مصدر صعوبات كثيرة لها فقد كان تعطل المطار بفعل العدو أو بسبب رداءة الأحوال الجوية يشل القوة تماما ويعطى السيطرة للعدو ، كما أن تهديد العدو لهذا المطار أرغم القوة على العمل من مطارات القاهرة ومطارات منطقة قناة السويس البعيدة عن ميدان العمليات مما قلل من كفاءتها كثيرا .

ومن الواجب أن تكون المطارات متعددة ومنتشرة بعمق فى ميدان العمليات حتى تكون للقوة حرية العمل اللازمة والتى تمكنها من القيام بعملها على الوجه الأكمل.

وقد كان لعدم وجود قوات مدربة ومجهزة للدفاع عن المطارات أثره فى اضطرار القوة لإخلاء مطار العريش عند تهديده ، ومن الواجب إنشاء مثل هذه القوات فى المستقبل .

كذلك شعرت قواتنا بالحاجة الشديدة إلى وجود وحدة إنشاء وتعمير للمطارات ومعها المعدات وأراضى النزول بسرعة متناهية حتى يمكن للسلاح الجوى متابعة الجيش في خطاه أثناء العمليات وإعطاؤه الوقاية الجوية اللازمة .

د ــ تمكنت قواتنا الجوية الاستراتيجية من تعطيل قوة العدو التكتيكية بضرب المطارات التي تعمل منها الأخيرة وتدميرها وبذلك أعطت الفرصة لقواتنا التكتيكية

للحصول على السيادة الجوية المحلية ، فى الوقت الذى أسقطها فيه العدو من حسابه وبذلك تمكنت من إنقاذ الموقف عقب استيلاء العدو على العوجة كما تمكنت من ستر انسحاب القوات التى كانت بين العسلوج والعوجة .

#### ٢٦ ـ أعمال الدعاية والحرب النفسية:

كانت الظروف عندما واجهت مصر حملة فلسطين عام ١٩٤٨ لا نعنرف أن الدعاية وأساليب الحرب النفسية عاملان رئيسيان وعنصران مهمان لتوجيه الرأى العام والحاص ، ولم تكن هناك أجهزة قوية للدعاية ، فكان المعروف للعالم أجمع بأن العرب هم المهاجمون وهم الغادرون ، ولم يكن معروفا في الحارج أو لدى رجل الشارع كيف شرد اليهود المغتصبون أرض العرب وبلادهم ، وكيف أجروا المذابح بين سكان القرى العربية الآمنة ، وكيف أداروا النهب والسلب في ممتلكات العرب وأموالهم ولذلك فلم تكسب مصر ولا العرب الرأى العام العالمي ؛ لاسيما وقد كان العدو يملك من أجهزة الدعاية البراقة كالصحف والتليفزيون والراديو في البلاد الأجنبية ما يغطي على أثات المفجوعين وبكاء اليتامي وآلام الجرحي التي كان يسببها العدوان الغادر الأثيم .

وأعمال الدعاية والحرب النفسية سلاح ذو حدين يجب أن يعتمد أساسا على الحقائق ويصور الوقائع وينبغي أن يأخذ مكانه ضمن أسلحة الحرب الحديثة .

# الفصل السابع والثلاثون الدروس الخاصة بالأسلحة المختلفة

#### أولا: المدرعات

١ — اضطر سلاح الفرسان فى ذلك الوقت إلى ترحيل وحداته إلى الميدان بصورة بعيدة عن الطريقة الصحيحة ، وتسبب عن ذلك ارتباكات شتى سواء فى العمليات الحربية أو فى الشئون الإدارية فلم ترحل وحدة كاملة واحدة منظمة تنظيما صحيحا ، إنما كانت ترسل الدبابات والعربات والأسلحة والأفراد تباعا دون تشكيل معين للحرب . لذلك فإنه ينبغى قبل إرسال أى وحدة للميدان ، التأكد من سلامة تنظيمها وتشكيلها حتى يمكن استخدامها استخداماً تكتيكيا صحيحا .

٢ ... لم تكن الدبابات التى استخدمت فى حرب فلسطين بصفة عامة فى حالة تمكنها من القيام بواجبها على الوجه الأكمل ، وكان ينقص الدبابات الكثير من المعدات اللازمة لها فى القتال كأدوات التنشين والتلسكوبات وغيرها ، ولذلك فإنه ينبغى أن يتم تجهيز المعدات الحربية قبل نشوب القتال .

٣ ــ وكانت السيارات المدرعة من طراز قديم كما كانت دروعها ضعيفة نسبيا
 وكانت كثيرا ما تغرز في الرمال .

٤ ــ أما العربات نصف الجنزير فلم ترسل إلا فى المراحل الأخيرة من العمليات ولم يكن لها عيب سوى عدم وجود قطع الغيار اللازمة لها و لم يسمح باستخدامها لوصولها فى فترة كانت قواتنا متخذة فيها موقفا دفاعيا .

وقد استخدم العدو عربات مدرعة من ذات نصف الجنزير على نطاق واسع وكان ذلك من أهم العوامل التي مكنته من خفة الحركة على مختلف الأراضي .

وكانت الذخائر قديمة وكان معظمها من مخلفات الجيوش من الحرب العالمية
 الثانية لذلك فقد كانت تحدث أعطال حيوية أثناء الضرب

7 \_ لم يحدث تدريب سابق بين الفرسان والمشاةوقد أثر ذلك على العربات التى اشتركت فيها وحدات من السلاح حيث يضاف إلى ذلك أن وحدات الفرسان كانت تستخدم فى أحوال كثيرة دون مراعاة القواعد الصحيحة لاستخدامها ودون تطبيق مبادىء الحرب تطبيقا صحيحا ، حيث كانت توضع وحدات صغيرة منها تحت قيادة وحدات أخرى من المشاة ، ولم يراع استخدامها فى حشد أو لتحقيق المفاجأة وعلى هذا الأساس فإنه تجب العناية فى تشكيل وتدريب وحدات المدرعات .

#### ثانيا: المدفعية:

1 \_ لقد استخدم من مدافع الميدان أنواع شتى ؛ فكان هناك مدافع ٢٥ رطل و ١٨ رطل و الهاوتزر ٣,٧ بوصة و ٥,٥ بوصة و ٦ بوصة ، كما استخدمت المدافع من عيار ٣ بوصة المضادة للطائرات كمدافع ميدان . وقد نتج عن ذلك أن تعددت أنواع المدافع و لم يمكن تشكيل غير آلاى واحد من نوع ٢٥ رطل ، أما بقية الوحدات فقد كانت خليطا من المدافع ؛ الأمر الذى أدى بها إلى استخدام مدافع الميدان في شكل فردى أو بالتروبات ، و لم يتيسر استخدام البطاريات في الضرب إلا قليلا .

لذلك فإنه من الواجب أن تشكل وحدات مدفعية الميدان من مدافع موحدة العيار حتى يمكن الضرب بها دفعة واحدة ، كما أن هذا العمل يؤدى إلى الاختصار في عمليات التسجيل ، فضلا عن الاقتصاد في وسائل التدريب .

٢ ــ لوحظ عدم إلمام ضباط كتائب المشاة بخواص المدفعية وأعمال إدارة النيران فيها، وقد أدى ذلك إلى إدارة نقط المراقبة باستمرار بواسطة ضباط المدفعية . وقد كان من الممكن توفير الكثير من جهود هؤلاء لو كان ضباط المشاة ملمين بأعمال إدارة النيران ، لذلك فإنه ينبغى أن تعطى الفرق التعليمية اللازمة للضباط الأصاغر في وحدات المشاة حتى يمكنهم القيام بعمل ضباط نقط المراقبة للمدفعية عند اللزوم . ٣ ــ كانت بعض ذخيرة المدفعية من المخلفات التي تركتها الجيوش في الصحراء الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ، ولذلك فقد حدثت عدة خسائر في الأفراد مما أدى إلى التأثير على الروح المعنوية . ومن الواجب ألا ترسل ذخيرة إلى الميدان إلا بعد أدى إلى التأثير على الروح المعنوية . ومن الواجب ألا ترسل ذخيرة إلى الميدان إلا بعد أدى

فحصها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها التامة للاستعمال.

ظهر أن لطلقات الانفجار الجوى تأثيراً شديداً على قوات العدو في العراء أو في خنادق المواصلات المكشوفة ، وقد اتضح ذلك بجلاء في عملية مستعمرتي بيرون إسحق ونيتسانيم وكذلك في العمليات التي حدثت بقطاع المجدل ، وقد استخدمت المدافع ٣,٧ بوصة المضادة للطائرات هذه الذخيرة عند عملها كمدفعية ميدان ، وقد يكون من المفيد تزويد مدفعية الميدان العادية بذخيرة الانفجار الجوى .
 العدو وهاوناته وقد ظهرت عديد مواقع مدفعية العدو وهاوناته وقد ظهرت الحاجة لهذه الوحدات في المراحل الأخيرة من العمليات ؛ لاسيما عندما زاد نشاط مدفعية العدو وهاوناته وأصبح من الصعب تحديد مواقعها . لذلك فإنه ينبغي الاهتمام بإنشاء هذه الوحدات والعناية بتدريها .

#### ثالثا: المشاة:

١ ــ أثبتت الحوادث أن الجانب الروحى في الجندى هو أهم مقومات كفاءته في الميدان ولذلك فإنه ينبغى أن يكون هدف القادة وأركان الحرب وجميع الضباط هو تشييد وبناء الجانب الروحى الذى هو أساس كل جندى والعمل على غرس الإيمان في قلوبهم ؟ الإيمان بالله تعالى وبالوطن وبالغرض الذى يقاتلون من أجله . ومن أهم مقومات الناحية الروحية هو حصول الفرد على الثقة الكاملة في أسلحته وحسن تدريبه عليها ، ولذلك فإنه ينبغى اختيار أفضل وأنسب المعدات الحربية والأسلحة باستمرار .

٢ ــ تتطلب الحروب الحديثة من الفرد احتالا وجلدا وصلابة عالية ، لذلك فإنه من الضرورى أن تأخذ اللياقة البدنية مكانها في إعداد جميع الأفراد للقوات المسلحة .
 ٣ ــ المهارة في الميدان واستخدام الأسلحة وأعمال الدوريات هي من الأمور اللازمة للفرد في المشاة وعلى ذلك فإنه ينبغي مواصلة التدريب على هذه المواضيع في جميع الأوقات مع العناية التامة بتدريب وتجهيز سرايا المعاونة .

٤ ـــ لم تكن قواتنا مدربة على العمليات الليلية مع أن ظروف المعركة الحديثة

والأعمال الجوية تتطلب إتقان العمليات الليلية التي أصبحت الآن هي الأساس في معظم المعارك ، لذلك فإنه يجب إتقان هذا النوع من القتال .

ه \_ يجب أن يراعى تشكيل وحدات الاحتياط من مختلف الأسلحة المماثلة لها فى الجيش العامل ، فقد كان لتشكيل كتائب الاحتياط من أفراد مختلفين من جميع الأسلحة فى الجيش وكذلك ممن أتموا خدمتهم فى بلوكات النظام بالبوليس والسجون أثر كبير على درجة التدريب والكفاءة ومستوى الضبط والربط ، هذا وقد عانت وحدات الاحتياط عموما من نقص الضباط بها ، فضلا عن هبوط مستوى تدريبهم وعدم إلمامهم بالأسلحة الحديثة وخواصها وطرق استعمالها ، لذلك فإن مناصب القادة وأركان الحرب داخل الكتيبة ينبغى أن يتولاها ضباط من الجيش العامل ، فضلا عن العناية بتدريب ضباط الاحتياط وتنفيذ برامج استدعائهم سنويا حتى يكونوا على صلة بالقوات المسلحة ويتمشوا مع ما يرد من أسلحة ومعدات حديثة .

#### رابعها: المهندسون

1 \_\_ اشترك سلاح المهندسين فى العمليات ولم يكن لديه أى وحدات أخرى فيما عدا سرايا مهندسي الميدان التابعة للفرقة وسرية للسكة الحديد ، وقد استدعى استكمال مرتبات هذه الوحدات الاستعانة بالأفراد المخصصين للتدريب مما أدى إلى عدم التمكن من سرعة إنشاء وحدات جديدة .

Y ــ لم يكن لدى سلاح المهندسين أى معلومات فنية عن مسرح العمليات قبل بدء القتال ، وقد نتج عن ذلك أن فوجئت وحدات المهندسين بمواقف كثيرة خاصة بموارد المياه وأعمال الميدان واستحكامات العدو وحالة الطرق . و لم يكن من المتيسر التغلب على هذه الصعوبات بسرعة . ولذلك فإنه من الضرورى تزويد المهندسين بالمعلومات الفنية اللازمة لهم على جميع المستويات قبل بدء القتال .

٣ ــ كانت أغلب وحدات الجيش غير مدربة على أعمال هندسة الميدان التي تدخل ضمن قدرتها ومسئوليتها ولذلك فقد كلفت وحدات المهندسين بأداء أعمال هي في الواقع من صميم واجبات الأسلحة مثل مد الأسلاك حول المواقع ورص وإزالة

حقول الألغام ، وقد تسبب عن ذلك إرهاق المهندسين ــ على قلتهم ــ بأعباء تخرج عن نطاق عملهم ــ ومن الضرورى أن يتم تدريب جميع الوحدات على القيام بأعمال هندسة الميدان العادية التي تدخل ضمن نطاق عملهم .

كان النقص واضحا فى معدات ومخازن المهندسين ولم يكن فى قدرتها الاستجابة للطلبات المتزايدة التى كانت تطلب منها فى الميدان ومن الواجب أن تعد مخازن المهندسين لمواجهة المطالب أثناء العمليات وأن تزاد طاقتها باستمرار.

#### خامسا: الإشارة

1 \_\_\_ اشتركت وحدات الإشارة فى العمليات منذ اللحظة الأولى لبدء القتال ولم تكن المعدات الفنية كافية لمواجهة مطالب تقدم العمليات الأمر الذى أدى إلى سرعة إنشاء وحدات جديدة لخدمة مناطق القاعدة وخطوط المواصلات وقسم إشارة للقيام بالمواصلات اللازمة للقوة الخفيفة ، وكانت وحدات الإشارة تنشأ بمجرد الحاجة إليها دون استعداد سابق ؛ الأمر الذى كان يسبب بعض المتاعب نظرا لعدم سابق خدمة وحدات الإشارة مع التشكيلات التى عينت للعمل معها . لذلك فإنه يجب أن تعمل وحدة الإشارة مع التشكيل الذى تقوم بخدمته باستمرار سواء فى وقت السلم أو فى وقت الحرب .

Y - A تكن الأجهزة اللاسلكية وماكينات شحن البطاريات الثانوية كافية لمواجهة الأعباء الكثيرة التي تطلبتها ظروف العمليات ، Y أن مشكلة البطاريات الجافة التي تعتبر منبع القوى للتليفونات والأجهزة اللاسلكية الحفيفة بالمشاة كانت بارزة ؛ لاسيما في المراحل الأخيرة للعمليات عندما اشتد السحب من المخازن وانقطع الاستيراد . Y - Y كانت وحدات الإشارة تعانى الكثير من عدم إلمام الضباط عموما بطرق واصطلاحات التخاطب بالتليفون اللاسلكي واستخدام الكود ؛ الأمر الذي كان يعرِّض أمن وسلامة القوات . وجدير بالذكر أن هذا الموضوع ينبغي أن ينال اهتهاما ورعاية تامة من جميع القادة وأركان الحرب وجميع الضباط وأن يستمر التدريب عليه بصفة مستديمة حتى يمكن الوصول إلى كفاءة تامة .

٤ ... تسبب عن طول التقدم وسعة الجبهات استخدام المواصلات السلكية على نطاق واسع ؛ حيث استخدمت جميع أنواع الأسلاك الهوائية والكوابل الأرضية والخطوط الميدانية ، وتم تشغيل السنترالات والتحاويل العسكرية فى الرئاسات ولأغراض الإدارة المدنية ، وقد تمكنت وحدات سلاح الإشارة من مجابهة مطالب الاتصال السلكى بمعاونة مرضية من هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ( مصلحة التليفونات سابقا) ويجب أن يستمر هذا التعاون ليحقق أغراضه فى الإنشاءات والتركيبات الفنية طول مدة السلم والحرب على السواء .

٥ \_\_ كانت هناك مشكلة النقص فى قطع الغيار وأعمال إصلاح وصيانة المعدات الفنية الحاصة بأجهزة الإشارة ، ويرجع ذلك إلى النقص فى عدد الفنيين اللازمين للإصلاح وعدم وجود قطع غيار كافية فى المخازن ولذلك فمن الضرورى العمل على توفير كل مستلزمات الصيانة والإصلاح .

٦ ــ كانت المسافات بين الرئاسات ومختلف التشكيلات والقطاعات طويلة وتخرج بصفة عامة عن مدى مقدرة المراسلات راكبى الموتوسيكلات لذلك فإنه يفضل إعادة النظر في تجهيز جزء مناسب منهم بعربات خفيفة يمكنها السير عبر الأراضى .

#### سادسا: التعيينات والوقود والنقل

1 \_ كانت أغلب العربات التي تكونت منها سرايا النقل بسلاح خدمة الجيش من الطراز التجارى العادى الذي تم الاستيلاء عليه من الأهالى بعد نشوب العمليات ، وهذا النوع من العربات لا يتحمل الخدمات الشاقة والسير على الأراضى الوعرة في مناطق الميدان أ. ومن الضرورى أن تعد وحدات النقل بعربات مجهزة للأغراض التي تستعمل فيها حتى يمكن توفير عامل الاقتصاد .

٢ ــ وصلت أغلب مجموعات النقل التى أرسلت للميدان دون أن تكون معها فصائل الصيانة اللازمة لها ، وقد أدى هذا العمل إلى إلقاء عبء إصلاح عربات هذه المجموعة على وحدات الصيانة الأخرى بالميدان . ومن اللازم تجهيز فصائل الصيانة الخاصة بسرايا النقل بخدمة الجيش مبكرا حتى تكون مستعدة لمرافقتها وخدمتها أثناء العمليات .

٣ ــ أدت قلة عدد العربات المخصضة لنقل الذخيرة بالميدان إلى اضطرار القوات إلى تكديس الذخيرة على الأرض فى مواقع الوحدات ، وقد نتج عن ذلك أن أثرت هذه الحالة على تكتيكات هذه الوحدات ، فقد كان الاحتفاظ بها ووجودها قريبا من الجنود عاملا مؤثرا فى تقدير موقف أى تقدم أو انسحاب . ومن اللازم تخصيص سرايا خاصة بنقل الذخيرة حتى يمكن الاحتفاظ بها فى العربات .

٤ ــ اضطر الحال إلى استخدام عربات نقل الحدمة العامة لنقل البترول والمياه فى ميدان القتال ، وذلك نظرا لقلة الموجود من العربات المخصصة والمجهزة لهذا الغرض وقد كان لذلك أثره فى تعطيل الحملات الأخرى والإسراف فى استعمال العربات فى أغراض تخالف ما جهزت له . لذلك ينبغى الاهتام بإعداد وحدات نقل البترول والمياه اللازمة لحدمة الجيش باستمرار .

#### سابعا: المهمات

١ ــ كان هناك نقص كبير فى الأفراد الفنيين فى أفرع الذخيرة والمفرقعات نظرا لتباين أنواعها واختلاف أغراضها ، ومن اللازم تعزيز تلك الأفرع بالاخصائيين فى وقت الحرب .

٢ ـ لوحظ أن أغلب ضباط إمدادات وتموين الوحدات كانوا غير ملمين بواجبات إدارتي الأسلحة والمهمات في الحرب وقد أدى هذا الأمر إلى صعوبة صرف المهمات للوحدات ونقلها إليها . لذلك يجب أن يشمل التدريب الإدارى للوحدات كافة في وقت الحرب جميع طرق الإعاشة والتموين في الميدان .

س كان النظام المتبع بخصوص قطع الغيار وإخلاء العربات يقضى بتوزيع مسئولية الإمداد بقطع الغيار وإخلاء العربات المعطلة إلى القاعدة بين سلاحى الصيانة والمهمات في ذلك الوقت ، وقد أدى ذلك إلى توزيع المسئولية في الميدان وتعطل العمل في بعض الأحيان . ومن الضروري وضع نظام ثابت وقوانين تحدد المسئولية تماما على كل سلاح وأن يُدَرَّسَ هذا كله لضباط الوحدات .

#### ثامنا: الخدمات الطبية

١ ــ اتضح أن عربات الإسعاف الخفيفة التي يمكن السير بها خارج الطرق أفضل بكثير من عربات الإسعاف الثقيلة التي تحتوى على بعض الميزات الكمالية والتي لا تسير إلا على الطرق المرصوفة ويجب أن تكون عربات الإسعاف في حالة جيدة وعلى أهبة الاستعداد باستمرار وأن يكون لها احتياطي لسد الحسائر التي تحدث لها نتيجة الأعطال.

ُ ﴿ ـــ كَانَ النظام المُوضُوعِ للإِخلاءِ سليما وهو الذي يقضي بتقسيم الجرحي إلى ثلاث فتات هم :

أ ــ المصابون بصدمة شديدة تجعلهم غير أهل للنقل ويعالجون بقرب محل الإصابة بقدر الإمكان (خصصت مستشفى المجدل لهذا النوع من الإصابات فى المراحل الأولى للعمليات).

ب ـــ حالات تحتاج لتدخل علاجي عاجل وتسمح حالتها بالنقل ، وهذه كانت تنقل إلى مركز الجراحة الأمامي (كان في مستشفى غزة) .

جـــ حالات تحتاج لتدخل جراحى كبير ، وهذه كانت تنقل إلى المستشفى الأمامي (كان في مستشفى العريش).

٣ ــ كان من الضرورى تجهيز فرق جراحية كاملة الأطباء والمعدات حتى يمكن مواجهة الحالة على وجه مرض.

٤ — ظهر عدم إلمام الضباط بواجبات الحدمة الطبية فى الميدان فقد كانت بعض الوحدات تكلف الأطباء الذين يعملون معها بجمع الجرحى من ميدان المعركة ، مع أن هذا من واجب حملة النقالات فى الوحدات ، لذلك ينبغى أن يشمل التدريب الإدارى الذى يتعلمه الضباط الأصاغر معلومات عن أعباء وواجبات الحدمات الطبية فى الميدان .

حان الإمداد بالأدوات والمعدات الطبية يسير سيرا بطيئا نظرا للقيود المالية التي
 كانت مفروضة ، ولقد ظهر عدم ملاءمة النظام الذي كان موضوعا ويقضى بتموين

الخدمات الطبية بالأدوية والمعدات عن طريق وزارة الصحة العمومية ،ولقد تداركت لجنة احتياجات القوات المسلحة هذا الموقف وحصلت للخدمات الطبية على احتياجاتها وينبغى فصل نظام تموين الخدمات الطبية بالأدوية عن نظام تموين وزارة الصحة ومنشآتها ؟ حيث إن النظام الذى تتبعه هذه الوزارة يسير على نظام المناقصات طويلة الأجل التي لا تتفق وسرعة احتياجات الجيش .

7 \_\_ كانت الخدمات الطبية تعانى الكثير من النقص فى الأطباء والصيادلة والممرضين وعمال المخازن الفنيين ؛ الأمر الذى أدى إلى إصدار عدد كبير من أوامر التكليف لسد العجز فى مختلف المهن لذلك فمن الضرورى أن تستوفى الخدمات الطبية حاجتها من الفنيين مبكرا حتى يمكن تدريبهم على مواجهة الظروف العسكرية فى الميدان .

#### ختسام

#### كلمة ختامية:

لقد كانت الحرب الفلسطينية التي جرت في عام ١٩٤٨ درسا قيما للعرب بصفة عامة وللعسكريين بصفة خاصة بالرغم مما اكتنفها من أخطاء وصعوبات ويكفى أنها كانت الخطوة العملية التي أفاقت العرب من نومهم وأيقظت فيهم روح التضامن وبينت لهم ما هو محدق بهم من أخطار استعمارية وصهيونية .

لقد كانت هذه الحرب بالنسبة للقوات المسلحة أول صراع حقيقى تخوضه تلك القوات بعد حقبة طويلة من الزمن ولا شك فى أنها حققت كثيرا من الفوائد العسكرية التى لم يكن من الممكن تحقيقها فى حياة الأمن والسلام بمناورات أو مشروعات أو غير ذلك .

وواجب أن تلقى هذه الحرب الدراسة الوافية من الجميع حتى يحقق الله النصر للعروبة فتستعيد مكانتها المرموقة .

والله الموفق إلى سواء السبيل ،،

عميد أ. ح عقيد أ. ح عقيد أ. ح عميد المهدى السيد محمد رفعت حسنين عبد الحميد المهدى

# سجل شهداء المعركة للضباط (ملحق د). أولا ــ القوات البرية

| ملاحظات                                 | جهة الإصابة   | تاريخ الوفاة | وحسدة         | الاسم                    | رتبـة        | مسلسل |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|-------|
| وفي مصابا في معركة دير سيد              | دير سيد       | 1921/0/19    | ك مشاة        | عز الدين صادق الموحى     | يو ر ماشي    | ١     |
| 3 9 8 8 9 9                             | ,             | ) ,          | l ,           | مصطمى كال محمود عثمان    | م . أول      | ۲     |
| 9 9 9 9 9                               | 1             | D<br>B       | D             | أحمد تيسير محمد بشير     | م . ثان      | ۴     |
| توفى مصابا فى معركة بثرسبع              | طر سبع        | 1921/0/11    | المدفعية      | أنور عمد الصيحى          | م . أول      | Ł     |
| مرح نامد بالجانب الأيم احترق الصدر      | غزة           | 1981/0/58    | ك ٢ مشاة      | محمد إبراهيم محمد الموجى | ,            | ٥     |
| إصابة قنبلة في معركة نحبا               | نجا           | 1984/7/8     | القسم الطبى   | عمد السايح محمد عادلي    | يورباش (طيب) | ٦.    |
| نقلاب سيارة همر أثناء عملية             | طدة حمامه     | 1984/7/4     | رئاسة القوات  | أحمد فؤاد                | صاع          | ٧     |
| الاستكشاف .                             | جنوب نينسانيم |              |               |                          |              |       |
| جرح ىافد فى معركة نيتسانيم              | غرة           | 1984/7/٧     |               | عبد المعم إسماعيل خلف    | بوز باشي     | ٨     |
| نوق مصاما في معركة نيتسانيم             | الجدل         | 1984/7/4     | 9             | عمد عسن حمد              | م . أول      | ٩     |
|                                         | ,             | 1984/7/4     | D             | مصطفى حامد حميد          | 3            | ١.    |
| أصيب بطلق نارى وقتل أثناء               | أسدود         | 1984/7/71    | ك ٧ مشاة      | صلاح الدين محمد إبراهيم  | В            | 11    |
| قيامه بدورية قتال .                     |               |              |               |                          |              |       |
| توفى أثناء الهحوم بمطقة كوكما           | كوكما         | 1984/7/4     | ك ٢ مشاة      | أنطون إبراهيم جرحس       | م . أول      | 11    |
| استشهد بمعركة عبديس                     | عبديس         | 1984/7/9     |               | محمد رفعت على فهمي       | 1            | ۱۳    |
|                                         |               | 1984/7/9     | ك ٩ مشاة      | وفقى على رضا             | ,            | ١٤    |
| توفی مصاما فی موقعة جولیس               | حوليس         | 1984/7/10    |               | إسماعيل محيى الدين       | م ثان        | ١٥    |
| توفى أثناء الهجوم على مستعمرة نجبا      | نجبا          | 1984/7/10    |               | محمد وجيه أحمد خليل      | يورماشي      | 17    |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •             | 1988/7/1.    | ,             | محمود فهمى حافظ          | م , ٹان      | 17    |
| , , , , , , ,                           | ,             | 1984/4/1.    | الحدود        | مصطفى كامل محمد          | م . أول      | ١٨    |
| طلق ناری بالرأس                         | بيت عفة       | 1984/4/11    | اللواء الثانى | صالح عبد السلام شحاتة    | م . ثاں      | ۱۹    |
| توفى أثناء الهجوم على مستعمرة محما      | نحبا          | 1984/4/17    | ك ٩ مشاة      | عمد عبد الرحمن إسماعيل   | م . أول      | ۲٠    |
|                                         | عبديس         | 1984/7/18    | ,             | أحمد سعيد عامر           | م . ثان      | 71    |
| رصاصة بالفخدين                          | أسدود         | 1984/7/10    | ك د مشاة      | محمد عزت طولان           | م . أول      | 77    |
| إصابة بالمنخ                            | غرة           | 1984/4/10    | المهندسون     | أبو بكر النزلاوى         | ,            | 44    |
| توفى فى معركة بيرون إسحق                | بيرون إسحق    | 1984/7/10    |               | فؤاد نصر هندی            | یورماشی      | 7 1   |
| كسر مضاعف بالمخذ الأيسر                 | غزة           | 1984/7/10    |               | محمد عبد المنعم العديسي  | م أول        | 40    |
| طلق ناری بالصدر                         | 1             | 1984/4/10    |               | عبد المعم حمزة           |              | 77    |
| طلق ناری بالظهر                         | 1             | 1984/7/17    |               | شفيق معوض                | یورباشی      | 77    |
| طلق ناری بجدار البطن                    | العوحة        | 1984/4/14    |               | عمد سالم عبد السلام      | ,            | 44    |
| استشهد في المعركة                       | الحليقات      | 1984/7/19    | ك ٩ مشاة      | ىيومى على الشافعي        |              | 44    |

# (المع) سجل شهداء المعركة للضباط

| ملاحظات                               | جهة الإصابة     | تاريخ الوفاة | وحسدة              | . الاســـم                   | رتبــة  | مسلسل |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------------------|---------|-------|
| استشهد في المعركة                     | الحليقات        | 1984/4/19    | ك ٤ مشاة           | مصطفى كال شمس الدين أبو زهرة | م . أول | ۳.    |
| استشهد بالقسم                         | بلدة الظاهرية   | 1984/4/4     | الحدود             | محمد جمال الدين برعي         | D       | ٣١    |
|                                       | بمنطقة الخليل   |              |                    |                              |         |       |
| استشهد بسبب حدمة الميدان              | ألماظة          | 1984/4/18    | مدارس أسلحة المشاه | عبد العليم منصور مهران       | بكباشي  | ۳۲    |
| أصيب في هجوم للعدو                    | أسدود           | 1984/4/21    | ك ٥ مشاة           | فيليب حنا بقطر               | يوزىاشى | 44    |
| قتل أشاء رص الألغام                   | 1               | 1984/4/21    |                    | مصطفی کمال حسین رکی          | م . أول | 78    |
| أثناء توجهه من الخليل إلى المجدل      | بيت لحم         | 1984/4/44    | _                  | أحمد عبد العزيز              | قائمقام | 70    |
| طلق نارى أثناء مروره للتفتيش          | الجدل           | 1988/10/4    | اللواء الرامع      | إبراهيم محمود سالم           | م . ثان | 77    |
| على الحارس                            |                 |              |                    |                              |         |       |
| أصابته شظية أثناء عملية استرداد أبو   | أبو جابر        | 1988/11/4    | الفرسان            | إبراهيم جمال الدين بخيت ا    | يوزباشي | ۳۷    |
| جابر حنوب الفالوجا                    |                 |              |                    |                              |         |       |
| استشهد أثناء المعركة                  | الجدل           | 1988/10/17   |                    | یسری راغب فهمی               | م . ثان | ۳۸    |
| توفى في معركة معركة تقاطع الطرق       | 1               | 1984/1-/17   |                    | أنور محمد طعمة               | م . أول | ٣٩    |
| طلق نارى بالرقبة تجاه بلدة الكبيبة    | المجدل (الكيبة) |              |                    | عمد جلال                     | 1       | ٤٠    |
| استشهد في معركة تقاطع الطرق           | الجدل           | 1984/1-/14   | ك ٩ مشاة           | أحمد عبد السلام عفيفي        | بكباشي  | ٤١    |
|                                       |                 |              |                    |                              | يوزباشي | ٤٢    |
| استشهد إثر غارة جوية                  | 1               |              | القسم الطبي        | حسن محمود الحلوالي           | طيب     |       |
| استشهد بسبب عارة جوية على             | محطة غزة        | 1984/1-/19   | خدمة الجيش         | جلال السيد حجاج              | يوزباشي | ٤٣    |
| محطة غزة                              |                 |              | ļ                  |                              |         |       |
| استشهد في المعركة                     | ı               |              |                    | حس إسماعيل يسرى              | م . أول | 1 11  |
| تولى أثناء غارة حوية على بترسبع       |                 | 1988/10/88   | I                  | حلمي جمعة سليمان             | يوزباشي | ٤٥    |
| نتيجة انفجار دانة أثناء نقل الذخيرة   |                 | 1984/1./49   | L                  | محمود سامي                   | 3       | 127   |
| استشهد في معركة الشيخ نوران           | 1               | 1984/11/7    |                    | محمد جمال الدين مميش         | )       | £Y    |
| استشهد في معركة الشيخ نوران           | 1               | 1984/14/1    |                    | حلمی شلبی عبده               | يوزباشي | ٤٨    |
| كسر بضلوع الصدر وكسر بقاع             | رانح            | 1988/14/41   | ك ٥ مشاة           | السيد أبو شادى               | ,       | ٤٩    |
| الجمجمة                               |                 | 1            | 1                  |                              |         |       |
| استشهد أثناء المعركة                  | دير البلح       | 1988/11/44   |                    | على سلام                     | م. آول  | ٥٠    |
| طلق نارى بالرقبة والصدر               | 1               | •            |                    | بسيوني محمود بسيوني          | م . ثان | ٥١    |
| استشهد في معركة التبة٨٦               | ,               | 1984/14/44   |                    | محمود صدق محمد               | ,       | ٥٢    |
| 1 1 1 1 1 1                           | '               | 1984/17/77   |                    | محمد نهاد طه فهمی            | م. أول  | ٥٣    |
| 1 1 1 1 1 1                           | ,               | 1984/17/77   |                    | عباس أحمد محمد الشربيني      |         | 0 %   |
| 1 1 1 1 1 1                           | 1               | 1984/17/77   |                    | شوق نقولا دميان              | ,       | 00    |
| لملق نارى بالفخد الأيمن واللوح الأيسر | طريق العوحة أو  | 1984/17/7    | القرسان   ١        | أحمد حلال                    | صاغ     | ٥٦    |
| <b>.</b>                              | 1               |              |                    |                              |         |       |
|                                       | <u> </u>        | <u> </u>     | 1                  |                              |         |       |

# (تابع) سجل شهداء المعركة للضباط

| 1                                                           |             |                |                   | 1                             | 1            | 1     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|-------|
| ملاحظات                                                     | جهة الإصابة | تاريخ الوفاة - | وحسدة             | الاســـم                      | رتبة         | مسلسل |
| طلق مارى بالفخذ الأيمن واللوح<br>الأيسر                     | طريق العوحة | 1984/17/77     | ك ١ حدود          | عبد الرؤوف نور الدين          | يوزباشي      | ۷۵    |
| أصيب برصاص العدو بمواقع<br>البدو بالعوجة                    | عسلوح       | 1988/17/77     | ك ۲ م .<br>ماكينة | محمد صلاح الدين شعبان         | ,            | ٥٨    |
| أصيب أثماء هجوم العدو بالوادى                               | ,           | 1984/17/77     | 1 '               | محمد أنور                     | م . أول      | 09    |
| استشهد في المعركة                                           | العوحة      | 1984/17/74     |                   | حسین سلیمان مجدی              | صاغ ا        | ٦.    |
| طلق ناری مالجهة وكسر بعظام<br>الفخد الأيمن                  | أبو عويجلة  | 1988/17/78     | 1                 | سعد حنفی حسن                  | يورىاشى      | 71    |
| استشهد في المعركة (ووحد عند<br>الكيلو ١٨٣ طريق الإسماعيلية) | العوحة      | 1984/17/74     | ك ٤ مشاة          | كال أحمد شافعي                | م . ٹان      | ٦٢    |
| استشهد في معركة العوحة                                      | ,           | 1984/17/74     | ] ,               | محمد سيد أحمد توفيق قرطام     | ,            | 77    |
|                                                             | حنوب العريش | 1984/17/79     | المدفعية          | عبد المحيد محمود أمو زيد      | يوزباشي      | ٦٤    |
| استشهد في معركة تبة الأسرى                                  | رفح         | 1989/1/8       | اللواء المدرع     | محمد سامی یوسف فحر            | م . ثان      | 70    |
| 1                                                           | ,           | 1989/1/8       | رئاسة القوات      | محمد لبيب عاطف السمادولي      | صاغ ا        | 11    |
| استشهد أثناء معركة رفح                                      | ر <b>فح</b> | 1989/1/8       | الحوس             | صنحي إبراهم فهني              | یوزباشی<br>ا | 17    |
| ,,,,                                                        | 1           | 1989/1/8       | 1                 | عمد حمال خليفة                | ] ,          | ואר   |
| ترحل من الميدان جريحا واستشهد                               | -           | 1989/1/0       | ك ٣ مرابط         | سيد أبو العلا إبراهيم         | م . أول      | 19    |
| بمستشفى عسكرى بالقاهرة                                      |             |                |                   |                               | }            |       |
| فى طريق العريش ــــ رفح                                     | رفح         | 1989/1/0       | قطاع رفح          | أحمد فهيم بيومى               | بكباش        | γ,    |
| مقبرة الشهداء نرفح                                          | ı           | 1989/1/0       | المدفعية          | عد العطيم عمد الطيب أحمد      | م . أول      | ٧١    |
| حرح شظية ىالمخ                                              | 1           | 1989/1/7       | ك ١١ مشاة         | حلمي كال عبد القوى            | م. ثاں       | ٧٢    |
|                                                             | المريش      | 1989/1/7       | اللواء المدرع     | عبد السلام إبراهيم فريد       | م . أول      | ٧٣    |
|                                                             | طويق العريش | 1989/1/7       | ,                 | أحمد جمال يونس                | 1            | Y٤    |
| توق بالمستشفى ودفن بمدافن بئر                               | -           | 1989/1/7       | ك ٩ مشاة          | عمد عد المادي محمد            | يوزباشي      | ٧٥    |
| السبع يوم ۱۹٤۹/۱/۸                                          |             |                |                   |                               |              |       |
| حروح شطايا بالطهر والبطن والساق                             | -           | 1989/1/4       | الفرسان           | على شاكر البروبي              | م . أول      | 77    |
| واليد ــ توفى ف مستشفى                                      |             |                |                   |                               |              |       |
| عسكرى بالقاهرة                                              |             | . 1            |                   |                               |              | 1     |
| استشهد إثر انفجار لغم                                       | رنح         | 1989/1/11      | ,                 | مصطفى رجب                     | يوزباشي      | 77    |
| 1111                                                        | · '.        | 1989/1/11      | المهندسون         | محمود على العيسوى             | صاغ          | YA    |
| استشهد ىالمعركة ودفن ممقىرة<br>أسدود                        | ا أسدود     | 1984/0/19      | المدفعية          | عبده السيد قاسم               | م . ثان      | 79    |
| استشهد أثناء غارة حوية ودفن<br>بمقبرة الشهداء بعزة          | غرة         | 1989/1./19     | المهندسون         | عبد العزيز إبراهيم أحمد الحوت | ,            | ۸٠    |

# (تابع) سجل شهداء المعركة للضباط

| ملاحظات                           | جهة الإصابة  | تاريخ الوفاة | وحمدة   | الاســم              | رتبة    | مسلسل |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------|---------|-------|
| انفحار قنبلة ، بتر الساعدين وحروق | العريش       | 1988/1-/19   | المهمات | أحمد عبد الوارث أحمد | م . ثان | ۸١    |
| باجسم<br>رشاشات طائرات العدو      | طريق         | 1989/1/8     | •       | نجيب إسحق ميحائيل    | ,       | ۸۲    |
|                                   | رفح / العريش |              |         |                      |         |       |

# ثانيا: القــوات الجويــة

| ملاحظــــات                            | جهة الوفاة  | تاريخ الوفاة | الاســـم                     | رتبــة     | مسلسل    |
|----------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|------------|----------|
| أسقطت طائرته بتلك الجهة ودفن بالمجدل   | رامات دافید | 1910/0/77    | سعد صادق الدوينى             | طيار أول   | ١        |
| أسقطت طائرته بجهة مستعمرة رامات دافيد  | ,           | 1981/0/27    | نصر الدين محمد نصر الدين     | قائد سرب   | ۲        |
|                                        |             | 1984/0/77    | تحتمس كامل إبراهيم غبريال    | طيار أول   | ٣        |
|                                        | ,           | 1988/0/27    | محمد عبد الكريم محمد محرم    | ,          | ٤        |
| أسقطت طائرته ودفن بها                  | المحدل      | ,1984/4/14   | سید عفیفی علی الجنزوری       | قائد سرپ   | ه        |
| سقطت طائرته أثناء تمريس الطيارين ودفن  | حلوان       | 1984/4/29    | نجيب عبد العزيز بسيونى       | قائد أسراب | ٦        |
| بالقاهرة                               |             |              |                              |            |          |
| استشهد بعد أن قام بضرب سغن للعدو       | _           | 1984/11/19   | محمد عبد الحميد أبو زيد      | قائد سرب   | Y        |
| بالبر تجاه الجحدل                      | ,           |              |                              |            | }        |
| أسقطت طائرته ودفن بالعريش              | رفح         | 1981/11/41   | محتار محمود سعيد             | طيار أول   | ٨        |
| سقطت طائرته أثناء طيرانها إلى ألماظة   | ألماظة      | 1984/11/9    | مصطفى صبرى عبد الحميد        | قائد سرب   | ٩        |
| للتزويد بالنزين استعدادا للعمليات ودفن | )           | 1984/11/9    | محمد عدل كفافي               | 1          | ۱۰       |
| بالقاهرة                               |             |              |                              |            |          |
| أسقطت طائرته ودفن بغزة يوم             | غزة         | 1984/11/14   | خليل جمال الدين العروسي      | طيار أول   | 11       |
| 1984/11/22                             |             |              |                              | ]          |          |
| سقطت طائرته نتيجة العمليات بالبحر      | -           | 1984/14/4    | إبراهيم نور الدين عبد الفتاح | طيار ثان   | ۱۲       |
| الأبيض المتوسط                         | ļ           |              |                              |            |          |
| سقطت طائرته ىتيجة العمليات             |             | 1988/14/21   | مصطفی کال نصر عبد الوهاب     | قائد سرب   | 18       |
| بصحراء سيناء                           | ļ           |              | ļ                            |            |          |
|                                        | ļ           | 1.           |                              |            |          |
|                                        |             | ,            | }                            |            |          |
|                                        | <u> </u>    | <u>L</u>     |                              | <u> </u>   | <u> </u> |

# ثالثاً: القوات البحريــة

| ملاحظات                                    | جهة الإصابة | ناريخ الإصابة | وحــدة                     | الاســـم          | رتبسة     | مسلسل |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------|
| غرقا في العمليات البحرية<br>التي حدثت أمام | غزة         | 1988/1-/77    | المدفعية وملحق<br>بالبحرية | عمود طه على عطعوط | م . أول   | ١     |
| ميناء غزة                                  | 1           | 1984/1-/22    | -9                         | مصطفى راشد        | م ، مهتدس | ۲     |
|                                            |             |               |                            |                   |           |       |

تنظيم المعركة لقواتنا

# قوات الجيش المصرى يوم ٢٩ أبريل سنة ١٩٤٨ قبيل بدء العمليات الحربية ١ ــــ يان الوحدات المحاربة بالجيش:

| العــد    |      | الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------|------|------------------------------------------|
| صف وعساكر | ضباط | J                                        |
| ٦٣٤       | 115  | هيئة أركان حرب الجيش                     |
| ۲٠٤       | 77   | رئاسات المناطق                           |
| ١٦٠٤      | ٨٩   | سلاح الفرسان                             |
| ١٠٩٤٨     | ٤٣٠  | سلاح المدفعية                            |
| 77        | ٤    | رئاسة المشاة                             |
| ٣٨        | ٥    | إدارة اللواء المشاة الأول                |
| ۸۰        | 11   | إدارة اللواء المشاة الثاني               |
| ۳۸        | ٥    | إدارة اللواء المشاة الثالث               |
| ۸۰        | 11   | إدارة اللواء المشاة الرابع               |
| 7707      | ٣٠٥  | ٩ كتائب بنادق مشاة٩                      |
| ۸۰۲۲      | ۸۷   | ٣ كتائب مدافع ماكينة                     |
| ١٢٠٦      | ٤١   | سلاح الإشارة                             |
| 1824      | ٥٩   | سلاح المهندسين                           |
| 7779      | ۱۰۸  | سلاح خدمة الجيش                          |
| 1157      | ١٠٧  | سلاح الأسلحة والمهمات                    |
| १४०१      | 177  | سلاح الصيانة                             |
| ١٢٢٤      | ۱۲۸  | القسم الطبي                              |
| ۲٠        | ٤    | القسم البيطري                            |
| 445       | ٧    | البوليس الحربي                           |
| 20109     | ۱٦٧٤ | المجموع                                  |

#### ٢ ــ بيان وحدات القاعدة (غير المحاربة):

| العــدد   |      | الوحـــدة                             |
|-----------|------|---------------------------------------|
| صف وعساكر | ضباط | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ٧٤٣       | ۲۳   | مركز تدريب الفرسان                    |
| ١٥٠       | _    | موسيقى الفرسان                        |
| W. O.A    | 9.8  | مدرسة المدفعية ومركز التدريب          |
| 1.1       | ٥    | المدفعية المحافظة                     |
| ٥,        |      | موسيقى المدفعية                       |
|           | ٥    | إدارة اللواء الخامس المشاة            |
|           | ٥    | إدارة اللواء السادس المشاة            |
|           | ٥    | إدارة اللواء السابع المشاة            |
| 1779      | ٣٢   | كتيبة الخدمات العامة                  |
| 7220      | ٥٣   | لواء الأساس                           |
| ١١٥٦      | ۳.   | مركز تدريب المشاة                     |
| ٨٨٢       | ٩    | مركز تدريب مدافع الماكينة             |
| ١.,       | ٩    | مركز تدريب السواقة                    |
| 129       | ۱۷   | مدرسة ومركز تدريب الإشارة             |
| ٤٠٠       | 2.7  | الأشغال العسكرية                      |
| 9         | 11   | ٣ سرايا أعمال هندسة ميدان             |
| 70        | ٣    | سرية مخازن المهندسين                  |
| ٨٣٩       | 77   | مدرسة الهندسة ومركز التدريب           |
| ۲.        | ٨    | مخازن التموين بخدمة الجيش             |
| २०१       | 19   | مدرسة ومركز تدريب خدمة الجيش          |
| 101       | ٧    | سرية خدمات المحطة                     |
| ٣         | ۲    | إدارة التفتيش                         |
|           | ٣    | مدرسة السلاح                          |
| 179       | ٧    | سرية ومخازن المهمات                   |

#### (تابع) ٢ ــ بيان وحدات القاعدة (غير المحاربة):

| العــدد   |      | الوحــــدة                 |
|-----------|------|----------------------------|
| صف وعساكر | ضباط | ·· y                       |
| ١٨٩       | ٣    | أساس ومركز تدريب المهمات   |
| 77        | ۴    | إدارة تفتيش سلاح الصيانة   |
| 1.07      | 77   | مدرسة الصناعات الميكانيكية |
| V9        | ٨    | مدرسة السواقة              |
| 440       | ٨    | أساس وتدريب الصيانة        |
| 799       | 77   | ورش الصيانة                |
| 170       | ٣    | مركز تدريب القسم الطبي     |
| ٧.        | ٤    | عازن مهمات القسم الطبي     |
| ۲.        | ٣    | مدرسة علم الصحة العسكربة   |
| \         | \ v  | أطباء التجنيد              |
| ٣٧        | ۲    | مركز تدريب الحملات         |
| 00        | ٩    | القسم البيطري              |
| 17.       | ٤٧   | إدارة التجنيد              |
| 917       | 171  | الكليات والمدارس           |
| W+X       | ٩    | السجن الحربي               |
| 198       | ź    | إدارة الموسيقات            |
| 9.        | 17   | قوات الاحتياط              |
| ۱۷۸۰٤     | ٧٢٧  | المجموعا                   |

#### ملحوظئة:

يوجد نقص من الصناع العسكريين وقدره عدد ٣٣٧٠ ( ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعون ) صانع عسكرى ومعين خصما على هذا النقص صناع مدنيون .

# ٣ ــ القوات الخصصة لأعمال الأمن الداخلي بالقطر المصرى:

| احتياطي<br>العمليات | الجنوبية | القنال | الاسكندرية | المركزية    | المنطقــة                        |
|---------------------|----------|--------|------------|-------------|----------------------------------|
| ١٤٠٠                | 18       | ١      | £9VA       | 7717        | الموجود أصلا<br>قوات رحلت لسيناء |
| ۳.,                 | ٦        |        | ٧٠٠        | 7717        | والقاهرة                         |
| 11                  | ٧٠٠      | ١      | £YVA       | ٤٠٠,٠       | الباق                            |
|                     |          |        |            |             | قوات من محطات                    |
|                     |          |        | ١٥٠        | ٥.,         | خارجية أضيفت                     |
|                     |          |        |            |             |                                  |
| 11                  | ٧        | ١      | ££YA       | <b>{0.,</b> | الجموع                           |

# تجميع القوات المصرية بمعسكر تدريب العريش قبيل بدء العمليات

١ ـــ تشكلت قوات معسكر تدريب العريش قبل سعت ١٢٠٠ يوم ٢٩ أبريل
 سنة ١٩٤٨ وأطلق عليها القوات المصرية ، وكانت كالآتى :

فصيلة دفاع.

كتيبة استطلاع .

آلای میدان ۲۰ رطل ( ثلاث بطاریات ) .

بطارية م / د ٦ رطل.

بطارية خ/م/ط ٤٠ م م.

تروب م / ط ۳٫۷ .

تروب أنوار كاشفة .

الكتيبة الأولى بنادق مشاة .

الكتيبة السادسة بنادق مشاة .

الكتيبة التاسعة بنادق مشاة .

الكتيبة الثانية مدافع ماكينة .

سرية مهندس ميدان .

مجموعة تموين ونقل ـــ لإعاشة مجموعة لواء .

مجموعة نقل جنود ــ لنقل كتائب البنادق .

ورشة صيانة لواء .

قسم صيانة خفيف للواء المشاة .

قسم صيانة خفيف لكتيبة استطلاع.

قسم صيانة خفيف لآلاى ميدان .

قسم صيانة خفيف لبطارية خ / م / ط .

قسم صيانة خفيف لكتيبة مدافع ماكينة

جماعة مهمات ميدان .

جماعة مخازن لورشة صيانة اللواء .

مستشفى الميدان .

٢ — أجريت تحركات للوحدات المذكورة عاليه والتي كانت بمحطات خارجية لتستكمل معداتها وأفرادها وتكون جاهزة بمعسكر تدريب العريش قبل ٢٩ أبريل سنة ١٩٤٨ .

٣ ـ كما وضعت جميع قوات سلاح الحدود بمنطقة العريش والحدود الشرقية تحت قيادة القوات المصرية .

قيام السلاح الجوى بتجهيز القوات الآتية:

أ ــ خط أول بالعريش لمساعدة القوات المصرية .

ضابط اتصال مع زئاسة اللواء.

وسائل المواصلات الاحتياطية بين رئاسة اللواء وغرفة العمليات .

3.16

٦ طائرات قتال.

. ١ طائرة استكشاف وتصوير .

ب ـ خط ثان برئاسة السلاح الجوى .

. 16

٩ طائرات قتال .

٥ طائرات نقل داكوتا .

١ طائرة استكشاف.

وقام السلاح البحرى بتجهيز المساعدات الآتية للقوات المصرية وقت طلبها:

أ ــ تعيين ضابط اتصال لمرافقة رئاسة القوات .

ب ــ إنزال سريتين من الجنود و ٢٥٠ طنا من التعيينات .

جـ ــ حراسة جزء من الشواطيء .

٦ ــ نفذت جميع التحركات واستكمالات مرتبات الوحدات من حيث المعدات

والأسلحة والذخائر حسب مرتبات الحرب وأنشئت منطقة رأس سكة حديد بالعريش للقوات المصرية والقوات المساعدة من السلاح الجوى قبل سعت ١٢٠٠ يوم ٢٩ أبريل سنة ١٩٤٨ .

#### تنظيم المعركة للقوات النظامية للدول العربية

١ ــ كانت تعتبر القوات المصرية وقوات سوريا وشرق الأردن في الدرجة الأولى نسبيا من الاستعداد والكفاءة ، يلى ذلك باقي القوات العربية الأخرى .

Y — كان للقوات المصرية التفوق النسبى فى السلاح الجوى ومدفعية الميدان والوحدات المصفحة إلا أنها كانت تفتقر إلى المدفعية المضادة للطائرات والمضادة للدبابات كما أن جميع هذه الجيوش كانت تفتقر إلى مهمات الكبارى وأدوات العبور . Y — لم تعين قيادة عامة لهذه القوات فى أول الأمر مما زاد عبء قيادة الجيش المصرى ، و لاحتياجها إلى جمع معلومات تم دراسة موقف قوات كل دولة على حدة ثم وضع خطة عامة ثم قيام كل جيش بوضع خطته وذلك قبل بدء العمليات الحربية . Y — وكان تنظيم القوات النظامية للدول العربية يوم ، 1 مايو سنة ١٩٤٨ كالآتى :

#### تنظيم المعركة للقوات المصرية النظامية قيادة القوات المصرية



احیاطی عام القرات المصریة . کیب دیابات حذیه \_ آلای الأول حذیف هاونرر ۳٫۷ (بطاریین) . \_ مربه مهملس مغان \_ الکسة الثانیه بادق مشاه \_ الکیبه السابعه مادن مشاه ک

### تنظيم المعركة للقوات النظامية الأردنية

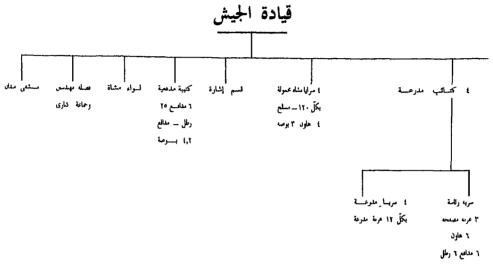

# تنظيم المعركة للقوات النظامية العراقية



سرب طائرات ثنون الحـش ( أتن ) پـ/ <sup>ا</sup>سرب مفائل ( حلاديبور )

#### تنظيم المعركة للقوات النظامية السورية قيادة الجيش

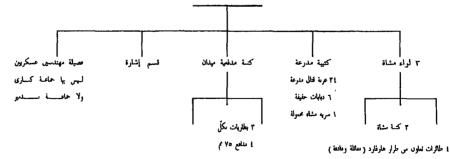

## تنظيم المعركة للقوات النظامية اللبنانية

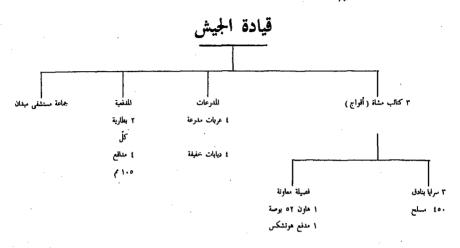

# اللوحات الوثائقية

لوحة رقم ١ مشروع هيئة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين



لوحة رقم ٢ طبوغرافية مسرح العمليات



لوحة رقم ٣ المستعمرات اليهودية والطرق في المنطقة الجنوبية

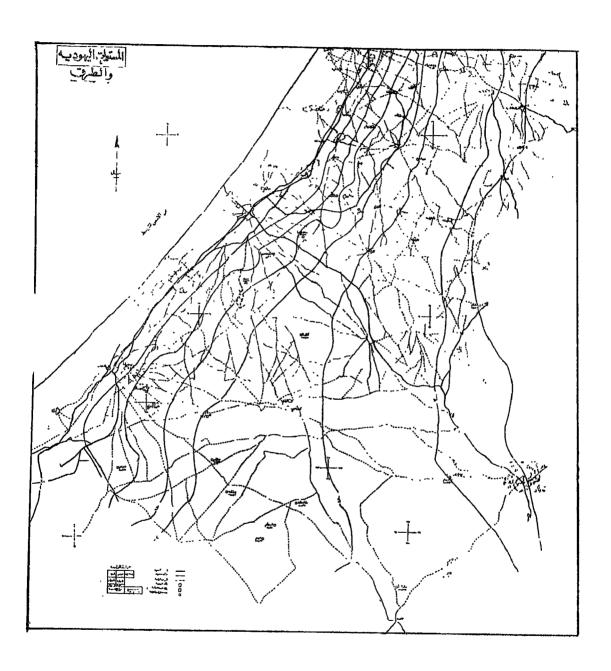

لو**حة رقم ؛** ( مفقودة )

لوحة رقم ٥ مستعمرة دير سنيد



لوحة رقم ٦ أوضاع القوات المصرية بعد الوصول إلى أسدود

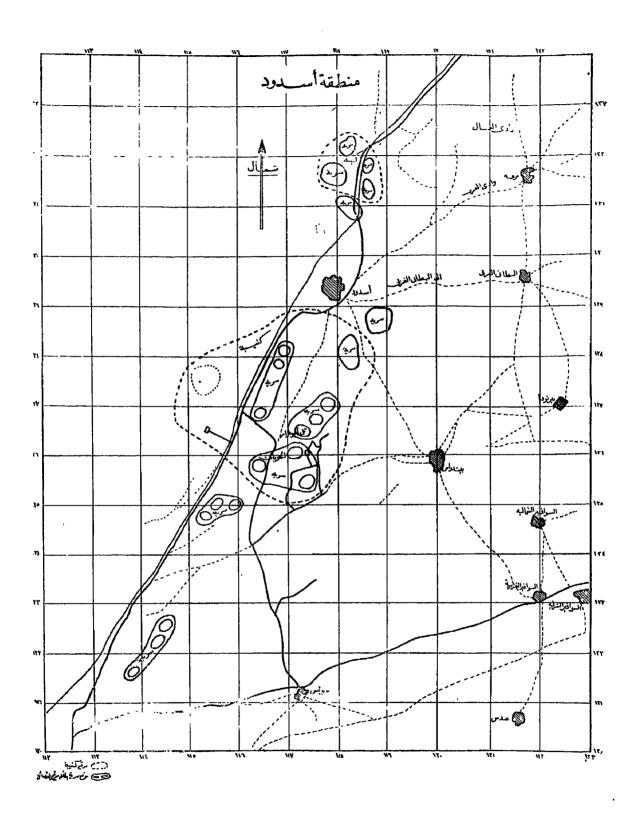

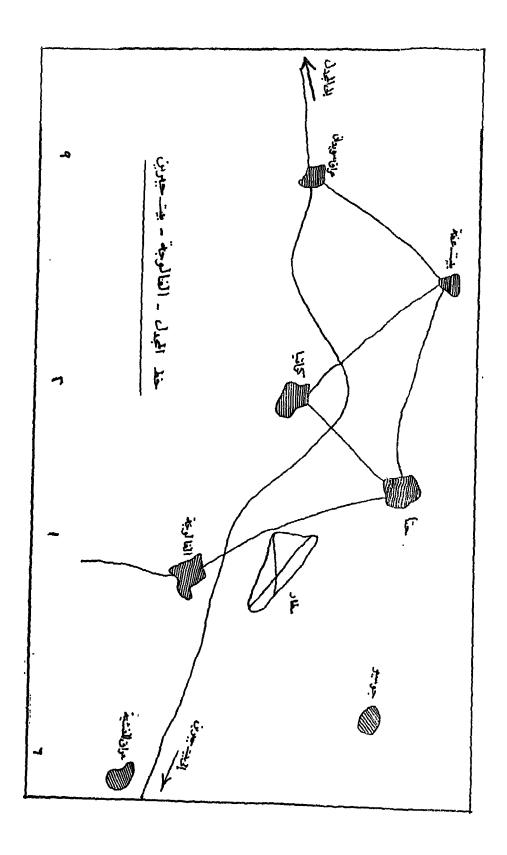







تعرق کمنام دیروم امان ۱۹۰۹۲ المشمال منيالمون عَدان .... @ vers which

· لوحة رقم ۲ ٧ العمليات في المنطقة الوسطى

( خط المجدل ــ الفالوجا ــ بيت جبرين )

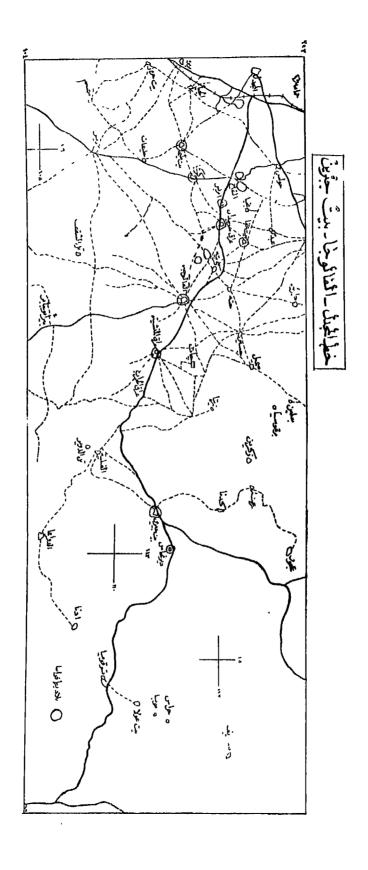

· **لوحة رقم ۱۳** مستعمرة بيرون إسحق

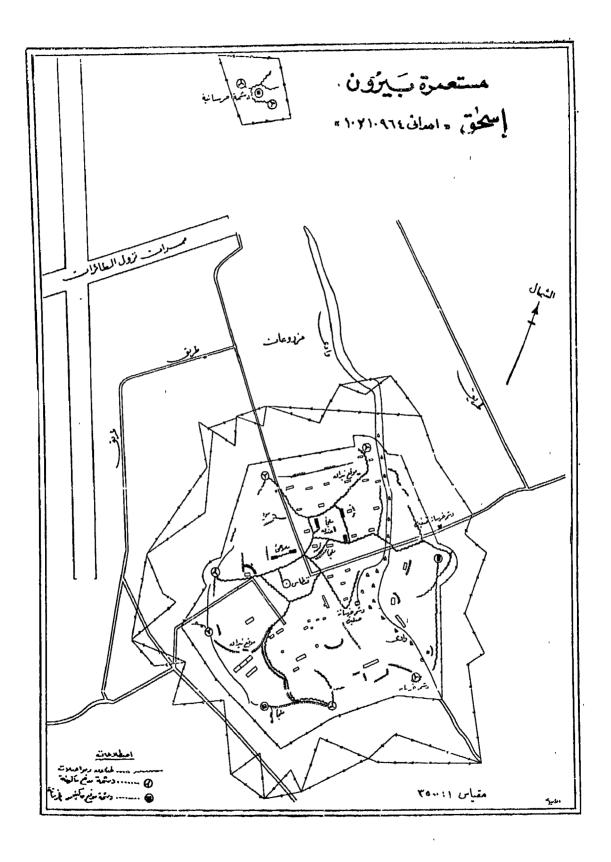

**لوحة رقم ۱۴** معركة العسلوج ۱۷ يوليو ۱۹٤۸

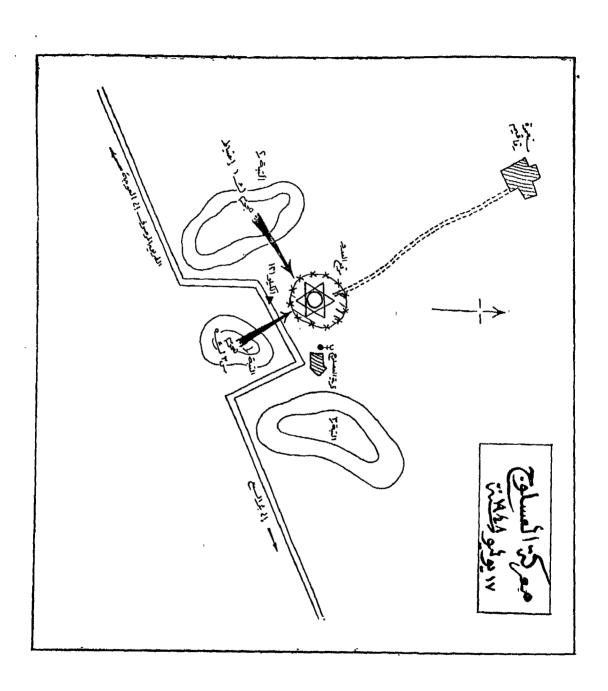





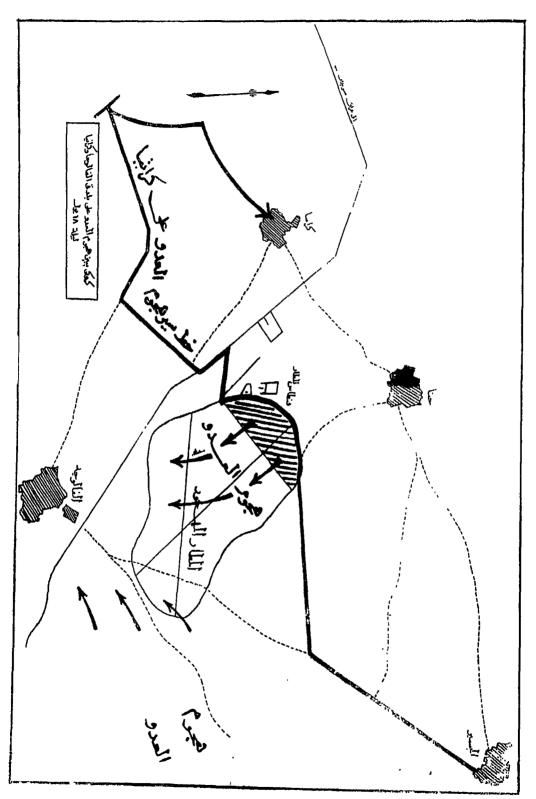

**لوحة رقم ١٨** توزيع القوات في منطقة أسدود





لوحة رقم ٢٠ توزيع القوات في منطقة بيت جبرين وبيت لحم ـــ القطاع الأول بيت جبرين







**لوحة رقم ۲۳** دفاعات قطاع بير سبع



لوحة رقم ۲۲ توزيع القوات في منطقة غزة



لوحة رقم ٢٥ توزيع القوات في منطقة رفح



16/21 المودية الما الماء ش T T T T . 62. تعالمع الفرد ال اومناع الفقة المفترية

**لوحة رقم ۲۷** سير معركة الشيخ نوران

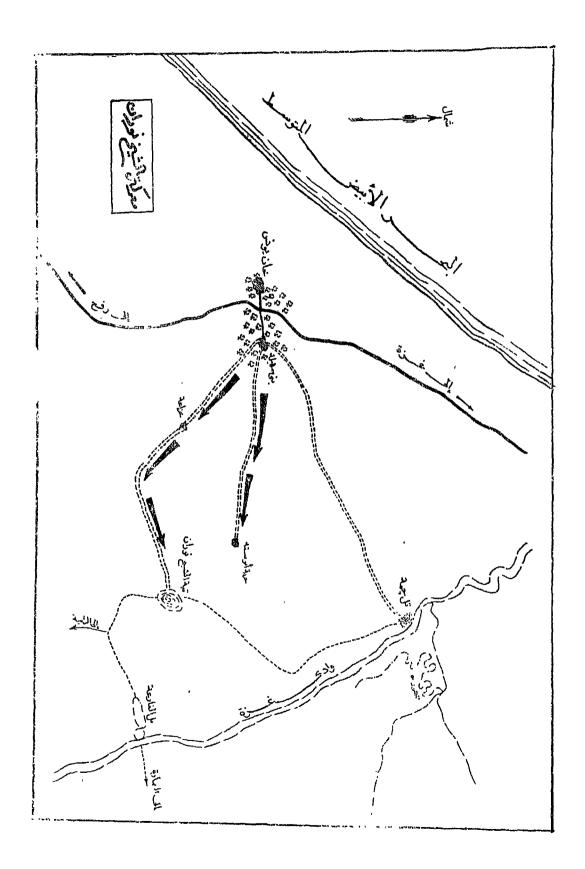

لوحة رقم ۲۸ معارك قطاع دير البلح عمليات ليلة ٥ / ٦ ديسمبر ١٩٤٨ ( الشيخ نوران ) وعمليات ليلة ٢٢ / ٢٣ ديسمبر ١٩٤٨ ( التبة ٨٦)

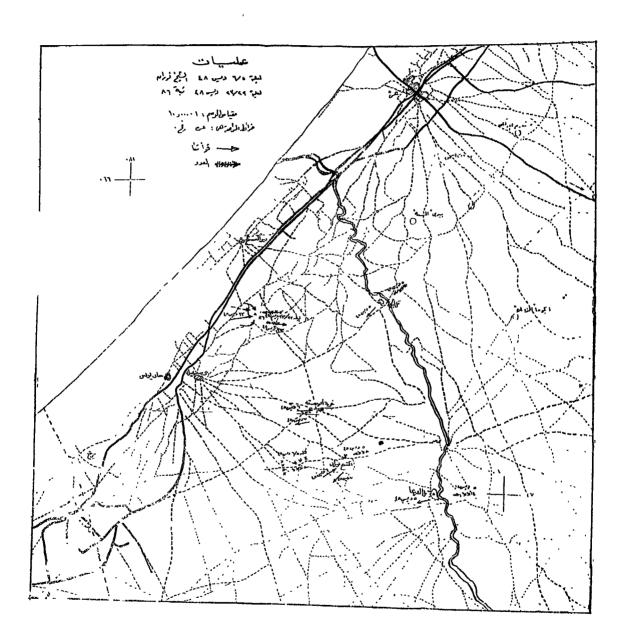

لوحة رقم ۲۹ هجوم العدو على العسلوج ۲۲ ديسمبر سنة ۱۹٤۸



عمليات أيام ٢٦ ـــ ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨ تباب الشريف ـــ العسلوج ـــ العوجة ـــ بير اللافي

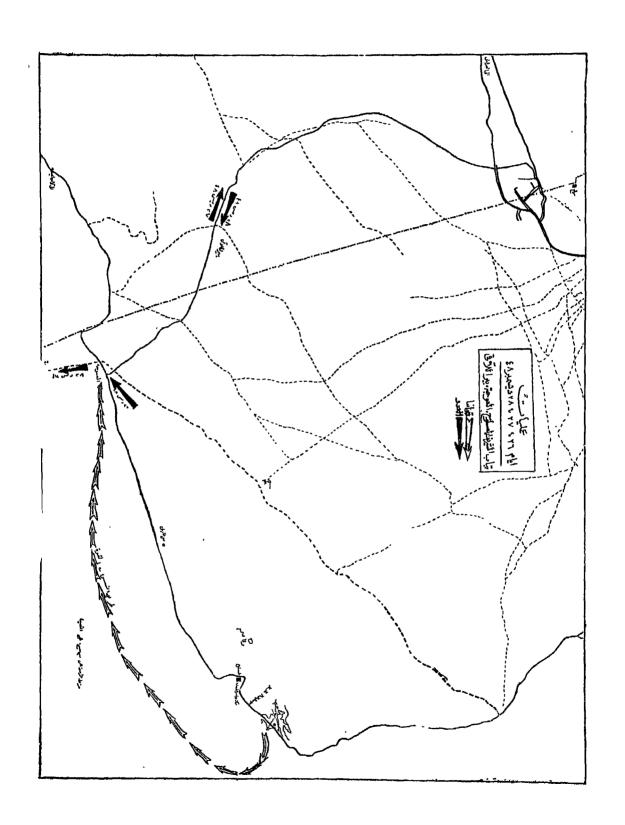

لوحة رقم ٣١ العمليات في العوجة ــ أبو عويجلة ــ العريش في المدة من ٢٥ ديسمبر ١٩٤٨ إلى ٢ يناير ١٩٤٩













## صدر للمؤلف:

- ١ ــ الدين والدولة والثورة ، دار الهلال ، القاهرة .
- ٢ ــ اختراق العقل المصرى ، دار التونى للنشر ، القاهرة .
- ٣ ــ وثائق تنظيمات الغضب الإسلامي في السبعينات ، مكتبة مدبولي ، القاهرة .
- ٤ ــ الإسلامبولي ، رؤية جديدة لتنظيم الجهاد ، مكتبة مدبولي ، القاهرة .
  - د سائل جهیمان العتیبی ، مکتبة مدبولی ، القاهرة .
    - ٦ ـ الضفة والقطاع، دار العروبة، القاهرة.
- ٧ المياه في المخططات الصهيونية ، مركز الدراسات الفلسطينية ، دمشق .

\* \* \*

رقم الأيداع : ٨٩/٢٢٧٤ ترفيم دولي : × ــ ١٣٣ ــ ١٣٣ ــ ٩٧٧



بننادل هذا الكناب أدن الأسار والمعلومات بأخط الونائق وأكثرها مصداقية ، إذ أنه يتناول أسرار حربب فلسطيت عام ١٩٤٨ وماحرت فبلها وأثناءها وبعدها من خلال وثائق سرية قام بها فربق من الصباط الوطنيين المصريين خلال العثرة ١٩٥٦ - ١٩٦٢ ، واستطاع الباحث الدكتور درفعت منبياج، أن مصل عليها وبعيم لها وليوثقها لى عمل على صين احتاج منه إلى وقت طويل دجهر، وتدقيق شديد ، ومن ثم يأتي هذا لهمل للبناجث في قلب ذائرة الهنمانا قه العياسية والعلمية العميفة

۲ میدان طلعت حسرب الفاهرة ت ۷۵۹۴۹ ا



6 Talat Harb SQ. Tel: 756421